سِلسِلَةُ شُرُوحَادِ وَمُؤَلِّنَادِ مَعَالِي الشَّيْخِ (١)

٢٩٩٠ ٢٤ ٩٩١١٤٤ ٢٩٩٠ ٢٤٩٠ ٢٤٩١١٤٤

> لِمُعَالِ الشِيَّنَةِ صِهِ لِمَعِ مِنْ مِنْ الْمُعْرِرِةِ فِي كُلِّ الْمِنْ مُرَّ لِمُعَالِكُ مُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ الْمُعْلِ الْمِنْ جُفِرًا لِلَّهُ لَهُ وَالْوَالِمَنِهِ وَلِأَهْلِ الْمِنْهِ

جَعْتِنِقُ هِسَامَةُ عَادِلُ مِنْ مُعْمِّ مِنْ مُرْسِي فِاعِيّ جَفَرَاللَّهُ لُهُ لِوَالدَّنِهِ وَلاَقِهِ بَنِيْهِ وَلاَيْبِاعِيْهِ

الجُزْءُ الأَوَّلَ

ظبعَ عَلَىٰ نَفَقَدَ لِفَغِيْرِا لَىٰ عَفْرِرَبِّهِ وَرِضَاهُ عَفْرا لَذُكَذُ وَلِوَالِدَبْ وَلِذُرِّينِهِ وَلِمِثْنِطِ لِمَسْلِينِنَ

قَوْدِسَدِجُ مِمْتِيَّة الدَّمْوَةِ وَالإِرْشَادِ وَقُومِة الِمَالِيَّاتِ بِسُلطَّادَة الرحاض-ص.ب ٩٢٦٧٥ الزمزالبَرْيْدِي ١١٦٣٣



100 mg/2000







اب وَمُوَلَّفَاكِ مَعَالِي الشَّيْخِ (10 لِمَعَالِى الشِّتَيْجِ غَفَرَاللَّهُ كَهُ وَلِوَالِرَبْهِ وَلِأَهْلِ بَلْيَةٍ تَحُقِيْقُ وعِنَايَةُ عَادِكُ بِنُ مُحَرِّةً غَفَرَاللَّهُ لَهُ وَلِوَالرَبُهِ وَلِأُهِلِ بَيْنِهِ وَلِمُسْبَايِهِ الجزُوُ الْأُوَّلُ 

| CHULY. |          |
|--------|----------|
|        |          |
|        |          |
|        | _<br>_   |
|        | <u> </u> |
|        | _        |
| <br>   |          |
|        | _        |
|        | _        |
| <br>   | _        |
|        |          |
| <br>   | _        |
| <br>   | <u> </u> |



الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن اهتدى بهداه، وبعد؛

فإن نعم الله والمحقق علينا كثيرة، ومتتابعة، ومن أعظمها رؤية العلماء الربانين، والأخذ عنهم، والاستفادة من سمتهم، ولقد من الله والمحيء إلى بلاد التوحيد في عام ١٤١٠هـ -حرسها الله-، وفي إجازة بلامجيء إلى بلاد التوحيد في عام ١٤١٠هـ -حرسها الله-، وفي إجازة نصف العام أكرمني الله و مكة - شرفها الله - برؤية العالم الحبر الجليل، سليل بيت العلم والشرف، خريج المدرسة السلفية بأعلامها، كالأئمة الأربعة، والبخاري، ومسلم، والسفيانين، والليث بن سعد، والأوزاعي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والمجدد الشيخ محمد ابن عبدالوهاب - رحم الله الجميع، وأجزل لهم المثوبة -، حفيد مفتي الديار السعودية شيخي الجليل العلامة: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي آل مشرف التميمي -جزاه الله خيرًا، ورفع درجاته في عليين-.

كان اللقاء بمكة المكرمة؛ إذ قابلت الشيخ - حفظه الله - مع بعض الزملاء على العشاء في جلسة علمية قوية، انبهر فيها الحاضرون من شمولية علم الشيخ، وبصيرته النافذة، ودقة إجاباته لما طُرح عليه في هذا اللقاء

المبارك النافع، وكان عمر الشيخ في ذلك الوقت ٣١ عامًا، حيث أنه – حفظه الله، وبارك في عمره، وعمله، وعلمه – مولود في ٢٧/٦/ ١٣٧٩هـ.

وزادت المنَّة من الله ﷺ بأن كان جلوسي بجوار الشيخ - يحفظه الله -أثناء الجلسة، فسألته عن رقم هاتفه، ولما رجعنا إلى الرياض بحثت عن مسجد الشيخ، وكان يومئذٍ بالعليا في جامع الراوي، وبدأنا نحضر ونسمع منه - حفظه الله -، واستفدت فائدة كبيرة منه، ومنذ هذه اللحظة إلى يومنا هذا، وأنا ألازم الشيخ، وبدأت أسجل لفضيلته دروسه، وشروحاته، ومحاضراته حتى زادت على الألف وخمسمائة شريط أحتفظ بها لعرصات يوم القيامة، وكنت المسجل الوحيد لها، وهذا من فضل الله ري الله وقمت بتفريغها والعناية بهاعلى نفقة الشيخ الخاصة، وأثناء ذلك خالطت الشيخ - حفظه الله - ، فرأيت العجب العجاب من سعة علم وبصيرة ، إلى تواضع ، ورحمة بالمدعو، والمتعلم، إلى كرم وعطاء، فكان لا يرد سائلًا مهما كان وفي أي وقت كان، فإذا سُئل أجاب، وإذا طلب منه أعطى، ناهيك عن صبره على طلابه، وتلطفه بهم، ونفعهم، وإلى تأدبه مع مشايخه - كما دونت كل ذلك في سيرته التي كتبت منها جزءًا كبيرًا - وكنت كلما قابلته - حفظه الله -ازددت خجلًا لما أراه من حسن معاملته لي، وتواضعه معي.

ومع مرور الأيام ونحن في عام ١٤٣٤ه أحببت أن أخرج محاضرات الشيخ – وفقه الله – بعد أن من الله علينا بإخراج كتب معاليه، والتى بلغت ثلاثة عَشَرَ كتابًا، تعد نهضة علمية، وثروة ضخمة لطلاب العلم؛ لما فيها من التأصيل والتقعيد، والفقه في دين الله في قد قمت بإعداد فتاوى

الشيخ، والتى أشار معاليه تواضعًا منه بتسميتها – وإشارته أمر – (الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها الدروس العلمية)، ومعها اللقاءات العامة والخاصة لمعالي الشيخ – وفقه الله –، وقد بلغت ثمانية مجلدات، وهي تحت الطبع الأن –عجل الله بظهورها، ونفع الأمة بها–.

وقد قمت بترتيب مجموع محاضرات الشيخ - حفظه الله -، وقسمتها إلى عدة أقسام كالآتى: محاضرات عقدية، ومحاضرات في السير والتراجم، ومحاضرات فقهية، ومحاضرات في التفسير وأصوله، ومحاضرات فقهية، ومحاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم، ومحاضرات منهجية، ومحاضرات سياسية واجتماعية، وأما اللقاءات داخل وخارج منزل الشيخ - وفقه الله - فقد وضعتها في الفتاوى.

فأسأل الله ﷺ أن يجزي شيخي/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ المثوبة والمغفرة، وأن يجعله إمام هدى ورشاد، وأن يعز به ويصلح، كما أسأله ﷺ أن يقيه شر الحاسدين، وأن يغفر له، ولوالديه، ولذريته، ولأهل بيته، وأن يجعل لي من الخير نصيبًا، وأن يعينني على إخراج شروحاته الباقية وتقريراته، وسيرته قبل الممات، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

۵ كتىه

عادل بن محمد مرسي رفاعي الرياض ١٤٣١/٨/١٦هـ



﴿ ٱلْحَمَٰذُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْنَبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَلَهُ عِوَجًا ۞ ﴿ [الكهف: ١]. ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ۞ ﴾ [الفرقان: ١].

أحمد ربي خير حمد، وأوفاه على ما أولانا إياه من النعم الظاهرة، والباطنة، وأعظمها، وأجلها نعمة إنزال القرآن، وبعثة محمد عليه الله المعالمة ا

فالحمد له كثيرًا كما أنعم كثيرًا، ونسأله على المزيد من فضله، ونعمه، والثبات على دينه، ونصرة الحق، والدعوة إليه، إنه على جواد كريم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده، ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد؛

فأسأل الله على أن يجعلني، وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وهذه الثلاث - كما قال إمام هذه الدعوة، الإمام محمد ابن عبد الوهاب على - عنوان السعادة، من إذا أعطي شكر باعتقاده، وقلبه، وبلسانه وبعمله، ومن إذا ابتلي صبر، صبر على مصائب الله على النقص، وصبر على البلاء، ومن إذا أذنب استغفر، وكلنا لا يخلو من ذنب، فهذه الثلاث عنوان السعادة؛ لدلالاتها على إيمان صاحبها، وأنه منيب إلى ربه، قريب منه على وتقدست أسمائه.

ثم إني أشكر لأخي الكريم، إمام المسجد، ولجماعة من أعيان جماعة هذا المسجد، دعوني إلى هذه المحاضرة، والكلمة في هذا الموضوع المهم فأسأله في أن يجزيهم خيرًا؛ حيث أعانوني، وإياكم على الخير، والدعوة إلى الله في يسعى بها الصغير، والكبير، وكلُّ له أجره بحسب عمله، والله في يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر في الجنة؛ كما صح عن النبي في قال: «إِنَّ اللَّه في يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّة ثَلَاثةً : صَانِعَهُ، وَالْمُمِدَّ بِهِ، وَالرَّامِي بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » (أَوَاحِدِ الْجَنَّة ثَلَاثةً : صَانِعَهُ، وَالْمُمِدَّ بِهِ، وَالرَّامِي بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » (أَ وَالَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المِنْ اللهُ الله

موضوع هذه المحاضرة: الإيمان وأثره في حياة المسلم.

الإيمان: هو الدين وربنا على في كتابه ذكر الإيمان في مواضع كثيرة جدًا من جهة تعريفه؛ كقوله على: ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ مَن جهة تعريفه؛ كقوله على: ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّسُلِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَلَى وَكَوْلِهِ عَلَى إِللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئْبِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى وَكَوْلِه عِلى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا الله اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئْبِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِئْبِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِئْبِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللهِ وَمَلْتِهَكِيْتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئِبِ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۰۱۳)، وابن ماجه (۲۸۱۱)، والدارمي (۲۶٤۹)، والنسائي في الصغرى (۲۱۱۳، ۲۰۷۸)، وفي الكبرى (۲۸۲۳، ۶۲۶)، وأحمد (۲۸/۳۲۰، ۵۰۸ محری (۲۰۱۳)، وابن خزیمة (۱۱۳/۶)، والحاكم (۲/۱۰۶)، وابن أبي شيبة (۱۰۶، ۲۱۰، ۲۲۹، ۳۰۳).

به على رسوله محمد ﷺ، الذي هو خليله المصطفى، ونبيه المجتبى ﷺ، فقال ﷺ لنبيه ﷺ: ﴿وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِناً مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلِّيمَانُ وَلَكِكِن جَعَلْنَهُ نُورًا ﴾ [الشورى: ٥٦]، فالكتاب نور في قلوب أهله، وكذلك الإيمان نور في قلوب أهله، وكذلك ذكر الله كل في كتابه الإيمان تعريفًا بجزاء أهله في الدنيا، كقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ۞ ﴿ [مريم: ٩٦]، وكذلك جزَاء أهله في الآخرة: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾ [العنكبوت:٧]، وكقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّتَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَّفًا تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِأَ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ١ العنكبوت: ٥٨ - ٥٩]، فالإيمان والقرآن دلالة أحدهما على الآخر متلازمة، فالقرآن فيه الإيمان، ولا إيمان إلا بالقرآن؛ لهذا مصدر أخذ الإيمان، والتعرف على ما به نؤمن، وأثر الإيمان في حياة المؤمن، في الفرد، وفي حياة المجتمع هذا إنما يؤخذ من النص من الكتاب، ومن السنة؛ لأنهما المصدر الذي لايلتبس معه من طلب الحق.

الإيمان من الدين؛ لأن الدين، دين الإسلام، جعله النبي على ثلاث مراتب؛ كما في حديث جِبْرِيل على الْمَشْهُورِ عَنْ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَيْهَ، قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلِّ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ » يعني: لا هو عليه أثر السفر، يقال: قدم من بعيد ولا يعرفه أحد من أهل المدينة، فيقال: هو من أهل المدينة، وكان كثيرًا ما يأتي في صورة دحية الكلبي (١) فيقال: هو من أهل المدينة، وكان كثيرًا ما يأتي في صورة دحية الكلبي (١)

<sup>(</sup>١) دحية بن خليفة بن فروة الكلبي من كبار الصحابة لم يشهد بدرًا ، وشهد أحدًا وما بعدها =

- يعني جبريل على - ، فجاء يسأل النبي على ، فقال له: «يَا مُحَمَّدُ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلامِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «الْإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَتُوتِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتَوُتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » . قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ : فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَمُلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَيُصَدِّقُهُ . قَالَ : فَا خُبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ . قَالَ : «أَنْ تُؤمِنَ بِاللّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَيُشِرِنِي عَنِ الْإِحْسَانِ . قَالَ : «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ وَيُرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ . قَالَ : «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ عِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ فَأَلْ . . . » إلى آخر الحديث ، في آخره قال على : «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ يَرَاكُ . . . » إلى آخر الحديث ، في آخره قال على : «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ وينكُمْ » (١) ، فدل هذا على أن الدين هو الإسلام ، والإيمان ، والإحسان ؛ وينكُم » (١) ، فدل هذا على أن الدين يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها : معرفة العبد دينه ؛ لأن الأصول الثلاثة : معرفة العبد ربه ، ومعرفة العبد دينه ، ومعرف العبد نبيه على . والدين يشمل هذه الثلاث مراتب التي منها الإيمان (٢) .

من المشاهد، وشهد اليرموك، وبقي إلى خلافة معاوية ﷺ، وحدث بأحاديث عن رسول الله ﷺ. انظر: الاستيعاب (١/ ١٣٧)، وسير أعلام النبلاء (٢/ ٥٥٠). وقد روى البخاري (٣٦٣٣)، ومسلم (٢٤٥١) «أنّ جِبْرِيل أتى النّبِي ﷺ وعِنْدهُ أُمُّ سلمة فجعل يتحدّث، فقال النّبِيُ ﷺ لأُمِّ سلمة منْ هذا؟ أوْ كما قال قالتْ: هذا دِحْيَةُ. فلمّا قام قالتْ: واللهِ ما حسِبْتُهُ إلّا إِياهُ حتى سَمِعْتُ خُطْبة النّبِيُ ﷺ يُخْبِرُ خبر جِبْرِيل». وعند مسلم (١٦٧) بلفظ: «ورأيْتُ جِبْرِيل ﷺ فإذا أقْربُ منْ رأيْتُ بِهِ شبهًا دحْيةُ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب عظيه.

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة (ثلاثة الأصول) ضمن مجموع مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ﷺ (١/١٨٧).

## إذا تبين ذلك فما الفرق ما بين الإسلام، والإيمان؟

الإسلام والإيمان كما رأيت في الحديث: أن الإسلام علق بالعمل الظاهر، والإيمان علق بالإيمان، والتصديق الباطن؛ لهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «مسنده» أنه على قال: «الإسلام علائية ، والإيمان في الْقَلْبِ» (١)، يعني: أن الإسلام يدل عليه الأعمال الظاهرة، وأما حقيقة الإيمان فيدل عليها تصديق القلب، وفي الأصل أنه لاإسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام، فكما أن المسلم لا يسمى مسلمًا، حتى يصدق بالله على، ويوحد، ويؤمن بالملائكة، والكتب، والرسل، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله تعالى، فكذلك الإيمان، وهو التصديق بأركان الإيمان الستة – التي ستأتي – لا يكون المرء مؤمنًا، حتى يكون معه قدر من الإسلام يصح معه إيمانه، وهو الشهادتان؛ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله باتفاق أهل العلم، وإقام الصلاة، الإتيان بركن الصلاة، في قول جمهور أهل العلم.

إذا كان كذلك، فإن حقيقة الإيمان هي الإيمان بأركان الإيمان الستة،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسنده (۳/ ۱۳۵)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ١٥٧)، وأبو يعلى في مسنده (٥/ ٣٠١). وقال محققه حسين أسد: إسناده حسن. ا.ه. وفي إسناده علي بن مسعدة الباهلي، قال فيه البخاري: فيه نظر. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن معين: صالح. ووثقه الطيالسي. وقال الذهبي: فيه ضعف. وقال ابن حجر: صدوق له أوهام.

انظر في ترجمته: التاريخ الكبير (٦/ ٢٩٤)، والضعفاء للعقيلي (٣/ ٢٥٠)، والكامل لابن عدي (٥/ ١٨٥٠)، والكاشف للذهبي (٢/ ٤٧).

التي جاءت في هذا الحديث: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، وهذه الأركان الستة جاءت في القرآن في آيات كثيرة، منها الآيات التي ذكرتها؛ كقوله عِلى : ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمُلَيْكِكِهِ وَرُسُلِهِ وَ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وكقوله في وَمَلَيْكِكِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَلَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وكقوله في القدر: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ﴾ [القرز : ١٤]، وقال: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرً ﴾ القدر: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ﴾ [القرز : ١٤]، وقال: ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ لَا يستقيم إسلام أحد حتى يؤمن بالله، حتى يؤمن بالملائكة، حتى يؤمن بالكتب، حتى يؤمن بالرسل، يؤمن باليوم الآخر، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.

فما معنى الإيمان بهذه الأشياء، حتى نعرف أثر الإيمان على حياة المسلم، وعلى حياة المجتمع المسلم، ما معنى الإيمان بهذه الأركان الستة؟

الإيمان بالله الذي هو أعظمها ، هو التصديق الجازم الذي لا ريب معه ، ويتبعه عمل فيما فيه عمل ، ونطق فيما فيه نطق بأن الله على واحد في ربوبيته ، واحد في أسمائه ، وصفاته .

واحد في ربوبيته، يعني: أنه و رب هذا الملكوت على عِظَمه، لا يصرفه، ولا يدبره إلا هو و الا من أمره و الله الله الله الله الله واحد في ربوبيته، يعني: أنه لا شريك له في تدبير هذا الملكوت، وهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، الإيمان بربوبية الله و انه هو وحده مدبر الأمر، هذا أمر مركوز في فِطر أكثر الخلق، بل مركوز في فطر جميع الخلق؛ ولهذا نبينا الله احتج به على المشركين لما أنكروا توحيد الإلهية، وعبادة الله وحده هذا، قال له على يعني: لنبيه الله الله وحده من يَرْزُقُكُمُ

مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِن ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِن ٱلْمَيِّتِ اللهِ اللهِ وَبَيْهُ اللهِ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ ٱللهُ ﴿ [يونس: ٣١]، هذه الأمور من الربوبية ، يعني : من الذي يدبر ؟ من الذي يحيي ؟ من الذي يميت ؟ من الذي يتصرف في هذا الملكوت ؟

قال المشركون: الله، ﴿ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾، ﴿ فَقُلْ ﴾ - والْحَظْ الفاء هنا

ترتيبية، التي ترتب القول على جوابهم -: ﴿ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴾ [يونس: ٣١]، أي: أتعتقدون هذا الاعتقاد بأن الله هو الذي يدبر وحده، فلاتتقون الشرك بالله الذي هو مرسل من عند الله ﷺ؛ ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَأَ﴾ [يونس: ٣٢] الإيمان بالله ﷺ ، الإيمان بربوبية الله ﷺ ، الإيمان بأنه هو مالك الملك، هو الذي يُصرِّف القلوب، هو الذي يحيى، هو الذي يميت، هو الذي يشفى الأمراض، هو الذي يعطى من يشاء، ويفتح رحمته على من يشاء بلا حساب؛ ﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّجْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر: ٢]، هو الذي يَمَسُ بالضر، ويمس بالخير؛ ﴿وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُو ۖ وَإِن يَمْسَسَكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ [الأنعام: ١٧]، وقال ﷺ - في الآية الأخرى -: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُو ۗ وَابِت يُرِدْكَ بِخَيْرِ فَلا رَآدٌ لِفَضْلِهِۦ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ الله عَلَى الله عَلَى الاعتقاد، وهذا الإيمان بربوبية الله عَلَى الاعتقاد الحق، وأنه على الذي يملك أرزاق العباد، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يصرف السماوات، ويُصرف الأرضين، ويصرف قلوب العباد، هذا إذا قام في قلب المؤمن يَقِينًا، وكلما قوي في قلب العبد، كلما

كان توكله على الله على أعظم، وكان رغبه في الله على الله على الله على الله على الله العبد إذا نظر إلى الدنيا، وركن إلى أسباب الدنيا، وركن إلى الخلق يؤتي من قبل فعله، والله الله يسلب العبد توفيقه، ويسلب العبد إعانته، إذا التفت إلى غيره، وخاصة إذا كان يعرف ربه ري الله على الإيمان بالربوبية بهذه المعانى تجعل العبد يعتمد على الله على وحده، تجعله في داخله يعلم أن الله على هو وليه، وهو ناصره، وهو الذي ييسر أمره، فإذا احتاج إليه عبد من العباد في أمر، في علاج، أو في واسطة، أو في أي أمر من الأمور، يحتاج إليه ظاهرًا لكن قلبه متوكل على الله، قلبه مطمئن بالله، فهذا الفرق ما بين شخص وشخص، ما بين إنسان وإنسان في فعل الأسباب الظاهرة، هذا يفعل السبب وهذا يفعل السبب، لكن هذا يفعل السبب مع الركون إليه، ومع النظر إليه، وأنه يرى أنه فعل؛ كقول الذي قال: ﴿ إِنَّمَاۤ أُوبِيتُهُۥ – أي: المال – ﴿ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِئَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةٌ وَأَكْثُرُ جَمْعًا ﴾ [القصص: ٧٨]، وآخر مؤمن بالله على ، يعلم أنه مطلوب منه أن يفعل الأسباب، لكن قلبه متعلق بمسبب الأسباب، بالذي يجعل السبب نافعًا ، بالذي يعطف قلوب الخلق على فلان ، أو يجعل يده صائبة ، فمثلًا : هذا الطبيب عاجز في نفسه عن أن يملك لنفسه نفعًا، أو ضرًا.

## قُلْ لِلطَّبِيبِ تَخَطَّفَتْهُ يَدُ الرَّدَى يَا شَافِي الْأَمْرَاضِ مَنْ أَرْدَاكَ

إذا نظر إلى فعله فإن هذا سبب من الأسباب، لكن من الذي يُيسر للطبيبِ الفهم؟ من الذي يقوي تركيزه؟ من الذي يسدده؟ رب العالمين؛ لهذا عِظم التوكل على الله على الله على الأمر إليه بعد فعل السبب هو حقيقة الإيمان بتوحيد الربوبية، حقيقة الإيمان بأن الله واحد في تصرفه في ملكوته: ﴿وَإِن

يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوٍّ ﴾ [يونس: ١٠٧]، يقول علماء البلاغة والنحو: هذا حصر: ﴿ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُوَّ ﴾، أي: لا أحد يكشف، فإذا ما فعل الناس هذا فعلهم أسباب، كذلك احتجت من أحد شيئًا، من الذي يصرف قلبه، يحدث عنده القناعة في عقله أن ييسر لك أمرك، أن يتبنى هذا الموضوع؟ إنما هو رب العالمين، إن شاء فتح، وإن شاء أمسك: ﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا أَوْمَا يُمُسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر: ٢] الإيمان بهذا التوحيد بأن الله واحد في ربوبيته معه راحة العبد، فلو كادته السماوات والأرض، جعل الله له من بينها مخرجًا، قال ﷺ: ﴿وَأَمَّا تُمُودُ فَهَكَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُؤنِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٥ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٥ ﴾ [نصلت: ١٧ - ١٨]؛ إذًا: هذا الإيمان، هذا أثر الإيمان بربوبية الله را الكن هنا سؤال، وهو أن العبد المؤمن يعلم أن الله على هو ربه، لكن كثير منا ما يحس بأثر هذا الإيمان، أو ما يحس بقوة هذا الإيمان ويقين العبد منه ، فيقول : أنا أريد أن أكون قويًا في إيماني ، قويًا في معرفتي أفراد ربوبية الله ﷺ، فكيف يكون ذلك؟ ما السبيل إلى تقوية الإيمان؟

الجواب: السبيل هوالتفكر، وخاصة في هذا الزمن؛ لأن الدنيا بملذاتها بمالها، بجاهها، بالانشغال اليومي من الصباح إلى أن ينام العبد، في أمور كثيرة تُفْقِد العبد أن يتأمل، وأن يتدبر في تصرفات الرب على، وتدبيره لهذا الملكوت، وعجائب خلقه، وبديع صنعه، فما السبيل إلى تقوية الإيمان بربوبية الله على؟ أن تتفكر، والله على أمر عباده بالتفكر، وهذه عباده عظيمة.

قالت أم الدرداء عن أبي الدرداء و المنطقة لما سئلت عن عبادته، «أَيُّ عِبَادَة

أبي الدَّرْدَاءِ كَانَتْ أَكْثَر؟ قَالَتْ: التَّفَكُّر، وَالِاعْتِبَارُ»(١). النبي ﷺ كما قالت عائشة على الشهر البخاري، وغيره -: «أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْم، فَكَانَ «أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْم، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْح، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، وَكَانَ يَخْلُو لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْح، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاء فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ؛ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ.... "(٢) إلى آخر الحديث.

(حبب إليه التحنث والتعبد) ليس معناه: أنه يظل طول الأيام، والليالي التي يمكث فيها في غار حراء على الله الله على الوراكعًا، أو ساجدًا. ما بعد فرضت الصلوات، ولا كان أتاه وحي بذلك على الكن كان يتأمل في ملكوت الله على وينظر إلى عظم حق الله على . إذا كان الله على النفس والقلب في قوة اليقين بالله على .

فإذًا: مما يعظم به يقينك أن تتفكر، الناس تركوا التفكر؛ لأن المدينة فيها أنوار، وصخب، وذهاب، ومجيء، وسفر، وعودة، لكن التفكر عبادة عظيمة، فبم يتفكر؟ يتفكر – أولًا – في خلق السموات والأرض، قال على وصف خاصة عباده: ﴿ وَبَنَفَكُرُونَ فِي خَلِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هَذَا بَطِلًا سُبِّحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩١]، ينظر المرء إلى السماء، هل هذا صُنْعها سهل، خَلْقها سهل؟ ينظر إلى الأرض، وما فيها من عجائب، هل هذا سهل؟ السحاب المسخر بين السماء والأرض، تقسيم

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في الكبرى (۱۱۸۵۰)، وابن المبارك في الزهد (۲۸٦)، وأبو نعيم في الحلية (۲۰۸/۱)، وابن عساكر (۱٤٩/٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠) من حديث عائشة ﴿ ﴿٢٠)

الأرزاق، هذا الجمال في هذا الملكوت هل هو سهل؟ إنما يعجب منه المتفكرون؛ ولهذا بعض الناس ينتبه إلى شيء من الأشياء مما يراه، قد ما يتفكر في الملكوت، قد ما يتفكر في السماء، لكن يعجبه مظاهر الجمال، الله على جميل يحب الجمال، وخلق الجمال؛ لأنه هو الجميل، فكل جمال يراه العبد هو من آثار جماله في في ذاته، وفي أسمائه، وصفاته، وفي أفعاله؛ كما قال ابن القيم كله في نونيته (۱):

وَهُوَ الْجَمِيلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ كَيفَ لا وَجَمَالُ سَائِرِ هَذِهِ الأكوانِ مِنْ بَعضِ آثَارِ الْجَمِيلِ فَرَبُّهَا أُوْلَى وأجدَرُ عِنْدَ ذِي العِرفَانِ فَرَبُّهَا أُوْلَى وأجدَرُ عِنْدَ ذِي العِرفَانِ فَحَمَالُهُ بِالذَّاتِ وَالأُوصَافِ وَاللهِ أَلْ اللهُ مَاءِ بِالبُرهَانِ

العاقل يعلم أن هذا الجمال الذي تراه، في الخلق، في المناظر الطبيعية، في ما تراه في تنوع ما في البحر، في تنوع الطير، هذا الجمال فيما تراه، والتناسق الذي يتنافس المتنافسون أن يقربوا من الطبيعة، كما يقولون في علم الجمال، لكن أنّى لهم ذلك، هذا إنما هو صنع الله على وتقدست أسمائه، هذا يفتح لك باب التفكير في أن الله على هو الأحق بذلك، فيعظم في العبد الإيمان الحق بربوبية الله على وتصرفه في هذا الملكوت أن تتأمل، والله الربوبية، الإيمان بربوبية الله على وتصرفه في هذا الملكوت أن تتأمل، والله على قال: ﴿ قُلُ انظرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي الْأَيْنَةُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يَوْمِنُونَ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَهَا وَهُمْ وَهُمْ وَالْمَانِ وَكُمْ الله عَلَيْ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَهَا وَهُمْ

<sup>(</sup>١) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (٢/ ٢١٤).

عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم ثُشْرِكُونَ ﴿ [يوسف: ١٠٥-١٠٦].

فإذًا: التأمل في الآيات، التأمل في خلق الله على يُحدث يقينًا أن الله على المدبر وحده، وإذا كان كذلك فإن العبد لايكون في قلبه إلا الرب على الله على ويتعامل تعاملًا ظاهريًا في الدنيا، لكن في قلبه ربه على ينطق بكلماته، ويفعل له على ويتوجه إليه، ولا يرضى إلا بمتابعة أمره على وهذا يحدث للعبد الأنس بالله على والتلذذ بطاعة الرب على هذا القسم الأول من الإيمان.

فالإيمان بالله الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان: إيمان بأن الله على واحد في ألوهيته، يعني: واحد في استحقاقه العبادة، فلا أحد يستحق العبادة إلا هو على، فعبادة غير الله باطلة؛ لأنه ما عبد غير الله إلا بالظلم والبغي والطغيان من العباد، لم يُعبد أحد من دون الله بحق؛ لهذا قال على: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُو الْعَلِيُّ الْحَيْ اللهُ عُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللّهَ هُو الْعَلِيُّ الْحَيْرُ ﴾ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُو الْعَلِيُ اللّهَ هُو الْعَلِيُ اللّهَ هُو الْعَلِيُ اللّهَ هُو الْعَلِيُ اللّهَ عُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللّهَ هُو الْعَلِيُ الْحَيْرُ ﴾ [الحج: ٢٦]، ما معنى مِن دُونِهِ عُو الْعَلِيُ اللّهَ هُو الْعَلِيُ اللّهَ هُو الْعَلِيُ اللّهَ هُو الْعَلِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

معناه: أن لا نعبد إلا الله على، فيكون - إذًا - التوجه لأي مخلوق، سواء كان ملكًا، أو نبيًا، أو وليًا، أو جنيًا، أو صالحًا، أو طالحًا، أو شجرًا، أو حجرًا، التوجه له بالعبادة سواء، ما فيه فرق بين أن يعبد الإنسان ملكًا أو يعبد حجرًا؛ لأن المقصود هو عبادة الله وحده، فمن صرف العبادة لغير الله عن من ملك، أو نبي، أو ولي، أو شجر، أو حجر، فهو مشرك لم يوحد الله عن توحيد العبادة.

فإذًا: من عبد غير الله توجه إلى الجن بالذبح، والاستجارة، والاستعادة مثل: ما قد يحصل عند بعض الناس أنهم إذا أرادوا أن ينزلوا منزلًا، يأتي أمام البيت، ويذبح، ويريق الدم، لماذا؟ خوفًا من الجن، أو إذا صبوا عتبة الدار، أو صبوا القواعد، أو نحو ذلك، أتاهم مقاول، أو إلى آخره، قال: اذبحوا عليها. هذا شرك بالله عن لأنه تقرب إلى الجن بأن لا يؤذوا صاحب هذا البيت، ولا يصيب هذا البيت ضرر، هذا من اعتقادات أهل الجاهلية، عبادة غير الله، عبادة الأموات، التوجه للأولياء في قبورهم بالدعاء يدعونهم من دون الله، أو يستغيثون بهم، أو يستشفعون بهم، كل هذا من يدعونهم من دون الله، أو يستغيثون بهم، أو يستشفعون بهم، كل هذا من اصناف الإشراك، ومن فعله فلم يؤمن بالله عنى ألوهيته؛ لأن معنى الإيمان بالألوهية: أن يعتقد العبد أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده دون ما سواه.

قال عَنْ : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَفَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ ﴾ [المؤمنون: ٢٣]، ونبينا محمد عَلَيْ قال لأبي طالب: ﴿ أَيْ عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ (١)، فأبى أن يقول، وقال عَلَيْ للمشركين: ﴿ هَلْ أَنْتُمْ مُعْطِيَّ كَلِمَةً إِنْ تَكَلَّمْتُمْ بِهَا مَلَكْتُمُ الْعَرَب، وَدَانَتْ لَكُمْ لِلمَسْركين: ﴿ هَلْ أَنْتُمْ مُعْطِيَّ كَلِمَةً إِنْ تَكَلَّمْتُمْ بِهَا مَلَكْتُمُ الْعَرَب، وَدَانَتْ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ بِالْخَرَاج؟ ﴾، قال أبو جَهْل : نَعَمْ وَأَبِيكَ لَنُعْطِينَكَهَا وَعَشْرَ أَمْثَالِهَا ، فَمَا هِي؟ قَالَ: ﴿ قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾، فَأَبُوا وَاشْمَأَزُوا ﴾ (٢)، وقال لهم فَمَا هِيَ؟ قَالَ: ﴿ قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾، فَأَبُوا وَاشْمَأَزُوا ﴾ (٢)، وقال لهم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٦٠)، ومسلم (٢٤) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ٤٨١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٣٦٧)، وابن
 سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٢٠١).

- كما في أول سورة هود -: ﴿ أَلَا تَعَبُدُوۤا إِلَا اللَّهَ ﴾ [مود: ٢]، عبادة الله وحده هذا من أجله بعثت الرسل، هذا أعظم الأمر، لكن كيف يعبد الله على وحده من كان يعبد غيره؟! لايمكن.

فإذًا: الإيمان ركنه الأول، الإيمان بالله، الإيمان بالله لابد معه أن يكون العبد موحدًا في إلهية الرب إلى الله على بطلان عبادة غيره الله .

لهذا ما معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)؟

معناها: لا معبود بحق إلا الله.

كيف لا معبود بحق؟ يعني: أن يعتقد العبد، وينطق، ويشهد، ويعلن للناس أن من عَبَدَ غير الله فلم يعبده بحق، إنما عبده بباطل، والله على هو الناس أن من عَبَدَ فيل ما يدعون من دونه هو الباطل.

الإيمان بتوحيد الإلهية يجعل القلب لا يتوجه إلا إلى الله ﷺ.

## عبادات القلب كثيرة:

كذلك العمل الظاهر، مثل: الدعاء، ومثل: الصلاة، ومثل: الطواف، ومثل: الذبح، ومثل: النذر، هذه كلها لا تصلح إلا لله ﷺ.

من كان في قلبه غير الله خُذِلَ، من توجه إلى غير الله خذل في نفسه، وفي

مجتمعه؛ ولهذا ربنا على جعل أعظم ما وصف به عباده المؤمنين، إذا مكنهم في الأرض، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقال على: ﴿ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ أَفَامُوا الصَّكَوٰةَ وَءَاتُوا الزّكُوٰةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكرِ وَلِلّهِ عَلِقِبَةُ الْأَمُورِ الله الصحة : ١٤]، (أمروا بالمعروف)، ما هو أعلى المعروف؟ التوحيد، (ونهوا عن المنكر)، ما أقبح، وأرذل، وأبشع المنكر؟ الشرك بالله على، فمدح الله عباده أنه إذا مكنهم في الأرض، فإنهم يأمرون بتوحيده، وينهون عن الشرك به على؛ فإذًا: من مكنه الله في الأرض، ولم يأمر بتوحيده، ولم ينه عن الشرك به على نعمة التمكين.

 ٱلْبَصِيرُ ﴾. هنا تنتبه إلى أن الله على قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ ـ شَيَّ اللهُ عَلَى قال: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾.

لماذا خص هذين الاسمين بالذكر (السميع البصير) بعد قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلَّا عِلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَّ عَلَيْكُو

لأن صفة السمع والبصر مشتركة بين أكثر المخلوقات، بين كل المخلوقات الحية، التي حياتها بالروح؛ لأن الحياة، حياة المخلوقات، قسمان:

١ - منها ما حياتها بالنماء.

٢ - ومنها ما حياتها بالنفس بحلول النفس فيها.

السمع والبصر مشترك؛ لأن البعوضة لها سمع، ولها بصر، النملة لها سمع، ولها بصر؛ ﴿قَالَتَ نَمَلَةُ يَكَأَيُّهَا النَّمْلُ اَدُخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَعَطِمَنَكُمُ لَا يَعَطِمَنَكُمُ النَّيَمَلُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَابَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِها ﴾ [النمل: ١٨ - ١٩]، لها المسمع، لها سمع، لها بصر، كذلك الطير له سمع وبصر – أكبر من النملة في الحجم –، كذلك الذي أكبر منه من الحيوانات له سمع وبصر، الإنسان له سمع وله بصر، لكن في هذه جميعًا – على اختلاف طبقاتها، وأنواعها – هل السمع واحد؟ هل البصر واحد؟ ليس كذلك، فسمع الإنسان ليس كسمع الحيوان، بصر الإنسان ليس كسمع الإنسان ليس كسمع الإنسان، وهكذا، وإن اشتركوا في أصل الصفة، في أصل وجود السمع، وفي أصل وجود السمع، وفي أصل وجود البصر، لكن سعة الصفة، وقوة الصفة، السمع والبصر، مختلف؛ لهذا نبه الله على عدم مماثلة أحد له على بصفتي السمع،

والبصر؛ لأنه على السميع البصير، وكثير من مخلوقاته سميع بصير، لكن السمع ليس كالسمع، والبصر ليس كالبصر؛ فإذًا: إثباتنا للأسماء الحسنى، والصفات العلى إثبات لها على ظاهرها بما دلت عليه، لكن مع قطع الطمع في إدراك الكيفيات، ومع اليقين بأن الله على لا مماثل له على؛ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾، هناك من تأول الصفات يأتي (للرحمة) يقول: لا، الله على ليس برحيم، كقول بعض أهل البدع من الاشاعرة وغيرهم والمعتزلة، يقول: لا، الله على ما يطلق عليه صفة الرحمة، لماذا؟ قال: الرحمة انكسار في القلب، وضعف، والله على أعظم من أن يكون كذلك، الماذا عَرَّفتم الرحمة بأنها انكسار في القلب؟

عرفتموها بالنظر إلى المخلوق، فأضفتم إلى الله ما نظرتموه في المخلوق، هذا باطل، الرحمة صفة عامة، لك أن تقول: الرحمة في الإنسان انكسار في القلب، وعطف في الإنسان، لكن الله على رحمته على وسعت كل شيء، رحمته على كما يليق بجلال ذاته، وعظيم سلطانه؛ فإذًا: إثبات الصفات لله على إثبات وجود، وإثبات معنى، ونؤمن بها على قاعدة ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.

## إذا تبين ذلك ما أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته على حياة العبد؟

بعض الناس يعرض لهذه المسائل، خاصة في بعض الدراسات الجامعية، أو في المدارس يعرضونها على أنها مباحث عقلية؛ الأسماء والصفات، ونثفي، وقال المؤولة. . . إلى آخره، وهذا ليس بجيد، الإيمان بالأسماء والصفات به يحصل في القلب العمل، يحصل في القلب اليقين،

وعن اليقين ينتج العمل به ومراقبة الله على، فمن آمن بأن الله على هو الجليل، هو الملك، هو مدبر الأمر، هو الذي يجير، ولا يجار عليه، من الأسماء والصفات، هو الجبار، هو القهار، هذه الأسماء لا شك أنه إذا آمن بها العبد، ورأى أثرها في الملكوت، وفي أحوال الناس، يعظم تعلقه بربه، وتعظم ذلته لله على.

كذلك أسماء الجمال، أن الله على هو الغفور، هو الودود، هو الرحيم، هو الرؤوف، هو الجميل رقى النور، ونحو ذلك من الأسماء، والصفات عَلَا: ﴿ وَهُو الَّذِي يَقْبَلُ النَّوْيَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ ١ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِۦ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ﴾ [الشورى: ٢٥ - ٢٦] هذه الصفات، صفات الجمال، تبعث في قلب العبد محبة الرب ﷺ، والتعرض لفضله إذا أذنب العبد، ثم تأتى صفات أخر لله ﷺ إذا أيقن بها العبد، وآمن إيمانًا حقًا، فإنه يعظم إجلاله لربه، وتعظم مراقبته لله ﷺ، صفات، وأسماء المراقبة أن الله ﷺ هو الرقيب، هو الحفيظ، هو السميع، هو البصير، من أثر هذه الصفات قال على العباده: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُورَ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدٍّ وَمَا يَعْنُرُبُ عَن زَيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَابٍ شُبِينٍ ﴾ [بونس: ٦١]، وقال ﷺ – في الآية الأخرى آية سورة النساء - : ﴿ وَلَا يُجُدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا إِنَّ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّثُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ۞ هَتَأَنتُمْ هَتَوُلآءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَكَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللهَ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهَ السَاء: ١٠٧ - ١١٠].

حتى في مجادلتك عن من اختان نفسه لا تجادل، ادع له بالهدى، ادع له بالمغفرة، لكن التبرير والمجادلات هذا من عدم مراقبة الله على ، فكيف بفعل المعصية؟ كيف بالمداومة عليها؟ العبد الصالح يُعظم الذنب، لا يتساهل بذنب من الذنوب؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: (لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت). لا تقل: هذا أمر سهل، هذا بسيط. . . إلى آخره، تتجمع المعصية، والشيطان يأتيك تدرجًا شيئًا فشيئًا، حتى يوقعك في الأمور الكثيرة، ناس تخلفوا شيئًا فشيئًا عن الصلاة، يتأخرون، ويفوتون فرضًا . . . إلى آخره، ثم بعد ذلك صاروا ما يصلون في المسجد، ثم صاروا يفوتون الصلاة عن الوقت إلى الوقت الآخر، يجمع ثم بعد ذلك يفوت صلاة إلى آخره، كذلك في مسائل المحرمات في المال، كذلك في مسائل المحرمات في النظر، شيئًا فشيئًا يتساهل بالنظر، ثم يتساهل بالخلوة، ثم يتساهل بلين الكلام في الهاتف، أو غيره، ثم يتساهل في اللقاء، ثم تقع المصائب، ولكن من راقب الله عن، وعلم أنه على الله المطلع على قلب كل عبد، وقوله، وعند لسانه؛ ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨]، خاف؛ فإذًا: الإيمان له ثمرة عظيمة في حياتنا، في حياة العبد، في الاستقامة على دين الله، والخوف منه كله، والإقبال عليه كله.

لهذا تأمل ذكر الصفات بعد الآيات، أكثر الآيات في القرآن، يأتي بعدها ذكر أسماء لله على وذكر صفاته على مثلًا في الآيات التي

ذكرنا: ﴿ يَسْتَخُفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴾ [النساء: ١٠٨]، قال عَلى: ﴿ وَاللَّهُ بِمِنَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴾ [النساء: ١٠٨]، وقال عَلى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨]، فأقط عُوا أَيَّدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كُسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨]، مناسبة مجيء هذه الأسماء والصفات بعد موضوع الآية هذا يحتاج منك إلى تأمل، وإذا تأملته، وتدبرته، فإنه يفتح على القلب أنواع من الأنس بالله، واليقين، والعمل الصالح.

هذا ملخص لأركان الإيمان بالله ﷺ الثلاثة:

- ١ إيمان بربوبيته ﷺ .
  - ٢ الإيمان بإلهيته.
- ٣ الإيمان بأسمائه، وصفاته كل وتقدست أسمائه.

الركن الثاني من أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة؛ لأن أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله، وملائكته...

الملائكة هنا لماذا جعلهم الله ﷺ في الإيمان بعد الإيمان به؟

لأنهم الملأ الأعلى؛ ولأنهم هم أهل السماوات الذين عمروها بالعبادة قال على في ذكر الملائكة: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسَتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَهُ فِي ذكر الملائكة: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسَتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُونَ اللَّهُ في وصف المملائكة -: ﴿يَغَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّ اللَّهُ اللَّعَلَ إِذَا اللَّهُ اللَّعَلَ اللَّهُ اللَّعَلَ اللَّهُ اللَّعَلَ اللَّعَمَالُ المُعَلَى اللَّعَمَالُ المُعلَى ال

يختصمون في الكفارات (١)... إلى آخره.

الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم من نور، صفاتهم مختلفة، حياتهم مختلفة، خياتهم مختلفة، المختلفة، حياتهم مختلفة، طبيعتهم مختلفة؛ جاء في الحديث الصحيح أنه ﷺ قال: «خُلِقَتِ الْمَلائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّاوُصِفَ لَكُمْ»(٢).

الإيمان بالملائكة، ركن الإيمان، ما معناه؟

أن يؤمن العبد بأن الله على خلق خلقًا جعلهم لعبادته في السماء هم الملائكة، هذا القدر هو الركن، يؤمن بالغيب، يؤمن بوجود الملائكة، فمن أنكر قال: لا، والله الملائكة لا أعرف هل هم موجودون، أم ليسوا بموجودين؟ هذا كفر، إلا إذا كان لِتَوِّه أسلم، ومثله يجهل، فإنه يُعرف بذلك.

وهناك قدر زائد على ذلك، وهو الإيمان التفصيلي بالملائكة، وهو أن كل ملك أخبر الله عنه في القرآن، أو أخبر عنه نبينا على في السنة، فإنه يجب

<sup>(</sup>۱) كما في حديث اختصام الملأ الأعلى، أخرجه الترمذي (٣٢٣٥)، وأحمد في المسند (٥/ ٢٤٣)، وأبو يعلى في مسنده (٤/ ٤٧٥)، والطبراني في الكبير (٢١٦، ٢٩٠) من حديث معاذ بن جبل رهبا وقال الترمذي عقبه: (هذا حديث حسن صحيح سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم، يعني: حديث عبد الرحمن بن عائش الحضرمي. قال الترمذي: وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي رجب من النبي المناه في شرحه اسمها: (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى) ا.ه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٩٩٦) من حديث عائشة عليها.

الإيمان به؛ لأن التصديق بالقرآن واجب، والغيب لاطريق إلى العلم به إلا من الله على أو من رسوله على أنص في القرآن على جبريل، على ميكائيل، ونص على ملك الموت، وفي السنة على إسرافيل، ونص على عدد من الملائكة، ملك الموت يسميه العامة عزرائيل، وهذه التسمية لم تثبت في السنة، وإنما هي من أخبار بني إسرائيل، والذي جاء في القرآن، وفي السنة أنه ملك الموت (١).

هؤلاء الملائكة خلقهم الله العالمة الله وجعلهم مطهرين من الذنوب، ولم يجرِ عليهم التكليف، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، التسبيح في الملائكة مثل النفس عند بني آدم، الإنسان يمشي، ويذهب، ويجيء، وهو يتنفس، لا يقطعه العمل عن التنفس، الملائكة يسبحون الليل، والنهار لا يفترون، وهم في أعمالهم، أعمال الملائكة متنوعة. جعل الله الله الملائكة متنوعة. جعل الثلاثة موكلون بثلاثة أمور عظيمة (٢):

الأول: جبريل، فوكله الله على بالوحى، قد يقول قائل: كيف تقول

(١) انظر: البداية والنهاية (١/٤٧).

قال الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص١٠٨): (وأن تسمية ملك الموت عزرائيل فقد اشتهر ذلك بين الناس، وقد راجعت مبهمات القرآن لأبي القاسم السهيلي فلم أجد ذلك فيه، ثم راجعت تفسير القرطبي فوجدته ذكر أن اسم ملك الموت عزرائيل، ولم ينسبه لقائل، ولا ذكر فيه أثرًا، ثم راجعت تفسير الثعلبي فوجدته حكى أن اسمه عزرائيل، وعزاه لتفسير مقاتل وتفسير ابن الكلبي). ا.ه.

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير (١٢٠٦١)، وأبو الشيخ في العظمة (٢) كما في الحديث ابن عباس عباس المام الم

وكله، الله ﷺ يوكل؟ هذا لأجل قول الله ﷺ: ﴿قُلْ يَنُوَفَّنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وَكُلَّهِ بِكُمْ ﴾ [السجدة:١١].

فالملائكة موكلون بأفعال، موكلون لا لحاجة الموكِّل ﷺ، ولكن لتشريف الموكَّل في أن يعبد الله ﷺ، وأن يمتثل أمره ﷺ.

جبريل عَلَى مناطبه أن يسمع الوحي من الله على المناء من شاء من عباده من رسل الله على من شاء من عباده من رسل الله على وأنبيائه ، فجبريل عَلَى أمين الوحي : ﴿قُلَ نَزَلَهُ رُوحُ الْقَدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحُقِّ لِيُثَبِّتَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [النحل: ١٠٧]، روح القدس جبريل عَلَى هو الذي ينزل بالوحي : ﴿وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ [الشعراء: ١٩٢]، أي: جبريل عَلَيْهُ .

الثاني: ميكائيل على جعل الله على له القَطْر، وتوزيع الأمطار، والسحاب، ونحو ذلك، وإنبات النبات، فميكائيل على جعل الله على له أن يمتثل أوامره، وهو مسخر في أمر القَطْر، والسحاب، وأمر الإنبات بما شاء الله على .

الثالث: إسرافيل موكل بالنفخ في الصور إذا أراد الله ﷺ ذلك؛ ليُصعق

ان النبي ﷺ قال: «. . . فمنْ هذا يا جِبْرِيلُ؟ قال هذا إِسْرافِيلُ حَلْقَهُ اللّهُ يوْم خلقهُ بين يديْهِ صافًا قدميْهِ لا يرْفعُ طرْفهُ ، بيْنهُ وبيْن الرّبِّ سبْعُون نُورًا ، ما مِنْها مِنْ نُورٍ يكادُ يدْنُو مِنْهُ إِلّا احْترق ، بين يديْهِ لؤحٌ ، فإذا أذِن اللّهُ في في شيْءٍ في السّماءِ أوْ فِي الأرْضِ ، وبْنُهُ إِلّا احْترق ، بين يديْهِ لؤحٌ ، فإذا أذِن اللّهُ في في شيْءٍ في السّماءِ أوْ فِي الأرْضِ ، ارْتفع ذلك الْلؤحُ فضرب جبْهته ، فينْظُرُ فإِنْ كان مِنْ عملِي أمرني بِهِ ، وإِنْ كان مِنْ عملِ ملكِ الْمؤتِ أمرهُ بِهِ ، فقُلْتُ : يا جِبْرِيلُ وعلى ميكائِيلُ أمرهُ بِهِ ، فقُلْتُ : يا جِبْرِيلُ وعلى أيِّ شيْءٍ أنْت؟ قال : على الرِّيحِ والْجُنُودِ . قُلْتُ : على أيِّ شيْءٍ مِيكائِيلُ؟ قال : على أيِّ شيْءٍ أنْت؟ قال : على الرِّيحِ والْجُنُودِ . قُلْتُ : على أيِّ شيْءٍ مِيكائِيلُ؟ قال : على النّباتِ والْقطْرِ . قُلْتُ : على أيِّ شيْءٍ ملكُ الْمؤتِ؟ قال : على قبْضِ الأَنْفُسِ ، وما الذي رأيْت مِنِّي إلّا خوْفًا مِنْ قِيامِ السّاعةِ ، وما الذي رأيْت مِنِّي إلّا خوْفًا مِنْ قِيامِ السّاعةِ » وما الذي رأيْت مِنِّي إلّا خوْفًا مِنْ قِيامِ السّاعةِ ».

الناس، ثم يبعثوا إلى يوم القيامة.

وقف بعض العلماء عند هذا وقفة: ما مناسبة أن هؤلاء الثلاثة؛ جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، يكونون سادات الملائكة، أو هم رؤوس الملائكة؟

قالوا: لأن هذه الثلاث مهمات بينها مناسبة:

أما الأول: وهو جبريل عليه فموكل بالوحي، والوحي به حياة القلوب، وتعلقها بربها ﷺ، وهذه أعظم حياة، أن تحيا القلوب، ولا حياة للقلوب إلا بالوحى، تأمل قوله على - في سورة الحديد -: ﴿ اللَّهِ بَأَنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِي ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُونُواْ ٱلْكِئنبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمٌّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ١٦ ﴾ [الحديد: ١٦]، لما ذكر هذه: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمُ لِنِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّي ﴾، قال – في الآية بعدها -: ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الحديد: ١٧]، (اعلموا) بعد ذكر التنزيل لماذا؟ يحيي الأرض بعد موتها، الأرض هنا يعني القلوب، القلب يحييه الله كل بالوحى ؛ فإذًا: جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب؛ وأما ميكائيل، فهو موكل بالماء، وبالنبات الذي به حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه إعادة الحياة ليوم الفزع الأكبر، فكلهم موكلون بنوع من أنواع الحياة. الملائكة لهم مهمات كثيرة، ملك الموت معه أعوان كثر، هذا جاء في القرآن، فهو يفعل، وكذلك رسله تقبض من أمر الله ﷺ بقبض روحه، وانتهى أجله، قال ﷺ : ﴿ قُلْ يَنُوفَنَّكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة: ١١]، هذا في ذكر ملك الموت وحده، وفي ذكر الملائكة، يعني: رسل ملك الموت، قال عَلى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ

تُوفَّتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ مُ رُدُّواً إِلَى اللّهِ مَوْلَنَهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحَكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِينَ ﴿ الْاَنعَامِ: ٦١ - ٢٦] منهم من هو موكَّل بابن آدم في حفظ بني آدم، كل إنسان معه أربعة ملائكة لحفظه، ويسمون الحفظة، وهم الذين ذكرهم الله حفي سورة الرعد - في قوله: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخْفُلُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله، حفظهم له بأمر الله، ويحفظونه من أمر الله، حفظهم له بأمر الله، ويحفظونه من أمر الله، أمر الله، من أمر الله، أمر الله، الله أمر الله، أمر الله، أمر الله، أمر الله، أمر الله، أمر الله أمر الله، أمر الله أمر

هنا وقف ابن عباس وغيره هنا، وقال: يحفظونه من أمر الله يعني ماذا؟ قالوا: يحفظونه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. ما معنى هذا؟ الأعراض في الجو كثيرة، والمصائب كثيرة، والأشياء كثيرة، لو يترك الإنسان وكل ما في الجو، أصابت الجميع، لكن الله على المجن على العبد ما قدر، فإنهم يخلون ما بين حفظة يحفظونه، فإذا قدر الله على العبد ما قدر، فإنهم يخلون ما بين

<sup>(</sup>١) قال ابن الجوزي في زاد المسير (٤/ ٣١٠): (وفي المعقبات قولان:

أحدهما: أنها الملائكة، رواه عكرمة عن ابن عباس، وبه قال مجاهد والحسن وقتادة في آخرين، قال الزجاج: والمعنى للإنسان ملائكة يعتقبون يأتي بعضهم بعقب بعض، وقال أكثر المفسرين: هم الحفظة اثنان بالنهار، واثنان بالليل، إذا مضى فريق خلف بعده فريق، ويجتمعون عند صلاة المغرب والفجر، وقال قوم منهم ابن زيد هذه الآية خاصة في رسول الله على عزم عامر بن الطفيل، وأربد بن قيس على قتله، فمنعه الله منهما وأنزل هذه الآية.

والقول الثاني: أن المعقبات حراس الملوك الذين يتعاقبون الحرس، وهذا مروي عن ابن عباس وعكرمة، وقال الضحاك: هم السلاطين المشركون المحترسون من الله تعالى).١.ه.

وانظر: تفسير الطبري (١٣/ ١١٤- ١١٦)، والدر المنثور للسيوطي (١١٣/٤).

الإيمان بالملائكة ما أثره على العبد المؤمن؟ الناس يتفاوتون في الإيمان بقدر تفاوتهم في أجزائه، الإيمان بالملائكة ما له أثر في حياتنا، لا، له أثر عظيم:

أولًا: الملائكة يحبونك، فأيضًا أحبهم، كيف يحبون العبد؟

هذا الاستحياء - أيضًا - من ثمرات الإيمان بالملائكة، من ثمرات الإيمان بالملائكة أن يعلم العبد أن الملائكة بريئون من إشراك من أشرك، الآن يأتي سحرة وكهنة يظهرون كرامات، يظهرون شيئًا من علم الغيب، وهو من الجن ومن الشيطان جاءتهم به، فإذا قيل له، قال: لا، هذا ملك، الملك يخبرني، الملك بريء أن يتجاوز أمر الله عن، الملك ما يوحي للعبد، الملك ما يخبر الإنسان بالمغيبات إلا أن يكون رسولًا، قال عن: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ وَمِنْ خَلِيهُ وَمِنْ خَلِيهِ وَمِنْ تَسُولُ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ وَمِنْ خَلِيهِ وَلِي خَلِيهِ وَمِنْ خَلْهُ وَلَيْهِ وَمِنْ خَلْمُ اللهِ عَلَى باطل، ملك يخبرك بالمغيبات؟! وهذه كلها من جراء الكهنة، والسحرة، الإيمان بالملائكة به تعلم بطلان عبادة من عبد غير الله عن .

المشركون، مشركو العرب، ما عبدوا غير الله على بلا شبهة، لا، لهم شبهة، يقولون: هنا الأرواح الخيرة، يعني: الملائكة تحل عند روح هذا العبد الصالح المقبور، أو عند الصنم المصور على صورة النبي، أو على صورة العبد الصالح، تحل عنده الأرواح الخيرة، يعني: الملائكة فيسألونهم، يقولون: في الحقيقة نسأل الملك الحاضر، نسأل هذه الروح الخيرة؛ لترفع إلى الله على حاجاتنا؛ لهذا ربنا على أبطل هذا الادعاء بقوله الخيرة؛ لترفع إلى الله على حاجاتنا؛ لهذا ربنا على أبطل هذا الادعاء بقوله وفي سورة سبأ - في سورة سبأ - في أيَّهُمُ مَعِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَلُولَاتِهِ إِيَّاكُمُ كَانُوا يدعونكم؟ وأنتم الأرواح التي كنتم تسمعونهم؟ ﴿ أَهَلُولُاتِهِ إِيَّاكُمُ كَانُوا يدعونكم؟ وأنتم الأرواح التي كنتم تسمعونهم؟ ﴿ أَهَلُولُاتِهِ إِيَّاكُمُ كَانُوا يدعونكم؟ وأنتم الأرواح التي كنتم تسمعونهم؟ ﴿ أَهَلُولُلَاهِ إِيَّاكُمُ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ ﴾ [سبأ: ١٠-١٤]،

أي: تنزيهًا لك وتعظيمًا، وإجلالًا أن يكونوا عبدونا: ﴿قَالُواْ سُبْحَنكَ أَنتَ وَلِيْتُنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِئَّ أَكُثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۞ [سأ: ١٤].

الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بالكتب؛ نؤمن بكل كتاب أنزله الله على ، كما قال على: ﴿ بِمَا أَنزَلَ الله مِن كِتَبِ الشورى: ١٥] ، فالعبد يؤمن أن الله على أنزل كتبًا على عبيده على رسله ، وخصهم بذلك ، كتب الله على مختلفة في موضوعاتها ، مختلفة في ترتيبها ، مختلفة في هيئتها ، والله على يختص من شاء من عباده بما شاء من كلامه على ، أنزل الله على التوراة على موسى على ، والإنجيل على عيسى على ، والزبور على داود على فنؤمن بذلك على وجه الإجمال ، وعلى وجه التفصيل ، ونؤمن - أيضًا - فنؤمن بذلك على وجه الإجمال ، وعلى وجه التفصيل ، ونؤمن - أيضًا - بهذا الكتاب الخاتم الذي هو القرآن .

## ما معنى الإيمان بالقرآن؟

الإيمان بالقرآن: تعلم أن الله الله النزله على عبده، وأنه خاتم الكتب، وأن اتباعه واجب، وأن كل هدى إنما هو فيه، وأن الله الله جعل فيه الشريعة، التي يجب أن تحكم الناس إلى قيام الساعة.

وحقيقة الإيمان بالقرآن: أن يؤمن العبد بأنه كلام الله على ، وأثر ذلك أن يحتفى به ، الناس يحتفون بكلام العظماء من البشر ، كلام من يُقدرون من البشر ، فكيف بكلام الجليل على كلام الرب؟ كلام من؟ كلام الله على الذي له هذا الملك ، وإليه المآب ، وهو الذي يحاسب العباد ، هذا كلام الله : ﴿ قُلُ هُو نَبُوا عَظِيم ﴿ أَن أَنَّم عَنْه مُعْرِضُون ﴿ آص : ٢٧ - ٢٨] ، ما هو هذا النبأ ؟ هو القرآن : ﴿ عَمّ يَسَاءَلُونَ ﴾ عَنِ النّبا العظيم هو القرآن نبأ لكنه عظيم ، عظيم بكل ما تحمله هذه الكلمة من النبأ العظيم هو القرآن نبأ لكنه عظيم ، عظيم بكل ما تحمله هذه الكلمة من

معنى؛ فإذًا: من آثار الإيمان بأنه كلام الله على أن يحتفل العبد به، يحتفل يعني: يحتفي به، يعني: يتعلق به تلاوة، يتعلق به عملًا، يتعلق به درسًا، لا يهجر القرآن، نبينا على شكا إلى ربه على هجر المشركين للقرآن بعدم اتباعه فقال ﷺ : ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكربِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠] هجروه من جهة الاتباع، هجروا التصديق بخبره، وهجروا العمل بأوامره ونواهيه؛ فإذًا: إيمانك بالقرآن يوجب عليك أن تعظم القرآن في نفسك وأن تجله؛ لأنه كلام الله على ، ومن إجلالك له أن تحفظه في مكان موقر ، مكان معظم، في منزلك، ما يجعل القرآن كأي كتاب، تراه على الطاولة، وتراه على الأرض، وتراه مع الأطفال - أيضًا -، يعلم الأطفال، يعلم النساء، يعلم الكبير والصغير تعظيم القرآن، كلام الله ﷺ كتابه يجعل كأي كتاب تجده بين الكتب، تجد فوقه أوراق تحته أوراق، هذا من عدم تعظيمه، فالواجب على العباد أن يعظموا شعائر الله، قال عِلى: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شُعَلَيْرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَمِ ٱلْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]، وقال: ﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُـُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّ إِنَّ إِنهِ إِنهِ إِنهِ إِنهُ إِنَّا لِلْ إِيمَانَ بِالقرآنَ العظيم أن يعمل العبد بهذا القرآن؛ القرآن ما أنزل ليتخذ مزامير، ما أنزل ليتلذذ بالأصوات، نتلذذ بصوت القارئ، لا، أنزل ليتدبر ثم يعمل به، القرآن أنزل للتدبر، قال ﷺ - في بيان علة إنزال القرآن في سورة ص -: ﴿ كِتَكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾، أي: فيه الخير الكثير في الدنيا والآخرة. لماذا أنزله؟ قال: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَدَّبَّرُوا ءَاينيهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ [ص: ٢٩] فأنزل الله على القرآن لغايتين:

الأولى: أن يتدبر: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَ الْ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَا لَهَا ﴾ [محمد: ٢٤]

القرآن تحرك به القلوب، يقول ابن مسعود ﴿ اللَّا تَهُذُّوا الْقُرْآنَ هَلَّا الشُّعْرِ، وَلَا تَنْثِرُوهُ نَثْرَ الدَّقَل، وَقِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبِ»(١) حتى قلبك حركه بالقرآن، كرر الآيات، حرك نفسك، الإيمان ينتج من القرآن: ﴿ مَا كُنتَ تَدرِى مَا ٱلْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ٥٦]، لا إيمان إلا بالقرآن، ما يمكن يعظم الإيمان في القلب إلا بالتوجه لهذا القرآن العظيم تلذذًا بسماعه، وعملًا بما جاء فيه من الأوامر، والنواهي، وتصديق خبره، واعتقاد ما أخبر الله ﷺ به في كتابه؛ إذًا: حق القرآن علينا عظيم، من حق القرآن على الناس، وهذا من ثمرات الإيمان، بل من أعظم ثمرات الإيمان أن لا نتقدم بين يدي القرآن، ما نعارض القرآن بالعقل، الإنسان يعارض القرآن بعقله، والله أنا أرى كذا. الله على يقول في القرآن كذا، وأنت تقول: أرى. هذا حكم الله كلن كذلك إذا حكم الله كل علينا بحكم نرضاه مطمئنين: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، أي: في القرآن، (ورسوله) يعنى: في سنته: ﴿ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ ٱلَّذِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُّ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وقال ﷺ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ [النساء: ٦٥]، حتى الحرج ما يكون في صدرك، ما يكون في صدرك ضيق، ولا حرج من القرآن.

ثمرات الإيمان بالقرآن عظيمة؛ فإذًا: من ثمراته في حياتك - أيها المسلم - أن تحل حلاله، وأن تحرم حرامه، أن تقرأ القرآن، وتعمل به،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٤٠٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٦، ٦/ ١٤١).

وهذا فيه رفعة لك، يؤتى يوم القيامة بأهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة، وآل عمران، يقول على القرّعُوا الزّهْرَاوَيْنِ، الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا خَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا» (١)، يأتي فيكيتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا» (١)، يأتي القرآن صاحب القبر، يقول من أنت؟ فيكون القرآن يسره؛ لأنه أشغل نفسه به.

القرآن هو مصدر التلقي مع السنة، ما نتلقى بعقولنا، ولا نتلقى بآرائنا، ولا نحكم الهوى على كتاب الله على .

الركن الرابع الإيمان بالرسل: أن نؤمن بكل رسول أرسله الله ، الرسل غير الأنبياء، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولًا.

من هو الرسول؟ ومن هو النبي؟

الرسول: من أوحي إليه بشرع، وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين.

**والنبي**: من أوحي إليه، وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين، أو لم يؤمر بالتبليغ. هذا الفرق بين الرسول، والنبي (٢).

فنؤمن بكل رسول، لا نفرق بين أحدمن رسله. والرسل أولهم نوح ﷺ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٠٤) من حديث أبي أمامة الباهلي نظيه.

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في «النبوات» (ص٢٨١): (فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أُرْسِل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالةً من الله إليه فهو رسول، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يُرْسل هو إلى أحدٍ يبلغه عن الله رسالةً فهو نبى وليس برسول). ١.ه.

وانظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٤٩٤)، وتفسير القرطبي (٧/ ٢٩٨).

وأخرهم محمد ﷺ، أيدهم الله ﷺ بالآيات، والبراهين.

ما الإسلام؟ الإسلام وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ - بحسب ما جاء به الرسول -، وَالْخُلُوصُ مِنْ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ.

هذا الإسلام الذي جاء به كل نبي، كذلك اشتركوا في دين واحد، في الإيمان بهذه الأركان الستة؛ الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، هذا القدر مشترك بين الرسل، الرسل ما بينهم فرق في الإسلام، في التوحيد، في العمل بطاعة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ١٧٨)، والبخاري في تاريخه (١/ ٢٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٢٦٥)، وابن حبان في صحيحه (٢/ ٧٦)، والبزار في مسنده (٩/ ٤٢٦، والعبراني في الكبير (٧٨٧١)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ١٤٨) من حديث أبي ذر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) كما في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُا شَكُورًا، فيقُولُون: يا نُوحُ أنت أوّلُ الرُّسُلِ إلى أهْلِ الأرض، وسمّاك الله عبْدًا شكُورًا، أما ترى إلى ما نحْنُ فيه ؟ . . . ».

الله، في البراءة من الشرك وأهله والكفر بالطاغوت، ما بينهم فرق في هذا، الدين واحد، قال عَلى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ ﴾ [المائدة: ٤٨]، أي: الشرائع مختلفة. في الحديث الصحيح «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ »(١)، الدين واحد يعنى: مثل الأب واحد، والشرائع مثل الأمهات المختلفة، الشرائع شتى، لكن الدين واحد، الذي هو الإسلام، وهو تشبيه بليغ منه ﷺ، نؤمن بكل رسول نعلم به، جاء واحد الآن يقول اليهود: نتبع موسى عليه . في الواقع ما يتبعون موسى ، النصاري: نتبع عيسي، نحن أتباع عيسي. في الواقع ما يتبعون عيسي عليه، وليسوا أولياء لموسى علي ولا لعيسى علي الماذا؟ لأن موسى الذي يتبعونه ليس هو موسى عليه الذي ذكر الله على خبره، هم صوروا صورة لموسى عَلِينًا في أذهانهم، وفي أوامره ،وفي نواهيه، موسى عَلِينًا لم يأمر باتخاذ العزير ولدًا، ولم يأمر بأن يتخذ العجل، ولم يأمر بهذا الشرائع المحرفة، ولم يأمر بما حرفوا به التوراة؛ فإذًا: موسى عليه الذي ارتضوا قوله هو غير موسى عَلِيَة الذي أرسله الله عَلا ؛ لهذا نبينا عَلِيَّة يقول: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ »(٢) يأتي واحديسأل: إذًا: الذين يحبون موسى ﷺ، ويحبون عيسى ﷺ معه؟

الجواب: والذين أحبوا عليًّا رضي من الرافضة، وغيرهم هل هم يكونون معه؟ لا؛ لأنهم ما أحبوا موسى على على صفاته، وعلى ما جاء به، وإنما أحبوا رجلًا، بحسب ما عندهم من الأهواء والصفات، موسى على ما يرتضي هذه الأفعال، كذلك الذي أحب عيسى على عيسى على لا يرتضي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٤٣)، ومسلم (٢٣٦٥) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱٦٦٨)، ومسلم (٢٦٤٠).

بأن يكون ابنًا لله على ، لا يرتضي أن يكون صلب ؛ ﴿وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَكُمْ ﴾ [النساء: ١٥٧].

«الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ» أي: مع من أحب حقيقة، مثل: الرافضة، والشيعة، وغيرهم أحبوا عليًّا في الكن هل أحبوا عليًّا على صفاته؟ لا، أحبوا عليًّا، الذي صفاته عندهم في أذهانهم، علي الذي يتبرأ من أبى بكر، علي الذي يتبرأ من عمر، علي الذي يتبرأ من عثمان، علي الذي يقول: أنا أحق بالخلافة. هذا ليس علي بن أبى طالب، هذا عليّ آخر في أدمغتهم، كذلك موسى على موسى آخر في أدمغتهم، كذلك عيسى على عيسى آخر في أدمغتهم وعيسى؟ ومن أحق بالرسل؟ الذين في أدمغتهم؛ فإذًا: من أحق بموسى وعيسى؟ ومن أحق بالرسل؟ الذين لا يفرقون بين أحد من رسله؛ ﴿لا نُفرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِن رُسُلِهٍ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَالله عن رسولًا جاء بعبادة غير الله، أو رسولًا جاء بأن يقال: فلان ابن قال إن رسولًا جاء بعبادة غير الله، أو رسولًا جاء بأن يقال: فلان ابن الله على، أو إنه هو ابن لله، أو عزير بن الله، أو عيسى بن الله على، فليس هو رسول الله على وإنما هو شيء أحدثوه، وانتخبوه في أذهانهم.

إذًا، من الأولى بالرسل؟ أهل الإيمان؛ لهذا قال ﷺ - في قصة صوم عاشوراء -: «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ »(١) موسى نحن أولى به؛ لأنه إذا صام موسى شكرًا ، قال: «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى موسى شكرًا ، قال: «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى

مِنْكُمْ»؛ لأنه نحن أحق بموسى الله المؤمنون، أهل الإسلام، يختلفون عن اليهود، وعن النصارى، وعن أصحاب الملل، نحن نؤمن بكل رسول بما جاء به من عند الله؛ أما هم فلا يؤمنون بكل رسول، اليهود ما يؤمنون بعيسى، والنصارى ما يؤمنون بمحمد الله إلى آخره؛ أما أهل الإسلام، فيؤمنون بجميع رسل الله عن، وشعارهم: ﴿لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُسُلِهِ ﴾ وشعارهم: ﴿لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ ﴾ وشعارهم: ﴿ إِنَّ هَلَاهِ أَمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعَبُدُونِ ﴾ والنبياء: ٩٢].

الإيمان بالرسل له ثمرات كثيرة يضيق المقام -الآن - عن ذكرها، لكن خاصة الإيمان بالرسل، الإيمان بمحمد على الإيمان بمحمد المعلى الإيمان بمحمد المعلى الإيمان بمحمد المعلى المراب وأن يصدق فيما أخبر، وأن يطاع فيما أمر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذه الأربع دليلها آيتان من كتاب الله على: ﴿ وَمَا عَائِلُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنَهُ فَانَعُوا الصدر: ٧]، وقال: ﴿ قُلُ إِن كُنتُ مَ تُحِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُنُ الله والاعمران: ٣١]؛ إذًا: محبة النبى عَلَيْ في طاعته.

 حتى يأتي واحد ويزيد أشياء ويقول: هي من الخير. إذًا: فحقيقة الإيمان بالنبي على الطاعة، والانتهاء عن معاصيه، عن ما نهى عنه على وأن لايعبد الله إلا بما شرع، وأن يصدق ما أخبر به على من الإيمان به على أن يكون هو مصدر التلقي، يعني: مصدر التلقي عندنا الكتاب والسنة، الذي يعارض السنة بعقله، واحد يجيء يقول: والله هذا الحديث ما هو معقول، كيف يكون كذا؟

لو كان النبي ﷺ أمامه، وقال له هذا الكلام قال: هذا ما هو بمعقول، كيف يكون حكمه؟ .

يكون أمره عظيمًا، وسنة النبي ﷺ إذا صحت، وكانت دلالتها قطعية وجب الإيمان بها، ما يجوز لأحد أن يعترض عليها بعقله، وبرأيه.

بقي ركنان من أركان الإيمان؛ وهو الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، نرجئها - إن شاء الله - إلى محاضرة أخرى، لعله يكون أحد المشايخ يكمل هذين خشية الإطالة عليكم.

نختم بأن لهذه الأشياء التي ذكرنا آثار للإيمان في حياة الفرد، لكن المجتمع ما أثر الإيمان عليه، المؤمنون يشكلون مجتمع أهل الإيمان، مجتمع المسلمين، دولة الإسلام، بلدنا، ممن؟ من المسلمين، من المؤمنين، فالإيمان له أثر على الجميع، الله على جعل أعظم آثاره، أعظم آثار الإيمان على العباد أن يجعل حياتهم طيبة: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُمُ حَيَوةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ٩٧]، أي: الرجال والنساء، يعني: المجتمع: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن عَمِلَ صَلِحًا مِن دَكِرٍ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُمُ حَيَوةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ٩٧]،

وقال على: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ الأعراف: ٩٦]، لاحظ الإيمان ﴿ واتقوا ﴾ خافوا اليوم الآخر ؛ ﴿ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦]، إيمان المجتمع ولكين كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦]، إيمان المجتمع أن يحقق هذه الأشياء، يحقق التوحيد، ويدل الناس عليه، وينصره وينصر أهله ، وكذلك يحقق الحكم بشريعة الإسلام، فالواجب في مجتمع أهل الإسلام في دولة الإسلام أن يحقق هذين الأصلين:

وهو توحيد الله على ، الذي هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ، ثم تحكيم شريعة محمد على الذي هو معنى وأشهد أن محمدًا رسول الله ، فكلما زاد الإيمان ، وزاد اليقين بأركان الإيمان ، كلما كانت قوة المجتمع ، وقوة الدولة ، وقوة الناس في تحقيق هذا قوية ، وإذا ضعف الإيمان ضعفت هذه الأمور ، ويخشى المرء أن تصيبه الدوائر ، ولكن من توكل على الله على كفاه .

قال النبي على الإسلام غريبًا، بدأ بأشخاص، الدعاة بدءوا بأشخاص في أزمنة كثيرة في هذه البلاد المباركة، دعوة الإمام المصلح الشيخ محمد ابن عبد الوهاب على بدأها والناس كلهم يعارضونه، حتى هيأ الله له الإمام الصالح الأمير محمد بن سعود - رحمهم الله تعالى جميعًا -، فنصر دعوته، وكتب الله على هذا الخير العظيم، الذي ترونه في هذه البلاد من آثار الأيمان، ما هو من آثار عمل الناس، ولا من آثار جهد شخص، ولا من آثار فعل فاعل؛ إنما هو فضل من الله على ، وله أسباب أن العباد أيقنوا بما عند الله على وجاهدوا في سبيل الله حقًا، وحققوا التوحيد، وحكموا بشريعة الله على .

والله على ليس بينه وبين عباده نسب، فالفضل لله على وحده: ﴿ وَاذْكُرُواْ يَعْمَتُ لِيسَ بِينِهُ وَبِينَ عباده نسب، فالفضل لله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، من الذي ألف بين القلوب؟ الله على بنعمته ليس بنعمة غيره. من الذي أنعم؟ ربنا على ، ويقول على: ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَعَاوَلَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٦].

من الذي آوى؟ رب العالمين: ﴿ فَعَاوَىٰكُمُ وَاَيّدَدُكُم بِنَصَرِهِ وَرَزَقَكُم مِن مَار الطّيّبَتِ لَعَلَكُم تَسَمُّكُونَ الأنفال: ٢٦]، فهذا فضل الله على، وهو من ثمار عمل عباد الله على، وأعظم من عمل في تحقيق هذا الأمر الولاة من الأئمة، والمملوك في هذه البلاد في تحقيق شرع الله على بحسب ما استطاعوا من ذلك، فهذا به تقوى البلاد، وبه يقوى المجتمع، والناس إذا ضعف الإيمان المجتمع كله يضعف إيمانه، تتسلط الدنيا، إذا تسلطت الدنيا تفرقوا، وصار بينهم الشحناء، وصار بينهم البغضاء، لا يأتلفون بعد ذلك على مبدأ، لا يأتلفون على ولاية، إنما يتفرقون، فأساس الاجتماع هو الإيمان، وأساس الافتراق هو الاختلاف في الدين، والتفرق عن حبل الله على ولاية، في الدين، والتفرق عن حبل الله على ولاية، في الدين، والتفرق عن حبل الله على ولاية مَو الاختلاف في الدين، والتفرق عن حبل الله على ولاية مَو الاختلاف في الدين، والتفرق عن حبل الله على ولاية مَو الدين المناه المنا

الأمن الذي تراه هل هو من ثمار أجهزة الأمن؟

ليس كذلك، هم فعلوا سببًا، لكن هذا السبب نفع الله على به، والذي أعطى الأمن هو رب العالمين؛ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَاتِكَ أَعطى الأمن هو رب العالمين؛ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَاتِكَ اللَّهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُمَ تَدُونَ ﷺ [الأنعام: ٨٦]، أمنٌ في الدنيا، وأمنٌ في الآخرة.

قال ﷺ: «وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ»، يعني: أمر الدين، «حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»(١).

تركب البعير، أو تركب دابة إلى مكة لأشهر طويلة، ولا تجد أحدًا يعترضها، هذا ممن؟ من تمام هذا الأمر؛ «وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ»؛ إذًا: فالدعوة إلى الإيمان، والدعوة إلى الله على، وحث الناس على الخير، وأن العباد يترابطون، ويقوون في الله على، هذا ثمرته ليس على المرء بنفسه فقط؛ وإنما ثمرته على المجتمع، ومن واجبات الولاية، ومن واجبات الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى؛ كما قال على: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَيُّ وَلا نَعَاونُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَيُّ المائدة: ٢].

أسأل الله على أن يجعلني، وإياكم من المؤمنين به حقًا، ومن المصدقين بما أنزل المتعبدين له ذلًا، ورقًا، إنه في جواد كريم، كما أسأل المولى على أن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وأن يجزيهم خيرًا على ما قدموا، وأن يوفقهم، ويدلهم على الرشاد، وأن يباعد بينهم، وبين سبل أهل الغي، والفساد، إنه في كريم جواد، كما أسأل المولى على أن يوفق علماءنا إلى كل خير، وأن يقويهم في العلم والعمل، وأن يغفر لنا جميعًا، وأن يغفر لآبائنا، وأمهاتنا، وأن يغفر لذرارينا، وأن يجعلنا وإياكم ممن لقيه وهو عنهم راض، اللهم آمين.

نسألك اللهم بأسمائك الحسني، وصفاتك العلى، وأنت تعلم ضعفنا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦١٢، ٣٨٥٢، ١٩٤٣).

وتعلم كثرة ذنبنا، وتعلم ما أنت به أعلم منا، نسألك أن تجعل لسيئاتنا محوًا، ولذنوبنا غفرانًا، اللهم اجعل لضعفنا رحمة، واجعل لنا منك فتحًا، فإنك أنت نعم المولى، ونعم النصير، اللهم ثبتنا، وكن لنا، ولا تكن علينا، ووفقنا على الرشاد، وأصلحنا باطنًا، وظاهرًا، واجعلنا من عبادك الصالحين.

وصلى الله وسلم، وبارك على نبينا محمد.



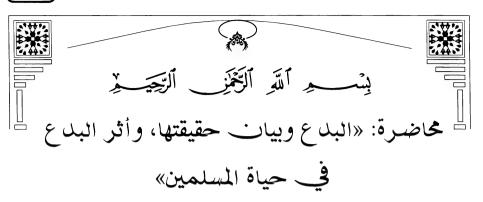

إن هذا الموضوع، وهو موضوع البدع، وبيان حقيقتها، وأثر البدع في حياة المسلمين، إنه لموضوع غاية في الأهمية؛ ذلك لأن كل انحراف في الدين إنما كان سببه إحداث بدعة لم يكن عليها الأمر الأول في حياة النبي على أمور الاعتقاد، وفي الأمور العملية الشركية، وفي وسائل الشرك، وفي أنواع البدع العملية التي ظن أصحابها أنها تقربهم إلى الله على، ولا شك أن كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، رغب بإسلامه أن يسلم في الدنيا، وأن يسلم في الآخرة؛ لأن لقاء الله، والحساب، وما يكون هنالك في الدار الأخرى أمر عظيم عظيم، فالمسلم يهرب من كل ما

يشينه في ذلك اليوم، أو يخفف موازينه؛ ولهذا كان من الواجب على كل مسلم أن يسعى في تعلم تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة بأن محمدًا رسول الله؛ لأن كل سعادة ستحوزها إذا حققت هاتين الشهادتين، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بالتوحيد بأنواعه؛ توحيد الإلهية بالمطابقة وتوحيد الربوبية، والأسماء، والصفات، بما تضمنته تلك الكلمة العظيمة، وأما تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله، فهو في أنحاء، وفي جهات، ومنها أن لا تكون عبادة، ولا تقرب إلى الله على إلا عن طريق المصطفى ﷺ، فالعبادة إنما هي التي شرعها المصطفى ﷺ، والتي سلكها وأمر بها، أو دل عليها أصحابه، وأمته ﷺ، وهو ﷺ بالمؤمنين رءوف رحيم، وقد أمره الله على بإبلاغ الدين، وبأن لا يكتم شيئًا من الدين، فبلغ الدين، وبلغ الرسالة، وجاهد في ذلك، فكان مما بلغ أشياء مفصلة في أمور العبادات، ومما بلغ النهي عن أشياء مجملة نهى عنها، مما لا يجوز إحداثه، أو التقرب إلى الله على به، وتلكم هي البدع. فكان ﷺ آمرًا بأشياء مفصلة من أمور الخير كثيرة، تكفي من أراد أن يتقرب إلى الله على بها، ونهى بإجمال عن كل غير تلك العبادات، فنهى عن البدع، ونهى عن أن يتقرب إلى الله على بغير ما سنه المصطفى عَلَيْكُم.

ولهذا قال العلماء: معنى شهادة أن محمدًا رسول الله: (طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخَرَ، وَالْا يُعْبَدَ اللهُ إلا بِمَا شَرَعَ). شَرَعَ).

فكل عبادة يُتَعَبَّد بها الله على لم يكن عليها أمر المصطفى عَيْكُ ، فهي باطلة ، وسالكها قد انقدح في سلوكه ، قد انقدح في أمره ، وعبادته تحقيق شهادة

أن محمدًا رسول الله، وقد قدح في ذلك، ونقص بمقدار تلك البدعة، وربما كانت بدعة كفرية، فخرج من أصل الدين - والعياذ بالله -؛ ولهذا الأصل قال العلماء: إن أعظم آية في هذا الأمر، وهي آية سورة المائدة، هذه الآية لو تأملها أهل الإسلام لكفتهم عن أن يكونوا على غير السنة، قال على ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] كما في صحيح مسلم: «جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الْيَهُودِ، لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، قَالَ: وَأَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِيناً ﴾ [المائدة: ٣]، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْم جُمُعَةٍ»(١)، وهذا اليوم هو يوم عيد للمسلمين، فهذه الآية فيها بيان أن الله على أكمل لنا الدين، قال ﷺ: ﴿ ٱلْيُوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾، أي: أن الدين، وهو ما يتدين به المرء ليقربه إلى الله على قد كمل ، فإذا كان كاملًا ، فهل ثُم وسيلة إلى إدخال شيء فيه، حتى يتقرب به إلى الله كان هذا مناقض لمعنى هذه الآية؛ ولهذا قال الشاطبي، وغيره من أهل العلم: إن أهل البدع ليس عندهم لهذه الآية معنى ، وهي قوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ ؛ لأن معنى الإكمال أنه ليس فيه مجال لأن يدخل فيه شيء يقرب إلى الله ﷺ .

وإذا كان كذلك فكل شيء أحدث بعد الرسول على بعد زمنه، فإنه بدعة ضلالة، يدعي صاحبها أن الدين ناقص، وأنه يريد إكماله؛ لأنه لم يكفه ما جاءت به الشريعة؛ لهذا قال الإمام مالك كله فيما رواه عنه ابن الماجشون

أخرجه مسلم (۳۰۱۷).

قال: قال مالك عَلَيْهُ: «مَنِ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَام بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً، زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ خَانَ الرِّسَالَةَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]، فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا، فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا الله على الله على ا ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلِّإِسَّلَهُ وِينَأَ ﴾ ؛ لهذا كان كل محدث لبدعة مدعيًا أن الدين لم يكمل، إما بلسان حاله، أو بلسان مقاله، وهو أعظم والعياذ بالله؛ لهذا وجب عليك أن تتعرف إلى البدع من جهة معناها، ومن جهة أسبابها، ومن جهة القواعد التي بها تعرف البدعة وتعرف السنة، ومن جهة الضوابط في هذه المسألة، وتتعلم الشبهات التي أثارها أهل البدع، وما أكثرهم، لا كثَّرهم الله على، تتعلم تلك الشبهات والرد عليها؛ لأنه قد يأتي من يحسن البدعة عندك بأنواع من التحسينات، أو يلقى شبهة، فإذا كشفت الشبهة بتعلم وتعليم، كنت في حيازة وحراسة من أهل البدع أتباع الهوى، وكذلك تعرف أنواعًا مما أحدثه الناس من أنواع البدع؛ حتى إذا مر عليك شيء منها ، أو سمعت بأحد يعمل بشيء منها ، كنت منها على بغض وحذر، وكذلك أنكرتها لعلم لك بها؛ لهذا نقول: إن البدعة مأخوذة من ابتدع الشيء، يعني: اخترعه. تقول: هذا أمر مبتدع، يعنى: جديد مخترع ليس له مثال سابق ؛ ولهذا قال الله : ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١٧]، أي: قد اخترعهما، وأنشأهما من غير مثال سابق، وقال على آمرًا نبيه ﷺ: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٩]، أي: ما كنت مخترعًا من الرسل، ليس قبلي رسول، بل ثَم رسل من قبلي، فلِمَ تنكرون رسالتي وتقرون بأن ثمت رسلًا أرسلهم الله على؟ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ أي: ليست

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حزم في الإحكام (٦/ ٢٢٥)، وانظر: الاعتصام للشاطبي (١/ ٤٩).

رسالتي بمخترعة، ولا جديدة لم يسبق أن أرسل الله عن، بل أرسل الله على رسلًا، وأنا لست ببدع فيهم، لست بجديد في الرسل؛ لهذا أصل البدعة أنها شيء مخترع جديد، هذا في اللغة، قد يكون في أصل اللغة الاختراع في أمور محمودة، وقد يكون في أمور مذمومة، لكن إذا اخترع شيئًا، وابتدأه، فإنه يقال: هذه بدعة؛ ولهذا استعمل عمر شيئه، الخليفة الراشد الثاني، لفظ البدعة في المعنى اللغوي، فقال شيئه لما اجتمع الناس على إمام واحد يصلون خلفه في أيام رمضان، قال: - لما رآهم يجتمعون يصلون التراويح -: «نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَنِهِ» (١)، وفي رواية: «نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَنِهِ» قد واحد، وليست ببدعة في الشرع؛ لأن النبي على قد جمع بهم في رمضان، وصلوا خلفه بضع ليال عنى عمر بهذه الكلمة المعنى اللغوي لها؛ وصلوا خلفه بضع ليال عنى عمر بهذه الكلمة المعنى اللغوي لها؛

أما في الإصطلاح - يعني: في عرف أهل الشرع - فإن البدعة عرفت بأنواع من التعاريف؛ منها: (طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ، تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةُ بِعْنَا اللَّهُ عِلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ) (٣)، وهذا تعريف يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ) (٣)، وهذا تعريف الشاطبي عَلَيْهُ في كتابه «الاعتصام»، وهو كتاب نفيس في هذا الباب في معرفة البدع، والرد على أهل الشبهات فيها.

وعرفها آخرون بقولهم: (أن البدعة عُرِّفت بما أُحدث على خلاف الحق

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠١٠) من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢٥٠)، والبيهقي في الصغرى (١/ ٤٨١)، وفي شعب الإيمان (٣/ ١٧٧)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الاعتصام (١/ ٣٧).

المتلقى عن رسول الله ﷺ في قول، أو عمل، أو اعتقاد، وجُعل ذلك هديًا ملتزمًا، وطريقًا مسلوكًا)(١).

ولا بأس أن ننظر إلى التعريف الأول؛ لأن كثيرين من أهل العلم يعتمدون ذلك التعريف، فما هي البدعة في الشرع؟ قال الشاطبي لنا: البدعة هي: (طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ)، (طَرِيقَةٌ): الطريق هو المسلوك. طريق يعنى: قد طرقته الأقدام فسلك، فمعنى ذلك أن البدعة لم تفعل مرة، ولكنها طرقت وسلكت كثيرًا، فصار أمرها مطروقًا، يعنى: فعلت كثيرًا، حتى صارت طريقًا، (طَرِيقَةٌ فِي الدِّين مُخْتَرَعَةٌ) يعنى: أنها ليست في الدنيا، فإذا أحدث الناس في أمور دنياهم ما يعينهم على تحسين أمور دنياهم، فليست تلك من البدع المنهي عنها، بل البدعة المنهي عنها في الدين، (طَرِيقَةٌ فِي الدِّين مُخْتَرَعَةً)؛ لأن أمر الدنيا على الإباحة، لكن أمر الشريعة، والعبادات على الحظر، حتى يكون عن المصطفى ﷺ، (مُخْتَرَعَةٌ) يعنى: جديدة لم يكن لها مثال سابق في عهده ﷺ، قال: (تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ) يعني: تجعل مماثلة للطريقة الشرعية ، فماذا يقصد الناس بالطريقة الشرعية؟ يعنى: بالالتزام بأمر شرعي، بعبادة من العبادات، يقصدون بذلك أن يتقربوا إلى الله ﷺ بتلك العبادة، وأن يكون فعلهم الذي فعلوه مقتديًا به، يعني: يقتدي الناس به، ويكونون هم قد اقتدوا برسول الله ﷺ فيه؛ إما من جهة الإذن بالقول، أو الإذن بالحال. فإذًا: يقصد أصحاب البدع بها مضاهاة الطريقة الشرعية، قد تأتى إلى مبتدع، وتقول: أنت تريد مضاهاة الطريقة الشرعية، منافسة

<sup>(</sup>۱) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص٩٧)، وشرح النونية لأحمد بن عيسى (١/ ١٣٠)، ورفع الأستار للصنعاني (ص١٢٠).

الطريقة الشرعية، يقول: لا، ولكن المقصود الحال. فإنه حين تعبد بعبادة جديدة، فإنه ضاهى الطريقة الشرعية، يعني: جعل شيئًا يتعبد فيه وبه هو على شكل، وهيئة الطريقة الشرعية، قال: (تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ)، ويقصد بها المبالغة في التعبد، وهذا أمر مهم؛ لأن الذين تعبدوا بالبدع لماذا تعبدوا بالبدع؟ يريدون المبالغة في التعبد.

كما روى الدارمي قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنبَأَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عبد اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ رَفِي اللَّهِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا خَرَجَ، مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَاءَنَا أبو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّحْمَنِ قُلْنَا: لَا، بَعْدُ. فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ، قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ أبو مُوسَى: يَا أَبَا عبد الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكُرْتُهُ وَلَمْ أَرَ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - إِلَّا خَيْرًا. قَالَ: فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ. قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ، وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصَى، فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَةً، فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً، فَيَقُولُ: هَلِّلُوا مِائَةً، فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً ، وَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً ، فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً ، قَالَ: فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا انْتِظَارَ رَأْيِكَ أَوْ انْتظارَ أَمْرِكَ. قَالَ: أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ، وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ، ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا: يَا أَبَا عبد الرَّحْمَنِ حَصَى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ. قَالَ: فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ، فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ مُتَوَافِرُونَ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ، وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ. قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عبد الرَّحْمَنِ، مَا أَرَدْنَا أَنَّ الْخَيْرَ. قَالَ: وَكُمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حَدَّثَنَا أَنَّ وَمُ اللَّهِ عَلَيْ حَدَّثَنَا أَنَّ وَمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ، قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَايْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ، ثُومًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَايْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ، ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهُرَوانِ مَعَ الْخَوَارِجِ» (١).

فهذا قصد الشاطبي عَلَيْهُ حين قال: يقصد بإحداث البدع المبالغة في التعبد لله على. فإنه حين أحدث البدعة لم يحدثها، وهو يعلم أنه مخالف للدين، بل يقول: أنا أريد الزيادة في الخير، لكن هل أذن له بأن يزيد ما شاء دون إذن من الشرع؟ لم يؤذن له بذلك؛ لهذا نقول: إن أدلة الشرع دلت على وجوب الالتزام بالسنة، وعلى حرمة مخالفة السنة، والإتيان بالبدع، يعني: مخالفة الطريقة التي يتعبد بها، والتعبد لله على بالبدع قال الله على: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُوبُونَ الله فَا تَبِعُونِ يُحْبِبُكُم الله وَيَغْفِر لَكُم دُنُوبَكُون الله عَل الله عَلى السلف: «لَيْسَ الشَّأْنُ أَنْ تُحِبَّ، وَلَكِنْ الشَّأْنَ أَنْ تُحَبَّ» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي (۲۰۶)، وبحشل في تاريخ واسط (ص۱۹۸، ۱۹۹)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية كلله (ص٧٣)، وتفسير ابن كثير (١/ ٥٥٩).

صوابًا)؛ خالصًا لله على لا لغيره، صوابًا على سنة المصطفى عليه، وقد قال عَلَىٰ : ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسَتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۗ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ۞ [الأنعام: ١٥٣]، قال ﷺ: ﴿وَأَنَّ هَلَاا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا ﴾، فصراط الله واحد، قال: ﴿فَأَتَّبِعُوهُ ﴾ أي: اتبعوا هذا الصراط، ﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا أَلْشُبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ﴾، فسبيل الله واحد، وأما السبل، سبل البدع والشبهات، فهي كثيرة؛ ولهذا فسرها مجاهد بن جبر، أبو الحجاج التابعي المعروف تلميذ ابن عباس ريا الهام، فسر هذه الآية، بقوله: (السُّبُلُ: الْبِدَعُ وَالشُّبُهَاتُ)(١).

قال عَنْ : ﴿ فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَكُمْ تَنَّقُونَ ﴾، وقال إن مورة آل عمران: ﴿ هُو ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَكُ مُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَكُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْئٌ فَيَكَبِّعُونَ مَا تَشَكِبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتَّـنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْفِيلِهِ ۖ وَمَا يَعْــَكُمُ تَأْفِيلَهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٧]، من هم الذين يتركون الأمر الواضح البين، ويأخذون بالمشتبهات، وبالمتشابهات؟ هم أهل الزيغ، وأهل الزيغ قال فيهم على: «فإذا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ، فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ (٢٠).

فإذًا: الذين يتركون الأمر الواضح، ويأخذون بالمشتبهات، فهؤلاء هم أهل الزيغ؛ لأنهم تركوا الأمر البين الذي بينه ﷺ، وأخذوا بأمور مشتبهات، أو لم يأت بها شرع المصطفى ﷺ؛ لهذا كان في خطبة الحاجة التي يذكر

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي (٢٠٣)، والمروزي في السنة (ص١٢)، والطبري في تفسيره (٨/ ٨٨) والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (١/ ١٨٤)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى (٤٥٤٧)، ومسلم (٢٦٦٥).

بها النبي على أصحابه دائمًا، كان فيها قوله على: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةِ كَتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةِ ضَلَالَةٌ» (١)، هذه خطبة الحاجة، كان على علمها أصحابه، يعلمهم أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فهذا تأكيد على هذا الأمر؛ حتى لا يحدث في الدين شيء؛ ولهذا جاء في حديث العرباض بن سارية وعَظَنَا سارية وَعَظَنَا المشهور، قال فيه العرباض بن سارية وعَظَنَا : يا رسول الله وعظة ، وَجِلَت منها القلوب، وذَرفَت منها العيونُ، فقلنا : يا رسول الله؛ كَأنّها مَوعظة مُودَع، فَأُوصِنا، قال : «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله عَنى، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى اختِلافًا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى اختِلافًا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى اختِلافًا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى الخَيلافًا والسَّمْع وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى اختِلافًا النَّورِ، فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» (٢).

<sup>(</sup>۱) ورد ذلك اللفظ في خطبة الحاجة التي كان يقولها النبي على بين يدي حاجته، أخرجها مسلم مختصرة من حديث جابر في (٨٦٨)، ومن حديث ابن عباس المراه (٨٦٨)، ومن حديث ابن عباس المراه ومختصرة من حديث ابن مسعود في عند الإمام أحمد في المسند (١١٠٣، ٣٩٣)، وأبي داود في سننه (١٠٩٧)، والترمذي في سننه (١١٠٥)، والنسائي في الكبرى (١/ ٥٥٠)، (٣/ ٤٤٩)، وابن ماجه (١٨٩٢)، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كله شرح لها في جزء لطيف، طبعته دار الأضحى بالأردن.

كما ورد في حديث العرباض بن سارية في الذي أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٤، ٤٣، ٤٤)، وأحمد (١٢٦/٤)، والدارمي (٩٥)، والطبراني في الكبير (٦٢٣)، وابن حبان (١/٨٧١)، والحاكم في المستدرك (١/٦٧١)، والبيهقي في الكبرى (١/٤/١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۲۷۷)، والترمذي (۲۲۷۱)، وابن ماجه (٤٢، ٤٣، ٤٤)، وأحمد
 (۲) (۱۲۲/٤)، والدارمي (۹۰)، والطبراني في الكبير (۲۲۳)، وابن حبان (۱۷۸/۱) =

يعني: لا تفكوها، عضوا عليها بالنواجذ يعني: بأقوى ما عندكم. «عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» هذه وه عَنْ الله وفي الماقاد وهذه وه عَنْ الله وفي الماقاد والمنافذة المنافذة ا

وهذه وصيته على بعد موعظته التي ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب عليه، على أن أنصحه لأمته، وما كان أرأفه بأمته، لا خير إلا دلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم منه؛ كما جاء في صحيح مسلم أنه على قال: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ قَبْلِي إلا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ» (١).

إذًا، فأمر البدع أمر عظيم، وجامعتها والدليل الذي يجب عليك أن يكون معك دائمًا في هذا الأمر هو قول المصطفى عليه بميزان تزن به الأمور، وتزن به الأفعال، قوله عليه الأفعال، قوله عليه الأفعال، قوله عليه المسلم، وعلقه البخاري في صحيحه: «مَنْ عَمْلُ لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ» (٢)، وفي رواية لمسلم، وعلقه البخاري في صحيحه: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (٣).

قال العلماء: ثَم حديثان هما ميزانان للأعمال؛ أما الأول: فهو ميزان للأعمال في باطنها، تزن عملك في الباطن الذي لا يظهر للناس، وهو قول المصطفى على الله عمال المصطفى المصفى المصفى

<sup>=</sup> والحاكم في المستدرك (١/ ١٧٦)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ١١٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٤٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة رضيًا.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧١٨) من حديث عائشة رهاً.
 ورواه البخاري معلقًا في كتاب البيوع – باب النجش (٤/

ورواه البخاري معلقًا في كتاب البيوع – باب النجش (٣٥٦/٤ فتح)، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة – باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم (٣١٧/١٣ فتح).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١) من حديث عمر بن الخطاب رهج الله المعجبة.

باطن، أنت تقوم نفسك به «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّياتِ»، فإن كانت نيتك صالحة خالصة لله على ، فهذا معناه أن الجهة الباطنة صحيحة ، والميزان الظاهر الذي تزن به العمل في الظاهر الذي يرى قوله على الله على الطاهر الذي يرى قوله على المحديث - : «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَهُوَ رَدُّ» ، «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ رَدُّ» ، وفي رواية : «لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ رَدُّ» ، وفي رواية : «لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ رَدُّ» .

هذا ميزان للظاهر؛ فإذًا: تزن الأعمال في الباطن من جهة صلاحيتها وكونها حسنة مقبولة، بهل أنت مخلص فيها، أم لا؟ وتزن العمل الظاهر فيما يرى الناس بهل هو على أمر النبي على أم ليس على أمره؟ فهما ميزانان لا يشذ عنهما شيء من الأعمال؛ واحد للباطن، وواحد للظاهر. إذًا: إذا كان الأمر كذلك، والبدع بهذا الشأن، وهذه هي الأدلة التي جاءت فيها، فلم أحدثت البدع؟ المسلمون يحبون الخير، ويحبون نبيهم على أسباب حدوث البدع؟ لم حدثت البدع في هذه الأمة؟

أول أسباب حدوث البدع: الجهل بالسنن، وإذا جهل المرء الذي يبغي الخير بالسنة، فإن جهله هذا يأتي الشيطان من جهته، فيحبب له الخير بشيء مبتدع، مثل ما قال أولئك لابن مسعود ﴿ وَاللَّهِ يَا أَبَا عبد الرَّحْمَنِ، مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْر. قَالَ: وَكُمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ »، وإذا كان ما أرادوا إلا الخير، فمعناه أن الأمر جائز، وهذا ليس بصواب.

إذًا: فأهم أسباب البدع أن المحدث لها يقول: ما أردنا إلا الخير. وهو جاهل بالسنة، ما سمعنا مبتدعًا يقول: أنا أردت مخالفة السنة. هل سمعتم؟

ما أحد يقول: أنا أردت مخالفة السنة. كلهم يقولون: ما أردنا إلا الخير. نحن أردنا التقرب إلى الله، كيف تقول: أن هذا الفعل كذا وكذا، تنهى عن صالح؟! اجعل الناس يتذكرون، اجعل الناس يعبدون، اذهب إلى الفسقة إلى الفجرة وانْهَهُم؛ أما الذين يريدون الخير فاجعلهم يتعبدون؛ لأنهم ما أرادوا إلا الخير. هل كل مريد للخير يحصله؟ لا، لا بد أن يكون على هذا الطريق، وهو طريق المصطفى على المنظم وَانَ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَنْبِعُوا الشّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ الله الأنعام: ١٥٣].

السبب الثاني من أسباب وجود البدع، واستمرار البدع: الهوى، والتقليد؛ لأنك تجد أن الذي استمر على البدع، وعمل بها إذا سألته النبي على ألم يقل كذا؟ هل فعل النبي على هذا الشيء؟ فيقول: العالم الفلاني قال كذا، وشيخنا قال كذا، وهذه قرية كان فيها كذا وكذا والبلد كان. هؤلاء ضلال، فيأتيه الهوى الذي من أجله نصر من قبله، نصر أسلافه، يأتيه التقليد يأتيه التعصب، فيجعله ينتصر لهذا الأمر الباطل، ولم ينتصر إلى السنة، فسأل نفسه هل كان النبي على هذا الأمر، أم لا؟ فيكون عنده هوى، وتقليد، وتعصب، جعله هذا الهوى، والتقليد، والتعصب ينتصر للرجال، ولا ينتصر لسنة النبي العدنان على هذا سبب مهم.

ومن أسباب حدوث البدع: أمور سياسية، وهذا الأمر السياسي كان من أعظم فشو البدع في المسلمين، لم ؟ لأن الشيء إذا أيدته دولة، فإنه ينشر البدع، وذلك على أصنافها المختلفة، أيدتها دولة فنشرتها في المسلمين، وهي الدولة الفاطمية التي حقيقة اسمها الدولة العبيدية، هم ينتسبون إلى

العبيديين ولا ينتسبون إلى على ضيانه على الصحيح، هذه الدولة جاءت وتكلم العلماء فيها وقالوا: إنها دولة باطنية، وهي على غير الإسلام، ولها معتقدات مكفرة إلى آخره (١)، فكيف يقنعون الناس؟ أنهم محبون للدين، محبون للنبي عليه الله وأنهم من آل البيت، أول ما بدأ أحدثوا الاحتفالات البدعية، فهم أول من أحدث الاحتفال بمولد النبي ﷺ، جاءوا قالوا: هذا يوم المولد لا بدأن نحتفل به، فلما رأى العوام أن هذه الدولة تحتفل بمولد النبي ﷺ، وتتلو سيرته، ويفعلون في المولد صدقات، وأكلًا، وطعامًا، ونحو ذلك، قالوا: هؤلاء محبون للشريعة، محبون للسنة. والعوام ليس عندهم من تقييم الأمور ما عند أهل العلم، فبدل أن يكون يوم واحد من الاحتفالات في السنة، صار كما قال المؤرخرون: عندهم في كل يوم مولد، في كل يوم احتفال في الدولة العبيدية، فأيدتها الدولة وانتشر في الناس ذلك، وشيئًا فشيئًا حتى عم في الناس. إذًا: من الأسباب التي دعت إلى انتشار البدع ما أيدت به البدع الدولة العبيدية، وأعظم البدع التي أيدتها الدولة العبيدية من جهة العمل الاحتفالات بأنواعها، مع ما هم عليه من البدع في الاعتقاد.

<sup>(</sup>۱) وهي الدولة التي تسمّت باسم الفاطميين؛ نسبة لآل البيت، وأنى لهم ذلك، ومؤسسها يهودي (عبد الله بن ميمون القداح)، وهي دولة إسماعيلية، ومنها انبثقت الدرزية الملحدة بأمر إمامها الحاكم بأمر الله الفاطمي، وملكت في مصر حتى أباد شوكتهم الملك المجاهد صلاح الدين الأيوبي.

انظر في عقائدهم ونشأتهم: أخبار ملوك بني عبيد (ص: ٩٤)، والفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة (ص ٣٥)، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (١/ ١٢١)، وهذه مفاهيمنا لشيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ص١٠٤).

من الأسباب - أيضًا - لإحداث البدع، ولبقائها، ولانتشارها: الاستحسان العقلى في مقابلة النص الشرعي، الدين كامل فلا يجوز أن تستحسن فيه بالعقل في عبادة؛ لأن العبادات في الأصل لا تعلم عللها، لمَ جعلت صلاة الظهر أربعًا، والمغرب ثلاثًا؟ لمَ المغرب ثلاث، وبعدها بساعة ونصف العشاء أربع؟ لم صار التقييد في التسبيح بكذا وكذا؟ هذه العبادات لا نعلم عللها، فلهذا وجب أن يقتصر فيها على نص الشارع؛ لأنه لا علة معلومة فيها ؛ ولهذا يقول العلماء: العبادات هي غير معلومة العلة، يعنى: في الغالب، فالحكمة غير العلة، الحكمة وصف قاصر؛ أما العلة هي الوصف المناسب الذي تستخرج منه حكمًا لغير المسألة بجامع بينها، وبين المسألة المنصوص عليها. الحكم شيء والعلل شيء آخر؟ فإذًا: من أسباب البدع الاستحسان العقلى. والشريعة كاملة والعبادات لا مجال فيها للعقل أصلًا، إذا قال قائل: أنا أريد أن أدعو لله بالطريقة الفلانية، فقل: لماذا لا تصلي الظهر خمسًا؟ سيقول: الظهر خمسٌ ما جاءت، ما صلى النبي ﷺ خمسًا؛ فإذًا: هل فعل النبي ﷺ هذا الدعاء أو هذه الهيئة أو هذا الذكر؟ أو هل اجتمع الصحابة على هذا النحو؟ ما الفرق بين هذه وهذه؟ أدخل تحسينه العقلي في أشياء، ولم يدخله في أشياء؛ لأنه هابه، هاب المخالفة فيه لعظم المخالفة؛ فلهذا من أسباب البدع الدخول فيها بالتحسين العقلي. يدخل في العقل ويقول: هذا جيد نفعل كذا؟ لأجل أن نحبب الناس، نجمعهم بهذه الطريقة. و(كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف)؛ إذًا: هذه خمسة أسباب لحدوث البدع، واستمرار البدع في هذه الأمة. هناك قواعد مهمة إذا علمتها سهل عليك القول في أمر السنة، والرد على أهل البدع:

أما القاعدة الأولى منها فهي: أن الأصل في العبادات الحظر حتى يأتي الدليل. الأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل بها، لمَ؟ لأن العبادة شرعت على غير تعليل عقلي، فالأصل أن لا يتعبد أحد بشيء حتى يأتي الدليل به؛ لقول الله عن : ﴿وَمَا ءَائنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُ دُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ وَمَا الله عَنْ الْقُوال، والأعمال، والاعتقادات، عنه فأننهوا الله عنه فانتهوا، هذه قاعدة مهمة أن الأصل في العبادات فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه قاعدة مهمة أن الأصل في العبادات الحظر، حتى يأتي الدليل. فإذا أتى آت، وقال لك: إن هذه البدعة طيبة، فقل: الأصل في العبادة المنع حتى يأتي الدليل، فهل أتى لهذه دليل؟ هل أجمع عليها العلماء؟ هل ذكرها الصحابة؟ هل فعلها الصحابة؟ كما سيأتي في القواعد الأخرى، هذه قاعدة مهمة.

القاعدة الثانية في أصول معرفة البدع، والرد على أهلها: أن البدعة التي أحدثت لو كانت خيرًا لفعلها خير هذه الأمة، وخير هذه الأمة هم صحابة رسول الله عليها وتابعوهم، وتابعوهم هم خير هذه الأمة.

فإذًا: إذا أتى واحد وفعل بدعة فتسأله: هل فعلها الصحابة؟ هل فعلها التابعون؟ فإذا قال: لا، فنقول: إذًا: لو كانت خيرًا تقرب إلى الله، لفعلها خير هذه الأمة، بل لفعلها النبي على ولفعلها أصحابه في وقته. فلو كانت خيرًا لفعلوها، فما دام أنهم ما فعلوها، فدلنا ذلك على أنها ليست بطريقة مرضية؛ لأنهم خير هذه الأمة، ومقتضى كونهم خير هذه الأمة أن الأمور الخيرة قد عملوها في أمور العبادات، والاعتقادات، والجهاد، وغير ذلك.

القاعدة الثالثة: أن تعلم أن فعل النبي عَلَيْهُ، أو سنة النبي عَلَيْهُ على قسمين:

## ١ - سنة فعلية. ٢ - وسنة تركية.

كما حققها العلامة ابن القيم كلله في كتابه «معالم الموقعين عن رب العالمين»؛ سنة فعلية، وسنة تركية. الناس يهتمون بسنن الفعل، النبي عليه روى عنه أنه فعل كذا، صلى الراتبة نصليها، أمر بالذكر فنذكر على هذا النحو، هذه سنة فعلية واضحة؛ أمر، أو حث، أو رغب، فهذه سنن الأفعال، أو فعل ذلك في نفسه، أو أقر غيره، فهذه السنن الفعلية، لكن المهم في قواعد البدع أن تعلم أن من سنته سنة الترك، وتركه سنة كما أن فعله سنة ؛ لأن الترك في الحقيقة فعل ، هو ترك للفعل ، فهو فعل تُرك ؛ ولهذا نقول: سنة النبي عَيْكُ منها الترك. فإذًا: الذي يريد اتباع السنة فإنه يفعل ما فعله ﷺ ويترك ما ترك؛ لأن سنته ﷺ منها سنة تركية ، هذه قاعدة مهمة ، فتأتى إلى أهل البدع وتقول لهم: النبي ﷺ فعل، وهذه سنة فعلية تقتدي بها، أو لا تقتدي بها؟ يقول: نعم أقتدي بها. فتقول: أيضًا النبي عَلَيْ ترك، وهذه سنة تركية. فإذا كانت سنة تركية فنترك؛ لأنه ترك، كما أننا نفعل؛ لأنه فعل، فالسنة ترجع إلى الشيئين، واقتداء المكلف بالنبي ﷺ، الذي يؤجر عليه من جهة النية، ومن جهة الفعل أن يفعل؛ لأجل أنه على فعل، وأن يترك؛ لأجل أنه - عليه الصلاة والسلام - ترك، هذه بعض القواعد، والمقام يقصر عن تفصيل هذا المقام.

نذكر بعد القواعد شيئًا من الضوابط التي تفرق بين البدعة، وغيرها،

البدعة من تعريفها - الذي ذكرنا - يظهر أنه من فعلها يلتزم بها ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله - في موضع ضابط البدعة أنها ملتزم بها -: فالفرق بين ترك السنة، وفعل البدعة، أو بين مخالفة السنة، والبدعة أن مخالفة السنة تقع أحيانًا ونادرًا؛ وأما البدعة فهي ملتزم بها. وهذا ضابط مهم، مثلًا يوضح لك هذا الضابط: لو رأيت رجلًا يدعو بعد الصلاة، رفع يديه فدعا مرة، رفع يديه فدعا هذا بدعة، أو مخالف للسنة؟ تنظر إذا التزم بهذا الفعل فكان دائمًا عليه، فمعناه أنه جعله من الدين، وأراد بذلك التقرب إلى الله على، فكان بدعة؛ وأما إذا فعله مرة فيكون خطأ مخالفًا للسنة، لكن لا يكون بدعة. فضابط الالتزام مهم في الفرق بين البدعة، ومخالفة السنة، فمن خالف السنة، وفعل فعلًا مخالفًا للسنة في أمر التعبد مرة، أو مرتين، بحسب ما ظهر له، فإنه يقال: أخطأ، وخالف السنة، لكنه لا يسمى مبتدعًا حتى يكون ملتزمًا بهذا الفعل، فإذا التزمه صار فعله (طَريقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ، تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ)(١). وهكذا أفعال أخر من أمور التسبيح، والأذكار، فينكر عليه تارة لمخالفته السنة، وينكر عليه أشد إذا كان على بدعة، فمن فعل شيئًا مخالفًا للسنة ينكر عليه، وينصح، ويبين له، لكن لا يسمى مبتدعًا حتى يلتزم بذلك، فيكون التزامه طريقة في الدين مخترعة، وهذا ضابط مهم في هذا الباب.

## شبهات تتعلق بالنهي عن البدع:

قد علمنا النصوص التي دلت على التحذير من البدع، والنهي عنها، وكل

سبق عزوه (ص ٥٣).

محدثة بدعة، و كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وأن ما عمل أحد عملًا ليس عليه أمر النبي عَلَيْكُ إلا هو رد، يعني: مردود عليه «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ»<sup>(١)</sup>، وفي رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ رَدٌّ» (٢) ، يعني : مردودًا عليه ، فهناك شبهات حسنها أهل البدع ، وعلماء البدعة ، والضلال ، من هذه الشبهات أنهم قالوا: الصحابة عَيْمًا قد فعلوا أشياء لم تكن في عهده ﷺ. ما هي؟ قالوا: جمع القرآن. هل النبي ﷺ أذن بجمع القرآن؟ هل جمع القرآن في عهده؟ الصحابة أحدثوا الجمع، جمع القرآن في كتاب واحد، وهو في عهده ﷺ كان مفرقًا في الصحف، والعظام، والألواح، ونحو ذلك، فجمعهم له تقربوا به إلى الله كله، ولم يجعله أحد بدعة مذمومة، فدل على أنه وإن كان بدعة، لكنه بدعة حسنة، هذه شبهة، وهي ناتجة عن الجهل، أو عدم فقه الشرع، كما سبق في أسباب البدع. الله على الله على أن القرآن سيكون كتابًا ، فقال على المرآن سيكون كتابًا ، فقال على : ﴿الْمَ أَلْكُ أَلْكِنَابُ لَا رَبُّ فِيهِ إِالبقرة: ١ - ٢]، الكتاب إشارة إلى أي شيء؟ الكتاب اسم للمجموع، وقال: ﴿ يِلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ﴾ [الحجر: ١] ﴿ تِلْكَ ءَايِنَتُ ٱلْكِتَابِ ﴾ ، النبي ﷺ في عهده ولم يكن ثمت مصحف مجموع في شيء واحد، قال: فيما رواه مسلم في الصحيح: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ (٣).

أين المصحف؟ أين الكتاب الذي قال الله فيه: ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِنَّابُ ﴾ هل هو

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص ٥٩).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص ٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٦٩) من حديث عبد الله بن عمر ،

إشارة إلى الذي في اللوح المحفوظ، أو الكتاب الذي سيجمع؟ فهذا فيه دليل على أنه يجب أن يجمع، حتى يكون كتابًا، ولكن في عهده على ما قام المقتضي لجمعه في ما بين دفتين، لم ؟ لأن الوحي يتنزل، ما انتهى الوحي بعد، هل تم تنزل القرآن؟ ما تم في حياته على ولهذا نقول في عهده القرآن ينزل، والآيات تنزل، فإذا كان سيجمع في مصحف واحد، معنى ذلك أنه ستدخل آية في هذا الموضع، وتدخل آية في ذلك الموضع، وتدخل آية في ذلك الموضع، وسيكون تلاوته ليست متيسرة، بل سنحتاج إلى أن ينسخ مرة ثانية، وثالثة بعد نزول مجموعة من الآيات، أو بعض السور، فأخر جمعه بتلك الدلالة على ما بعد عهده على على ما بعد عهده على الشبهة معنى ؛ لأن الصحابة فعلوه من جهة الفقه في نقول: إنه ليس لهذه الشبهة معنى ؛ لأن الصحابة فعلوه من جهة الفقه في النص، ففعلوا ما دل النص بالإشارة، وباللفظ على أنه يجب أن يفعل، فهم امتثلوا الأمر الذي دل عليه بالإشارة.

شبهة ثانية: قالوا: النبي ﷺ يقول: «مَنْ سَنَّ فِي الإسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءً »(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله البجلي عَلَيْهُ، ولفظه: «كُنّا عِنْد رسُولِ اللهِ ﷺ في صدْرِ النّهارِ، قال: فجاءهُ قوْمٌ حُفاةٌ عُراةٌ مُجْتابِي النّمارِ أو الْعباءِ، مُتقلِّدِي السُّيُوفِ، عامّتُهُمْ مِنْ مُضر، بلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضر فتمعر وجْهُ رسُولِ اللهِ ﷺ لِما رأى بِهِمْ مِن الْفاقةِ، فذخل ثُمّ خرج، فأمر بِلالًا فأذّن وأقام، فصلّى ثُمّ خطب فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا النّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَعِدَةٍ ﴾ [النساء: ١] إلى آخِرِ الْآيةِ، ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبَا﴾ [النساء: ١] والْآية الّتِي فِي الْحشرِ: ﴿ النّقُوا اللّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَمَتْ لِفَدِّ وَاتَّقُوا اللّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَمَتْ لِفَدِّ وَاتَّقُوا اللّهَ ﴾ [الحشر: ١٨] تصدّق رجُلٌ مِنْ دِينارِهِ، مِنْ دِرْهمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صاعِ بُرِّهِ، مِنْ صاعِ بُرِّهِ، مِنْ صاعِ بُرِّهِ، مِنْ صاعِ بُرِّهِ مِنْ عَاء رجُلٌ مِن الْأَنْصارِ بِصُرَّةٍ = مِنْ صاعِ تَمْرِهِ - حتّى قال - ولو بِشِقّ تَمْرَةٍ». قال: فجاء رجُلٌ مِن الْأَنْصارِ بِصُرَّةٍ =

«مَنْ سَنَّ فِي الإسْلام سُنَّةً حَسَنَةً»، فهذا يدل على أن من جاء بشيء جديد لكنه حسن، فإن له أجرًا، والنبي ﷺ ثبت عنه ذلك كما رواه مسلم في صحيحه، وغيره، فقال: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلام سُنَّةً حَسَنَةً» الجواب عن ذلك - يعنى فيما لو طرح أحد عليك، أو سمعت هذه الشبهة -: أن هذا الحديث له سبب، وسببه يوضح معناه، والعلماء يقولون: العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. إذا علمت السبب فهمت معنى الكلام، وسببه أن قومًا مجتابي النمار - كانت عليهم ملابس مجتابة، يعني: مخرقة - أتوا إلى النبي عليه، فلما رآهم رق لحالهم، وعرف ذلك في وجهه ﷺ، فحث على الصدقة وأمر بها، فقام رجل فقال: علي يا رسول الله كذا. فلما فعل ذلك تبادر الناس وفعلوا مثل فعله، فقال ﷺ - حين ذلك: «مَنْ سَنَّ فِي الإسْلام سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ»، فيكون معنى قوله: « مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلام سُنَّةً حَسَنَةً»، يعني: ترك العمل بها. سنة من الدين ، ولكن ترك العمل بها ، مثل : التصدق ؛ لأنه قالها حين تصدق ذاك، فتبعه الناس على ذلك، فالذي يبتدئ بالأمر الذي شرع في الدين، ويتبعه الناس على إحياء هذا الأمر الذي شرع في الدين، يكون ذلك الفاعل الأول سن في الإسلام سنة حسنة، ما ابتدع، ولكنه أحيا تلك السنة، ومن المعلوم في قواعد اللغة أنه يطلق الشيء على ملابسه، فيقال: (من سن)،

ڪادتْ كَفَّهُ تعْجِزُ عَنْها، بلْ قدْ عجزتْ، قال: ثُمّ تتابع النّاسُ، حتّى رأيْتُ كوْميْنِ مِنْ طعامِ وثياب، حتّى رأيْتُ وجْه رسُولِ اللهِ ﷺ: منْ سرّ فِي الْإِسْلامِ سُنّةً حسنةً، فلهُ أَجْرُها، وأَجْرُ منْ عمِل بِها بعْدهُ، مِنْ غيْرِ أَنْ ينْقُص مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، ومنْ سنّ فِي الْإِسْلامِ سُنّةً سيّئةً، كان عليْهِ وزْرُها ووزْرُ منْ عمِل بِها مِنْ بعْدِه، مِنْ غيْرِ أَنْ ينْقُص مِنْ بعْدِه، مِنْ غيْرِ أَنْ ينْقُص مِنْ أَوْزارِهِمْ شَيْءٌ».

ويراد به من أحيا السنة؛ كما قال على: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة، وكقوله: الصَّلَوةِ فَأُغْسِلُوا المائدة: ٦]، أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وكقوله: ﴿فَقَبَضْتُ قَبَضَتُ مِّنَ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا الله: ٩٦]، أي: قبضت قبضة من أثر حافر الرسول فنبذتها، ونحو ذلك مما هو معلوم في اللغة؛ فإذًا: هذه الشبهة لا وجه لها. من الشبهة التي يقولونها: إن هؤلاء ما أرادوا إلا الخير، وهذا سبق أن ذكرته، وذكرت جوابه، وأنه ليس بشيء؛ لأنه ليس الأمر على أن تريد الخير، الأمر على أن يكون عملك خالصًا صوابًا، من الشبهات أيضًا هذه مهمة:

أنهم قالوا: الصحابة أحدثوا أشياء، والمسلمون أحدثوا أشياء في أمورهم، فأحدث عمر وضع الدواوين، وأحدثوا في المساجد، يعني: في تنظيم بعض الأشياء المتعلقة بالإمام، وبالأئمة، وأحدثوا بعض أنواع الإدارة، وأحدثوا ديوان الجند، وأحدثوا المدارس، وأحدثوا كذا وكذا . . . إلى آخره، يعني: أنهم فعلوا أشياء، ونظموا أشياء جديدة، وهذه لاشك أنهم يريدون بها أنها من الدين؛ لأنها تقرب إلى الله في فلم يجعلوها من البدع، والجواب عن ذلك: أن هناك فرقًا مهمًا بين البدعة، وبين ما سماه الإمام مالك كله وأتباعه وطائفة من أهل العلم (المصالح وبين ما سماه الإمام مالك كله وأتباعه وطائفة من أهل العلم (المصالح المرسلة)، هناك شيء اسمه بدع – كما ذكرنا –، وهناك مصالح مرسلة. ونياهم، نظموا الدواوين، عملوا أشياء، أحدثوا التاريخ، وكتابة التاريخ، ونحود ذلك، هذه من المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة مرعية في ونحو ذلك، هذه من المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة مرعية في الدين، ويحث عليها؛ لأن فيها رفع الحرج.

الفرق بين البدعة، وبين المصلحة المرسلة: أن المصلحة المرسلة راجعة إلى أمر به حفظ أمر ضروري من الدين - والضروريات خمس -، وإلى رفع حرج عن المسلمين في شيء، فهي إذًا راجعة إلى جهة المعاملات إلى جهة العمل، إلى جهة التنظيم، لا إلى جهة العبادة؛ وأما البدعة فليست راجعة إلى هذه الأشياء، وإنما هي راجعة لإحداث أمر في الدين، يعني: في العبادات، ففرق بين شؤوون العبادات، وبين أمور المعاملات، وما يفعله الناس، فالصحابة ما أحدثوا أمرًا في عباداتهم، وإنما أحدثوا أمرًا في دنياهم، وقد قدمت لك القاعدة أن الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل الجواز، والأصل في المعاملات الجواز حتى يرد دليل الحظر، أيضًا من الفرق المهم بين المصلحة المرسلة وبين البدعة: أن المصلحة المرسلة راجعة إلى الوسائل؛ وأما البدعة فهي غاية، وهذا فرق مهم، البدعة غاية، يعنى: هي في نفسها مرادة يتعبد الله بها ؛ وأما المصلحة المرسلة فهي وسيلة لتحصيل أمر مشروع، وفرق ما بين الإذن بالوسائل التي تدخل تحت قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد وهو حفظ أمر ضروري مطلوب في الشرع، فإن وسيلته وهي المصلحة المرسلة مطلوبة، وإذا كان المقصد وهو إزالة الحرج مطلوبًا في الشرع، فكذلك وسيلته التي هي المصلحة المرسلة مطلوبة ، فهذا فرق مهم ؛ فإذًا : الذي يحتجون به في مسألة المصالح المرسلة والبدع لا وجه له؛ لأن الفرق بينهما قائم، وقد حقق العلماء ذلك بتفصيل، وإيضاح.

نختم كلامنا بذكر طائفة من أنواع البدع، هذا الذي سبق تأصيل، والتأصيل مهم؛ لأنك به تعرف ما لا نذكره، قد نذكر أشياء من

البدع ليست على وجه الحصر، ولكن على وجه التمثيل، فإذا عرفت القواعد والتأصيلات في هذا الأمر المهم، فإنك تعرف البدعة من السنة -إن شاء الله تعالى-. من البدع المحدثة: بدع متعلقة بالأزمنة؛ فهناك في شهر محرم أحدثوا بدعة، مثل: بدع الرافضة في ضرب الصدر، ونحو ذلك في الندب في عاشوراء، يعني: اليوم العاشر من محرم، وفي غيره. هناك بدع متعلقة بشهر ربيع الأول، ومن أظهرها بدعة الاحتفال بالمولد، الاحتفال بيوم مولد النبي ﷺ، فيجتمعون ليلته، ويقرءوون سيرته، وبعض القصائد التي في مدح النبي عَلَيْكُ ، وربما كان منها ما فيه شرك أكبر بالله على ، قد ذكرت لك فيما سبق أن أول من أحدث بدعة الاحتفال بمولد النبي عليه وبالموالد جميعًا من؟ الدولة العبيدية. ومنها بدع في شهر رجب، مثل: بعض الصلوات فيه، غيره من الشهور. ومنها بدع متعلقة بغير ذلك من الأشهر، كشهر شوال، ونحو ذلك، هناك بدع راجعة إلى هيئات العبادة، مثل: الاجتماع على الذكر على نحو معين، يقولون: نجتمع على الذكر، فيذكرون الله بشكل جماعي، واحد يقول: سبحان الله، والجميع سبحان الله، سبحان الله. هذا الفعل هيئة التسبيح في أصله مشروع، ولكن هذه الهيئة غير مشروعة بدعة، لم؟ لأن سنة النبي عَلَيْلَة جاءت بشيئين: جاءت بالفعل في نفسه - يعني: بالحكم في نفسه - من حيث الفعل، أو الترك، وجاءت بهيئة الفعل. فجاءت بالتسبيح من حيث هو ، وكذلك هيئة التسبيح أنه يكون - مثلًا - باليد، فثُمَّ إذًا شيئان: الكيفية، والهيئة. والأمر في نفسه، العبادة في نفسها، فإذا كانت العبادة في أصلها مشروعة، لا بد أن تكون الهيئة مشروعة، فإذا كانت الهيئة غير مشروعة فإن ذلك من البدع، التي تسمى البدع الإضافية، ولو كان أصلها مشروعًا، لكن لما كانت الهيئة مبتدعة كان ذلك دليل عدم الجواز، من ذلك أيضًا بعض الأذكار، مثل: أن يذكر الله على أعلى المنارة، يعنى: على المنارات يصلون على النبي على الأذان، أو يذكرون الله على المآذن على نحو ما، أو يجتمعون في الصلاة على النبي عَلَيْ على صفة ما، هذا كله من هيئات البدع؛ لأن أصل هذه الأعمال مشروع، ولكنها مبتدعة، أعظم البدع البدع الشركية، ووسائل الشرك، ومن وسائل الشرك التي هي داخلة في البدع: الاعتناء بالقبور، من البدع - وهو من أخطر أنواعها - وسائل الشرك الأكبر، ومن ذلك العناية بالقبور، وذلك بتشييدها، أو تجصيصها، أو التسريج عليها، أو بناء الأبنية عليها، أو وضع القباب عليها، أو بناء المساجد عليها، وهو أشدها، وقد قال عَيْكُ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرى وَثَنَّا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْم اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»(١)، وقال عَيْكِيْهُ: «إنَّ مَنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ لَاِتَّخَذْت أَبَا بَكْرِ خَلِيلًا، وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، لَا يَبْقَيَن فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا سُدَّتْ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرِ ، إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»(٢).

هذه بدعة وخيمة، ووسيلة من وسائل الشرك، لما حدثت في هذه الأمة آل الأمر بالناس إلى أن يعظموا ذلك المقبور، فيخترعوا له من الصفات ما

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (٨٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۵۳۲).

تضاهى به صفات الله على ، ثم عبدوهم ، وتوجهوا إليهم . من البدع المتعلقة بوسائل الشرك: أن يدعو المرء الله على متوسلًا إليه بذات أحد من الخلق، أو بجاهه، أو بحرمته، مثلًا يقول: اللهم إنى أسألك بجاه نبيك، أسألك بحرمة أهل بدر، أسألك بأبي بكر، بالعالم الفلاني، فيجعل التوسل بذات، أو بجاه، أو بحرمة لظنه أن ذاك عند الله على له جاه وله حرمة، وإذا كان كذلك جاز أن يكون وسيلة، وهذا من الاعتداء في الدعاء، وبدعة ووسيلة من وسائل الشرك؛ ولهذا لم يأت أن أحدًا من الصحابة، ولا من السلف توسل بهذا التوسل البدعي؛ لأنه توسل بأمر خارج؛ فلان، أو عمل فلان، أو جاه فلان، وأنت ليس لك إلا ما سعيت: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩] فتوسلت بأمر خارج عنك، فكان ذلك اعتداء في الدعاء، وبدعة، يؤول الأمر بهذه البدعة ، حتى يعظم ذلك الذي يتوسل به دائمًا ، فيسأل ، أو تجعل له صفات من التعظيم لا يجوز أن تجعل لبشر ، كذلك من الابتداع العظيم الابتداع في أنواع الاعتقاد، الابتداع في مسائل الصفات، بأن يجعل العقل محكمًا على صفات الله على ، وهذه بدعة أحدثها الجهمية ، والمعتزلة ، فإنهم جعلوا العقل محكمًا على الغيبيات. وجعل العقل محكمًا على الغيبيات فيه تقديم العقل على ما جاء به النقل، وهذا قدح صريح في ما جاء عن الله على، أو عن رسوله ﷺ.

فإذًا: الواجب أن لا يتعرض للصفات بتأويل يخرجها عن ظاهرها، ولا أن يتعرض لها بمجاز يخرجها عن حقيقتها، فالإيمان بها على ما دل عليه ظاهرها، وعلى ما دل عليه حقيقية اللفظ الإفرادية، أو التركيبية، مع نفي المثيل عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله المثيل كَمِثُلِهِ مَن الله المثيل عن الله الله المثيل المثيل عن الله الله المثيل المثيل المثيل عن الله المثيل المثيل المثيل المثيل عن الله المثيل المثيل المثيل المثيل عن الله المثيل ال

من البدع ما حدث في أبواب القدر: أن يجعل الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، أو أن يجعل الإنسان مجبورًا على فعله، كقول غلاتهم من الجهمية، أو قول متوسطى الجبرية من الأشاعرة، ونحوهم. كذلك في أبواب الإيمان ابتدعت أشياء كثيرة من أقوال الخوارج، ونحو ذلك، ومن البدع المحدثة أيضًا، التي أحدثت في الدين: أن يفرق في أبواب الإمامة في الاعتقاد ما بين الإمامة العظمي، والإمامة الخاصة، قال بعضهم: الإمامة العظمى لها حقوق، هي التي جاءت في الحديث؛ وأما الإمام، أو ولى الأمر إذا كان في بلد معين، فهذا له السمع، والطاعة، وليس له حقوق الإمامة العظمي من البيعة ونحو ذلك، وهذه بدعة وخيمة خطيرة، خالف بها أصحابها ما أجمع عليه سلف هذه الأمة ، وأجمعت عليه كتب الاعتقاد: من أن الإمام هو الذي له البيعة، وله السمع، والطاعة بلا تفريق، وأن الإمامة سواء كانت خاصة، أم عامة، الحقوق واحدة، فيها البيعة، وفيها السمع والطاعة، ونحو ذلك؛ لهذا أجمع المسلمون على أن بيعة، وإمامة أهل الأندلس للأمويين فيها صحيحة ماضية، وعلى أن بيعة من في الشرق من أهل بغداد، أو العراق، والحرمين، ودمشق، ومصر. . . إلى آخره، أن بيعتهم للعباسيين ماضية، فقام إمامان هنا وهنا، وكل منهما إمامته إسلامية، والبيعة منعقدة لهذا ولهذا، كلُّ بحسب محله، ولم يفرقوا في هذا الأمر ما بين الإمامة العظمى، والإمامة الخاصة، هذا والحديث في هذا الباب يطول، فالحذر الحذر من كل سبيل فيه مخالفة السنة، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وأهل البدع قال الله ﷺ فيهم: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١] فكل من شرع شيئًا في الدين، أو جعل شيئًا في العقيدة؛ لأن العقيدة تسمى شريعة، من جعل شيئًا في ذلك على غير ما عليه الأمر الأول، فقد جعل نفسه شريكًا لصاحب الرسالة في التشريع، وهذا - والعياذ بالله - من أشد ما يكون خطرًا من جهة المبتدع، كذلك البدع تفرق بين الناس، ويعاقب الله عن الناس بالبدع، يعني: إذا سلكوا البدع بالتفريق بين قلوبهم، وقد قال في: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيعًا لَسَتَ مِنْهُم فِي شَيَّ ۚ إِنَّما آمَهُم إِلَى اللّه في النام، ١٩٥١، وهؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا يدخل فيهم كل من سعى في التفرقة باتخاذ طريقة في الدين مبتدعة، كالطرق الصوفية المختلفة؛ في التفرقة باتخاذ طريقة في الدين مبتدعة، وهذه قادرية، وهذه تشتية، وهذه وهذه وهذه قد وكل هذا من التفريق في الدين وسبيل المصطفى على واحد: ﴿وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهٌ وَلَا تَنْبِعُوا الشَّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَادَكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ الله والانعام: ١٥٣].

فهل نقبل وصية الله على وهل نقبل وصية المصطفى على الله الله في السنة، الله الله في الالتزام بها، الله الله في الحذر من البدع، وفي الإنكار على أهلها، وفي المجاهدة في ذلك، فإن ذلك من أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا وصلى الله، وسلم، وبارك على نبينا محمد، وآله، وصحبه أجمعين.

## 



حاصره. «الملارم بين العقيدة والسريعة» لفضيلة الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ

وعلق عليها سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز كِلَلهُ ورفع درجاته في عليين وقد قام فضيلته بإلقائها بالجامع الكبير

الحمد لله ولي الحمد والفضل والإحسان، أنعم علينا ببعثة محمد ابن عبد الله على ﴿ أُمّرَ جَعَلَنكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعَهَا ﴾ [الجائية: ١٨]، وأنعم علينا بأن جعل هذا الدين خاتمًا للأديان، فرضه على لنا دينًا، وأمرنا بتصديق أخباره، والالتزام بأمره، ونهيه؛ ﴿ وَتَمّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَقًا وَعَدَلاً ﴾ والأنعام: ١١٥]، صدقًا في الأخبار، وعدلًا في الأمر والنهي، فلن يزيغ عنها إلا هالك، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده على إلا هالك، اللهم صلّ على عبدك، ورسولك محمد كلما ذكره عنها بعده على عن الصلاة عليه الغافلون، وعلى الآل، والصحب

أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد؛

فأسأل الله على لى ولكم أن نكون ممن إذا أذنب استغفر، وإذا أعطى شكر، وإذا ابتلى صبر، وهذه الثلاث عنوان السعادة، ثم إن هذه المحاضرة موضوعها مهم، ويحتاجه الناس في كل وقت، وفي كل حال، عنوانها (التلازم بين العقيدة والشريعة) يعنى: أن الاعتقاد والعمل بينهما تلازم، لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا عقيدة صحيحة بلاعمل، كما أنه لا عمل يقبل إلا بعقيدة صحيحة؛ ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْدِينَـّهُ حَيَوْةً طَيِّـبَةً﴾ [النحل: ٩٧]، وثبت عنه ﷺ أنه قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّياتِ، وَإِنَّمَا لامْرِئِ مَا نَوَى »(١)، وهذا التلازم بين العقيدة والشريعة ظاهر في عقد الإيمان، وفي أصل الديانة؛ لأن الشهادتين؛ (شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله) كل منهما فيه التلازم بين الاعتقاد والعمل، بين العقيدة الصحيحة، وبين شرائع الإسلام، وكذلك فيما بين الشهادة الأولى، والشهادة الثانية تلازم بين الاعتقاد، والعمل، والشريعة، (شهادة أن لا إله إلا الله) معناها: لا معبود بحق إلا الله على ، وهذا النفي ؛ لأحقية معبود للعبادة، (إلا الله) على يقتضى أن هناك عبادة لا تصح إلا بعقيدة، بإخلاص، وبتوحيد، والعبادات مختلفة، فإذا دلتنا كلمة التوحيد على الارتباط العظيم ما بين العقيدة، والدين، والتوحيد، وما بين الشرائع، والعبادات، وكذلك شهادة أن محمدًا رسول الله، التي معناها: أنك تقر، وتوقن، وتعلم، وتخبر بأن محمد بن عبد الله الهاشمي ﷺ هو رسول الله،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١) من حديث عمر بن الخطاب عظيم.

وخاتم الأنبياء، وخاتم المرسلين، ومقتضاها: تصديقه ﷺ فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهي، وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عَيْكَةً. فقولنا: في مقتضاها تصديقه عَيْكَةً فيما أخبر هذا متصل بالاعتقاد، فكل ما أخبر الله على به فواجب تصديقه؛ لأن الله على هو أصدق القائلين: ﴿ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٢]، ولا أحد يخبر عن الله ﷺ، وعن خلقه بأصدق من الله على ، كذلك نبيه على يخبر بوحي من الحق على ؛ فلهذا كانت كل الأمور الغيبية، وما يتصل بالله على ، وصفاته ، وأسمائه ، وأفعاله كله ، وأمور الجنة ، والنار ، والقدر ، والغيبيات ، كلها راجعة إلى أن نصدق هذه الأخبار، وهذا هو الاعتقاد، والإيمان الباطن، واتباع أمره على، واجتناب نهيه، هذه هو الشريعة، طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع؛ فلهذا دلت شهادة أن محمدًا رسول الله على أنه لاانفكاك بين الاعتقاد، وبين العمل، لا انفكاك بين الاعتقاد، واتباع شريعة الإسلام؛ لأن النبي ﷺ جاء بهذا، وهذا جاء بالعقيدة، وجاء بالشريعة.

وإذا تبين ذلك فأصل لفظ (العقيدة والشريعة) مما جاء مطلقًا، ويكون - أيضًا - مقيدًا بمعنى، وإيضاح ذلك أن الشريعة تُطلق ويُراد بها العقيدة، ويُراد بها أعمال - أيضًا - مع الاعتقاد، فإن دين الإسلام شريعة؛ كما قال على: ﴿ ثُمَّ جَعَلَنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَبِعَهَا ﴾ [الجاثية: ١٨]، وقال على: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ فُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [الشورى: ١٦]، وقال على - أيضًا - في السورة نفسها، سورة الشورى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَا أَذَنَا بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَهُ الفَصِّلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُ السورى: ١٤]

الآية، ففي هذه الآيات ما بين أن الشريعة هي دين الإسلام كله، وهي دين الإسلام بما يشمل الاعتقاد الباطن، وبما يشمل الأعمال الظاهرة؛ ولهذا نقول: أن الشريعة تُطلق، ويُراد بها الدين كله، وتطلق الشريعة ويراد بها ما يقابل العقيدة، يعني الأعمال والشرائع التفصيلية العملية؛ كما قال على سورة المائدة: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨]، وثبت عنه على أنه قال: «الْأُنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ»(١).

وألف أهل السنة بعض المؤلفات وأسموها الشريعة، ويعنون بها في بعض الاعتقاد، ويعنون بها في بعض العمليات؛ ولهذا نقول: إن لفظ العقيدة والشريعة قد يترادفان، فيكون الاعتقاد هو التشريع، والعقيدة هي الشريعة، وقد يُراد بالشريعة ما يكون قسيمًا للعقيدة، تكون العقيدة بمعنى: الإيمان الباطن الذي يَعقِدُ المرء عليه قلبه، بحيث لا تنفك عُقدته من شدة يقينه به، ويعني بالشريعة: الأعمال الظاهرة، كما جاء في الحديث أن رجلًا أتى النبي عَلَيُّ وقال: "إنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلامِ قَدْ كُثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَنْبِئنِي مِنْهَا بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَى المنال المحديث، التفصيلات، أو الأوامر كثرت عليّ، فأخبرني. . . إلى آخر الحديث، الذي ذكر في ذكر الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج . . . إلى آخره.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٤٣)، ومسلم (٢٣٦٥) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۲٦/۲۹)، والترمذي (۲۳۲۹، ۳۷۷۵)، وابن ماجه (۳۷۹۳)، وأبو نعيم في الحلية (۹/ ٥١)، وابن أبي شيبة (۱/ ۳۰۱، ۳۰۱/ ٤٥٧)، وعبد بن حميد (۹۰۹)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۳۵۷)، وابن حبان (۸۱٤)، والطبراني في الدعاء (۱۸۵٤)، وفي الشاميين (۲۰۰۸، ۲۰۵۵)، والحاكم (۱/ ٤٩٥)، والبيهقي في السنن (۳/ ۳۷۱)، وفي الشعب (٥١٥).

فإذًا: حين نقول: معنى التلازم بين العقيدة والشريعة ، نعني به الارتباط ما بين ما يعتقده الإنسان ، ما يعتقده المسلم ، وما بين عمله ، ما بين عقيدة الإسلام ، وما بين شريعة الإسلام ، ما بين أركان الإيمان الستة ، وما بين أركان الإسلام ، وتفصيلات شعب الإيمان .

والإيمان نفسه شعب تجمع الشريعة، والعقيدة؛ كما ثبت في الصحيح أنه على قال: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَن الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ من الْإِيمَانِ»(١).

فذكر عقيدة، وذكر فعلاً ، الذي هو إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال: «وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ من الْإِيمَانِ»؛ لأنه عمل قلبي.

إذًا، فمرادنا بهذه المحاضرة ما ذكرته من أن اعتقاد المؤمن، وعمله بالشريعة لا انفكاك بينهما، ويوضح له ذلك أن الله على في كتبه بين هذا التلازم بكونه على أمر بهذا، وهذا جميعًا، فقال على: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَتِكَةِ وَٱلْكَتَبِكَةِ وَٱلْكَتَبِعَنَ وَالنّبِيعَنَ البقرة: ١٧٧]، هذه أركان الإيمان، فذكر البر بذكر العقيدة، وَالْكِنْبِ وَالنّبِيعَنَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَوَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَوَى ٱلْقُرْبِ وَٱلْمَوْوَنِ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُ وَالْمَالَةَ وَالْمَوْدُنَ وَالبَورة: ١٧٧] أن قال: ﴿ وَإَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَالْمُوثُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُ وَالْ البقرة: ١٧٧]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۹) مختصرًا، ومسلم (۳۵) من حديث أبي هريرة رضي الله وفيه: «فأفضلُها قوْلُ لا إِله إلا الله»، ورواه ابن حبان في صحيحه (۱/ ٤٢٠)، والطبراني في الأوسط (۹/ ۲۰) وكلاهما فيه: «أعْلاها شهادةُ أنْ لا إله إلا الله».

فجمع في البر ما بين الاعتقاد وما بين العمل، وكذلك في قوله على: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَهَ اللّهِ اللّهِ وَهُو مُحْسِنُ وَيَنَا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِللّهِ ، إلنساء: ١٢٥]، ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجُههُ لِللّهِ ، إلنه الله الله على الله على عباداته، وفي ما يتقرب به إلى الرب على ، ثم قال: ﴿ وَهُو مُحْسِنٌ ﴾ أي: أن يكون عمله حسنًا، والعمل الحسن هو: ما فيه الإخلاص، وفيه متابعة السنة.

فإذًا: لابد من اجتماع الاعتقاد الصحيح، واجتماع العمل الصواب؛ حتى يكون المرء من أهل البر؛ ﴿وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَن ءَامَن بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِكَةِ وَٱلْكِنْ وَٱلْبَيْنَ وَعَانَى ٱلْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَوَى ٱلْفُرْبِ وَٱلْيَتَكَىٰ وَٱلْيَتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَالْبَدَة؛ وكذلك في قوله عِن - لهذه الأمة -: ﴿وَاعْبُدُوا ٱللّه وَلا ثُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْفُرْبِي وَٱلْيَتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ النساء: ٢٦] الآية في سورة النساء، فجمع عَلَي في الأمر ما بين العقيدة والتوحيد، وهو عبادته وحده لا شريك له، وما بين الإحسان والعمل، وكذلك في قوله على الميانولِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْفُرْبِي وَالْيَتَكَىٰ وَٱلْسَكِينِ وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسَّنًا وَأَقِيمُوا وَبُولُونَ إِلّا الله وَفَى وَله عَلى الميثاق بَنِي إسرائيل، وأخذ عليهم وأَلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْفُرْبِي وَالْيَتَكَىٰ وَٱلْسَكِينِ وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسَّنًا وَأَقِيمُوا الشّكَلُوةَ وَ اللّهُ الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله عَ

ومن المتقرر في علم المعاني من البلاغة: أن العدول عن النهي إلى النفى فيه التأكيد، والتشديد على ما عدل عنه؛ لأن أصل الكلام: وإذ

أخذنا ميثاقكم ألا تعبدوا إلا الله، ولكن عدل عن النهي إلى قوله على: ﴿ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهِ ﴾ [البقرة: ٨٣]، كأن المنهي عنه صار حقيقة واضحة، بحيث ينفي وجوده أصلًا، وهذا فيه التأكيد الشديد على هذا الأمر، ثم أمر الله على بالإحسان إلى الوالدين، وذي القربى، واليتامى، والمساكين، فلما أمر بالأفعال الحسنة أمر بعدها بالأقوال الحسنة، فقال على: ﴿ وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسّنًا ﴾ [البقرة: ٨٣]، ثم انتقل إلى الأمر بإقامة الصلاة، وهي أعظم الأركان العملية، وهذا بيّن واضح في أن الآيات الكثيرة في كتاب الله على جمع فيها ما بين العقيدة، واتباع الشرائع.

فإذًا: يكون التفريق ما بين العقيدة والشريعة في العمل، أو في التصور، وهذا التفريق بين متلازمين، لا ينفك أحدهما عن الآخر، يوضح لك ذلك أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة بما دلت عليه النصوص يجمع الاعتقاد، والقول، والعمل، فالإيمان عندنا: اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، وقول باللسان. والعمل جزء من مسمى الإيمان، والاعتقاد جزء من مسمى الإيمان، فلا يصح جزء من مسمى الإيمان، فلا يصح إيمان بعقيدة دون عمل، فمن لم يعمل من شرائع الإسلام بشيء ألبتة، فلا يصح إيمانه؛ ولهذا كل مؤمن لابد أن يكون معه عمل يصحح به إيمانه، فإن لم يكن معه عمل يصحح به إيمانه، فإن الإيمان دعوة، وأعظم هذه الأعمال الصلاة، فهي الفارقة ما بين الإيمان، وبين الكفر؛ كما بين في الصحيح من حديث جابر أن النبي على قال: "إنَّ وبين الكفر؛ كما بين في الصحيح من حديث جابر أن النبي على قال: "إنَّ وبين الكفر؛ كما بين في الصحيح من حديث جابر أن النبي على قال: "إنَّ المُسنَد،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٢) من حديث جابر بن عبد الله ﷺ.

وفي غيرها بإسناد صحيح منُ بجديث بريده ﴿ اللَّهُ مَر فُوعًا: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كُفَرَ » (١).

المقصود من هذا: أن يتضح لك أن الإيمان عندنا بما دلت عليه النصوص عقيدة في القلب، وعمل بالأركان، وقول باللسان. وهذا الأصل العظيم يجعل أنه في حال أي أحد لا يتصور أن يكون ذا عقيدة صحيحة، وليس له عمل، لا يتصور أن يِكُون ذا إيمان صحيح صادق، ولا يعمل خيرًا ألبتة، مع تمكنه من ذلك؛ ﴿ أَهذا ضلت المرجئة، وفئام من هذه الأمة؛ حيث قالوا: إن الاعتقاد يكفي في الإيمان، أو أن الاعتقاد مع القول يكفي. على اختلاف أقوال المرجئة في ذلك، فالعمل من الإيمان، والله ﷺ حين قال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٧]، وقال ﷺ: ﴿وَٱلْعَصْرِ ﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ، [العصر: ١-٣]، العطف هذا عطف خاص على عام ؛ لأن الإيمان عام يشمل العمل ، وزيادة ، والعقيدة، والقول، فعطف العمل على الإيمان، لمَ؟ لينبه أن العمل مهم في الإيمان؛ لأن عطف الخاص على العام موجود في القرآن في مواضع، ومعروف في اللغة، ويفيد في البلاغة الاهتمام بهذا الخاص الذي أفرد بالذكر، وعطف على العام، وهذا يدلك على أن العمل في الإيمان مهم، بل إن الله ﷺ ذكر الإيمان في القرآن مقرونًا بالعمل الصالح في أكثر

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۲۲۱)، والنسائي في الكبرى (۱/ ۱٤٥)، وابن ماجه (۱۰۷۹)، وابن حبان وأحمد في المسند (۳۲۱)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ ۱۲۷)، وابن حبان (۱/ ۳۰۳)، والدارقطني في سننه (۲/ ۵۲)، والبيهقي في الكبرى (۳/ ۳۱۳)، وشعب الإيمان (۱/ ۷۷).

المواضع، فالاستمساك بالعروة الوثقى، والاستمساك بالديانة الصحيحة أن يكون المرء مؤمنًا بالله على وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، ويكون عاملًا بما آمن به؛ لأن إيمانه بالله يقتضي العمل، وإيمانه بالكتب يقتضي العمل، وإيمانه بالكتب يقتضي العمل، وإيمانه بالكتب يقتضي العمل، وإيمانه باليوم الآخر يقتضي العمل، فكل من خاف الدار الآخرة عمل. فإذًا: كل ركن من أركان الإيمان يدلنا على التلازم فيما بين العقيدة، وفيما بين الشريعة.

والاعتقاد الذي أُمرنا به هو الإيمان بأركان الإيمان الستة، كما جاء في القرآن: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية، وكذلك في قوله ﷺ : ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ﴾ [القمر: ٤٩]، فالإيمان بأركان الإيمان هذه تنتج أمرًا لا محيد عنه، ألا وهو العمل، فمن صدق في إيمانه اتجه للعمل؛ لأن هذه الأركان تجعل في القلب عقيدة في الله كالتقرب إلى الله على ، وكلما قوي إيمانه قوي تقربه من الله على ، وكلما عظم الإيمان في القلب عظم إتيانه لشرائع الإسلام، وإتيانه للواجبات، وللمستحبات، ومن قصر في شيء من الواجبات، فإنه ينقص من إيمانه بقدر ذلك، كما أن من ارتكب بعض المنهيات نقص من إيمانه بقدر ذلك، العقيدة -أيضًا- مرتبطة بالعمل بالشريعة، من جهة أن العمل منشأه العقيدة، وأن العقيدة تزيد بالعمل وتنقص بالعمل، فالاعتقاد أهله ليسوا في أصله سواء، وإنما يختلفون فيه بقدر ما في قلوبهم من اليقين الذي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح بما دلتهم عليه النصوص من الكتاب والسنة -الكثيرة المعروفة في مواضعها- كان من اعتقادهم: أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان بالله يزيد بالعمل، وينقص بالعصيان، أو بترك العمل الواجب، والإيمان باليوم الآخر يزيد بالعمل، وينقص بترك العمل، أو بالإتيان بشيء من المحرمات.

إذًا: دلك على أن القلب إذا ورد ما فيه على العمل زاد العمل، ثم رجع العمل على القلب بزيادة في العقيدة، وزيادة في التوحيد. فالعقيدة تلزم صاحبها بالعمل الصالح، وكلما قويت قوي العمل، وإذا أحسن عمله من أثر الاعتقاد الصحيح، والتوحيد الصحيح، فإنه يرجع ذلك العمل إلى العقيدة بقوتها، وزيادتها؛ ولهذا قال الحسن – كما أشرت – كلمة عظيمة: (عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر، وحركنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار)(١). عاملنا القلوب بالتفكر؛ امتثالًا لقوله على: ﴿وَبَنَفَكُرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هَذَا بَطِللاً سُبَّحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَادِ الله الله عمران: ١٩١].

عاملنا القلوب بالتفكر في آلاء الله، في آياته، في دلائل نبوة محمد على القرآن، في المآل، في الجنة، في النار. عاملنا القلوب بالتفكر، وتخلصنا من الغفلة، فنتج من هذا التفكر التذكر بالتزام الشريعة، التذكر للالتزام بالعمل، التذكر للازدياد من الطاعة، والبعد عن المعصية، فرجعنا بالتذكر هذا، بالعمل الصالح على التفكر، يعني: على العقيدة، وحركنا القلوب بهما، يعني: لا يزال ما بين توحيد، وإخلاص، وعقيدة يؤول بك

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/ ٤٠٤)، والفتاوى الكبرى (٦/ ٥١٧)، والاستقامة (١/ ٢١٠) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلله، ومدارج السالكين (١/ ٤٤١)، ومفتاح دار السعادة (١/ ٢١٣) لابن القيم كلله.

إلى العمل، ثم ترجع بالعمل إلى العقيدة، فتحرك القلب، ولهذا قال الحسن: (وحركنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار)، وهذا من ثمرات الاعتقاد الصحيح أن يجعل العمل لازمًا لصاحب الاعتقاد، وهذا أمر بين واضح، ويدلك - أيضًا - على أن العقيدة، والشريعة متلازمة أن الله بين واضح، وعدم الشرك به والبراءة من الشرك، وأهله، وأمرنا بترك أمرنا بتوحيده، وعدم الشرك به والبراءة من الشرك، وأهله، وأمرنا بترك المحرمات في مواضع كثيرة من كتابه بي كما قال في في آخر سورة الأنعام، في الآية التي تسمى آية الوصايا العشر: ﴿ قُلُ تَكَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ اللهَ عَلَيْكُمُ أَلًا تُشْرِكُوا بِهِ عَمْ وَالْمَا العشر: ﴿ قُلُ تَكَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمُ اللهَ الآية، بل الآيات.

فإذًا: إذا صحت عقيدتك صح عملك، وإذا أردت أن يقبل عملك فعليك بمتابعة محمد على الله ابتلى الناس جميعًا بمحمد على كما ثبت في صحيح مسلم بن الحجاج على من حديث عياض بن حمار والها أنه قال: «أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، قَالَ ذَاتَ يَوْم فِي خُطْبَتِهِ: إلا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا..... وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَكَ بِكَ اللهِ عَلَيْ مَن يَوْمِي هَذَا.... وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَكَ بِكَ اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَن عَلْمَنِي يَوْمِي هَذَا .... وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ اللهِ عَلَيْ مَن عَلْمَنِي اللهِ عَلَيْ مَن عَلْمَنِي اللهِ عَلَيْ مَن عَلْمَنِي اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ عَلْمَنِي اللهِ عَلَيْ مَنْ عَلْمَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَنْ عَلْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا إِنَّ مَنْ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وهذا الابتلاء بمحمد على ابتلاء لنا بما بعث به، وقد بعث على بعقيدة، يعني: بأخبار يجب علينا أن نؤمن بها، وبأوامر ونواه يجب علينا أن نمتثل بها، فحقيقة الابتلاء ابتلاء الناس بما أنزل الله على في كتابه، وما أنزله على رسوله على مسوله على يعتقدون بالأخبار، أم لايصدقون؟ هل يعتقدون الاعتقاد الصحيح بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر، أم لا؟ وهل يمتثلون الأمر والنهي، أم لا يمتثلون؟ وهذه هي زبدة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٦٥).

الرسالة، العقيدة، والشريعة، عقيدة باطنة يعقد عليها القلب قوله واعتقاده، وعمل هو نتيجة تلك العقيدة.

فإذًا: المسألة واضحة في أن العقيدة والشريعة، الاعتقاد والعمل، هذان أمران متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا وجدت العقيدة الصحيحة وجد العمل، وإذا وجد العمل الصحيح وجدت العقيدة، فهذا وهذا أمران يدل أحدهما على الآخر.

بِي شَيْئًا ﴾ [النور: ٥٥]، والشق الثاني – الأمر والنهي، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة - دل عليه قوله على في سورة الحج: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ ٱلْمُنكُرِّ ﴾ [الحج: ٤١]، فعبادة الله وحده لاشريك له هي الإصلاح، والصلاح، فنشر العقيدة الصالحة في الناس في أمة الإسلام نشر الصلاح، والإصلاح، ونشر ضد ذلك من الخرافة، والشرك، أو البدع، ووسائل الشرك، ووسائل البدع هذا إفساد في الأرض بعد إصلاحها ؟ كما قال على في سورة الأعراف: ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦]، وقال أهل التفسير: الإفساد في الأرض بعد إصلاحها بالشرك بعد أن أصلحها الله بالتوحيد ببعثة محمد عَلَا الله علا الله بالتوحيد ببعثة محمد عَلَا الله الله بالتوحيد المعالمة المعال صَلَحت الأرض، وازدانت، وتزينت، وأصبحت جميلة، فإنما ذلك بالتوحيد، إنما ذلك بهدم كل مظهر من مظاهر الشرك، والوثنية، وكل مظهر من مظاهر الشرك، الذي يدعو إلى تعظيم غير الله كل ، بما لا يجوز تعظيم ذلك الغير به، ووسائل الشرك محرمة؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإذًا: أثر الارتباط ما بين العقيدة، والشريعة يظهر لك في مجتمع أهل الإسلام، ففي عهده عليه ظهر ذلك أيما ظهور صلاح في الاعتقاد، وصلاح - أيضًا - في الأمر والنهي، وتحكيم الشرع، وإقامة حدود الله على ، والأخذ على يد السفيه، والأطر على يد الظالم، وهذا الارتباط لابد منه، ولا يجوز أن يظن ظان أنه يكتفي بعقيدة دون تطبيق لشرائع الإسلام، أو يقول: نطبق الحدود، ولا نقيم توحيد الله كلة، وكلتا المسألتين دعوة ادعاها طائفة من

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ ١٥٠١، ٥/ ١٥٢٠). وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٤٧٦، ٤٧٧) لأبي الشيخ في التفسير.

الناس، فإنه يجب على أهل الإسلام في مجتمعهم، وفي دولتهم أن يقيموا توحيد الله على، وأن يتبرءوا من الشرك قولًا وفعلًا، وأن يحكموا شرع الله بإقامة الأمر والنهي، وإقامة الحدود، وحفظ الدين، وحفظ العرض، وحفظ المال، وحفظ العقل. إلى آخر حفظ الضروريات.

إذا تقرر لك ذلك: فإن الله على يحب المتقين، ويحب الصادقين، والتقوى والصدق جماعهما راجع إلى العقيدة، وإلى العمل، فإن التقوى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲، ۳۳۱۰، ۳۲۲۸، ۳۲۲۹، ۲۲۲۹، ۲۷۷۱، ۱۹۱۸)، ومسلم (۱۲٤).

أمر بها الناس جميعًا: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُواْ رَيَّكُمُ ﴾ [النساء: ١]، أي: بتوحيده وترك الشرك، وأمر بها أهل الإيمان: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَقُواْ اللّه وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ الحشر: ١٨]، بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله، الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصيته، وتبتعد عنها على نور من الله، تخشى عقاب الله عن، فإذا جمعت في أمرك ما بين الالتزام بتوحيد الله عن، والإخلاص له، وتوطين القلب على أن لا يكون فيه إلا الحق عن، وعملت بما عمل به النبي على أن ذلك؛ ﴿ فَانَقُوا اللّهَ مَا استطعت من ذلك؛ ﴿ فَانَقُوا اللّهَ مَا استطعت أن النقص في أداء الواجبات، أو ترك المنهيات، يكون الوعيد، والتهديد، النقص في أداء الواجبات، أو ترك المنهيات، يكون الوعيد، والتهديد، قال عَلَى خَيْرِ الْعَلِيدِ فَ غَافِرِ الذَّنُ وَقَابِلِ قال عَلَى شَرِيدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَا إِلَهُ إِلَا هُو اللّهُ الْمَا المَعْدِيدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَا إِلَهُ إِلَا هُو النّهِ الْمَصِيرُ فَ الْمَصِيرُ اللّهِ الْمَصِيرُ اللّهِ الْمَصِيرُ اللّهِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِيدِ الْمِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَا إِلَهُ إِلّا هُو اللّهُ الْمَعْ الْمَصِيرُ الْمَعْدِ الْمَوْلِ اللّهُ الْمَا الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا الْمَدِيدِ الْمِقَابِ ذِى الطَّوْلُ لَا إِلَهُ إِلّا هُو اللّهُ الْمَا الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَوْدِ الْمَوْدِ اللّهُ اللّهِ الْمَوْدِ الْمُعَابِ اللّهِ الْمَوْدِ الْمَاهِ الْمَاهِ الْمَاهِ الْمَاهِ الْمَاهُ الْمَاهِ الْمَاهِ الْمَاهُ اللّهُ الْمُورِ الْمُعَلِي الْمُعَلِيدِ الْمُقَابِ ذِى الطَّوْلُ لَا إِلَهُ اللّهُ الْمَاهُ اللّهُ ال

آثار هذا التلازم في حياة الفرد، في حياتك أيها المؤمن، في نفسك، في العقيدة الصحيحة من ثمراتها أن الله على يبارك لأهلها في عملهم وإن قل، فالعمل الصالح وإن كان قليلاً مع عقيدة صحيحة يبارك الله على فيه، ويربي لأهله الحسنات، حتى تكون كأمثال الجبال، ومن أحسن ما قيل في ذلك قول أبي الدرداء والمنتان عكيم هذه الأمة، إذ قال: «يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟ ولمثقال ذرة مِنْ برٍ مَعَ تقوى ويقينٍ، أعظمُ وأفضلُ وأرجحُ مِنْ أمثالِ الجبالِ عبادةً مِنَ المغترين» (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (۱۳۷)، و أبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۱۱)، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (٤٧ / ١٧٥) من طرق عن أبي سعيد الكندي عمن أخبره عن أبي الدرداء رهي الله موقوفًا، وفي سنده مجهول.

(ولمثقالُ ذرةٍ مِنْ برٍ) يعني: من عمل صالح، وقوله: (مَعَ تقوى ويقينٍ) يعني: مع عقيدة صحيحة. رواه الإمام أحمد في الزهد، وغيره بإسناد لا بأس به.

فمن فوائد العقيدة الصحيحة، ومن فوائد التوحيد: إن العمل وإن قل يبارك الله على فيه.

ومن فوائد العقيدة الصحيحة: إن المؤمن إذا عمل، فإنه يرجى له المغفرة، قال على: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ المغفرة، قال على: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨] وفي حديث أنس عَلَى المعروف أن النبي عَلَى قال: ﴿قَالَ الله تَعَالَى: يَا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعُوْتَنِي وَرَجُوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى ما كَانَ مِنكَ ولا أُبَالِي، يَا ابنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَك عَلَى ما كَانَ مِنكَ ولا أُبَالِي، يا ابنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَك عَلَى ما كَانَ مِنكَ لَك بَا ابنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّمَاءِ ثُمَّ السَّتَغْفَرْتَنِي لا تُشْرِكُ لَك مَا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايًا ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ﴾ (١٠).

فلابد من العمل الصالح مع عقيدة صحيحة ، فإن كان المرء مع ذلك يخلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا ، فإنه إن صح اعتقاده ، وصح عمله الصالح ، نتيجة لتلك العقيدة ، فإنه يرجى له أن تغفر خطيئته ، وما أحسن ما ذكر عن الأحنف

<sup>=</sup> قال ابن القيم كله: (وهذا من جواهر الكلام، وأدلة على كمال فقه الصحابة، وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رفي ). انظر: الفوائد لابن القيم كله (ص ١٤١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۰٤٠)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٣١٥) من حديث أنس في أنه قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»، وأخرجه من حديث أبي ذر في أنه : أحمد في مسنده (٥/ ١٤٨)، والدارمي (٢٧٨٨)، والبزار (٩/ ٤٠٣)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٦٩)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

ابن قيس الحكيم المعروف؛ حيث قيل له: يا أحنف، أين تجد نفسك؟ أمن أهل الجنة، أم من أهل النار؟ فقال: (أمهلوني)، ثم قال لهم بعد مدة: (عرضت نفسي على صفة أهل الجنة، فإذا فيها قوله على في سورة الذاريات: فإتَ الْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنَتِ وَعُيُونِ فِي ءَاخِذِينَ مَا ءَالنَهُمْ رَبُّهُمُ الْأَوْ فَبَلَ ذَلِكَ مُسِنِينَ فَي كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ النِّيلِ مَا يَهْجَعُونَ فِي وَبِالْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فِي وَفِي آمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّالِلِ وَلَلْحَرُومِ فِي وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِآمُوقِينَ الله الله الله على صفة أهل النار، فما وجدت نفسي على صفة أهل النار، فما وجدت نفسي ممن وصف الله على من أهل النار، ثم نظرت فإذا شأني أني خلطت عملًا صالحًا وآخر سيتًا، عسى الله أن يعفو عني)(١).

وهذا إنما يكون لمن صح اعتقاده، بأن يكون دائمًا يرى نفسه مقصرًا، يرى نفسه مذنبًا، يرى نفسه ظالمًا، فإذا صحت العقيدة وجد معها عمل في حياتك أيها المسلم، ووجد مع العمل، والعقيدة الصحيحة، التي تجاهد نفسك عليها، وجد معها خوف، واستحضر دائمًا قول النبي على لأبي بكر نفسك عليها، وجد معها خوف، واستحضر دائمًا قول النبي على لأبي بكر في تعليمه الدعاء في آخر الصلاة؛ كما في حديث عبد الله بن عَمْرِو في تعليمه الدعاء في آخر الصلاة؛ كما في حديث عبد الله بن عَمْرِو أَدْعُو بِهِ فِي صَلاتِي، قَالَ: قُلْ: اللّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولا يَغْفِرُ أَدْعُو بِهِ فِي صَلاتِي، قَالَ: قُلْ: اللّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولا يَغْفِرُ اللّهُ مَّ إِنَّا اللّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولا يَغْفُورُ الرّحِيمُ»، وهو أبو بكر في مَغْفِرة قال له عَيْد: «قُلْ: اللّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا».

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٦/ ١٨٧٤)، والدر المنثور (٤/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٣٤، ٦٣٢٦)، ومسلم (٢٧٠٥).

فإذا صحت العقيدة صح العمل بالشريعة في حياتك، وكنت مع ذلك على خوف من أن لا تكون ممن غفر الله لهم، أو تقبل الله على عملهم.

من ثمرات الارتباط في حياتك ما بين العقيدة ، وبين العمل والشريعة : أن تسعى فيما تعمل لابتغاء وجه الله على ، وكثر من الناس قد يعمل العمل ، ولا يجاهد نفسه في أن يكون عمله خالصًا ابتغاء مرضاة الله على، والحظ قوله ﷺ: ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰ لَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَيْجِ بَيْنَ لَانَاسِ ﴾ [النساء: ١١٤]، فأثبت الله كل أن في هذه الثلاث خيرًا، ولكن هل يؤجر عليها؟ قال ﷺ بعد ذلك: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤]؛ إذًا: فالعمل إذا صح عندك الاعتقاد، وصح عندك العمل، جاهدت نفسك في أنه في كل عمل تعمله تريد به ابتغاء وجه الله ﷺ، وانظر إلى الربيع بن خثيم كلله، خاصة مع بن مسعود، إذ قال لأهله مرة، وكان مبصرًا، وكانت بنت بن مسعود تسميه الأعمى؛ لأنه ما طرق يومًا باب ابن مسعود، وهو فاتح عينيه؛ خشية أن يرى من بيت معلمه، وشيخه ما لا يحب أن يراه، فكانت بنته تقول لابن مسعود: جاء الأعمى، من أنها لم تره إلا مغمضًا عينه، الربيع بن خثيم من سادات التابعين، ومن صالحيهم، قال مرة لأهله: اصنعوا لي طعامًا، ووصفه من أنفس أنواع الطعام، فصنعوا ذلك الطعام ظنًا منهم أنه سيأكله، فحمله معه كلله إلى رجل في الكوفة أعمى لا يرى، وأبكم، وأصم، لا يتكلم، ولا يسمع، فجلس الربيع بجنبه، وأخذ يطعمه الطعام، ويأكل معه، فقال له بعض تلاميذه: يا ربيع هذا أعمى ، وأبكم ، وأصم ، لا يدري هل أتيته ، أو لم تأته، فلو بعثت إليه وجلست تعلمنا، قال: هو لا يرى، ولا يسمع، ولكن الله يسمع ويرى (١).

هذا الارتباط ما بين العقيدة والعمل، إصلاح للعمل، ومجاهدة في الإصلاح بإخلاص الدين لله رسي بأن لا يكون للناس حظ في عملك البتة، هذا من ثمرات إخلاص العمل، رضوا أو لم يرضوا، حمدوك أو لم يحمدوا، المهم أنك صححت عقيدتك، وصححت عملك، وصرت موافقًا للأمر والنهي، وهذا لو جاهدنا أنفسنا عليه لذهبت كثير من مظاهر السوء فيما بيننا ؛ من الرياء، والسمعة، والحسد، وأشباه ذلك ؛ لأن الله الله مراقب العباد؛ ﴿ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُجِيطًا ﴾ [فصلت: 36].

من ثمرات هذا الارتباط في حياة المؤمن ما بين العقيدة، وما بين الشريعة: أن صلته بمن حوله قائمة على إحسان العمل؛ ولهذا قال قل في قوله قلى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلّا اللّه وَيِالْوَلِايَنِ إِحْسَانًا ﴾ [البقرة: ٨٦]، فصحة العمل، وصحة الاعتقاد يتبعه أن يكون المرء ذا عفو وعفة، أن يكون ذا خلق حسن؛ لأنه كلما صح الاعتقاد، وصح العمل، ازدرى المرء نفسه، وكثير من السلف كلما صح الاعتقاد، وصح العمل، ازدرى المرء نفسه، وكثير من السلف كان يقول: إنه لا قوم في قلبي إلا كل أحد من المسلمين خير مني. فإذا نظرت للناس على هذا الاعتبار، فإنك ستأتي إليهم ما تحب أن يأتوا إليك، بل ستحب المرء لا تحبه إلا لله قلى، في المعاملات، في البيع، والشراء، في صلة الرحم، فيما تأتي في بيتك، وأسرتك، وفي أداء الأمانات المختلفة،

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبقات الكبرى (٦/ ١٨٨).

وفي الوظيفة، وفي جميع أنواع الأعمال، الارتباط في نفسك، ما بين صحة يقينك بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، مؤثر في أنواع عملك، فمن صح اعتقاده في قلبه، وآمن إيمانًا صحيحًا بأركان الإيمان، وأخلص لله ﷺ، عمل في أداء الأمانات، وفي معاملته للمسلمين بما أوجب الله ﷺ عليه، ولو فعل هذا وانتشر لصحت أحوال المسلمين، وصحت أعمالهم، وارتباطاتهم، فكل سوء تراه، وكل كبيرة تظهر، وكل عمل سيئ يظهر، إنما هو نتيجة للتفريط في العمل، الذي هو نتيجة لضعف الإيمان، أيضًا ننبه على مسألة مهمة، وهو ما يشيع عند بعض الناس في تساهله بالأعمال الصالحة، بأداء الواجبات، وبارتكاب المحرمات، بأنه صاحب عقيدة صحيحة، فيقال: مثلًا: أهل البلد الفلاني أو أهل القطر الفلاني، هذا أصحاب عقيدة، ويعبرون من هذه الكلمة إلى التساهل في ترك الواجبات، وارتكاب المحرمات، وهذا جهل عظيم؟ لأنه لو صحت عقائدهم، وقويت لقوي عملهم، بل إذا ضعف العمل ضعف الإيمان، وإذا قوي العمل قوي الإيمان، فعندنا الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، فإذا قويت عقيدة أحد قوي عمله، وإذا قوي العمل - يعني: حسن - فإن عقيدته صحيحة، إذا كان عمله على الصواب، وليس المراد كما هو معلوم بقوة العمل كثرة العمل، بل المراد أن يكون عاملًا على وفق الكتاب والسنة، عاملًا بالأمر، وبالنهي، والمؤمنون - كما هو معلوم – ثلاث درجات؛ ﴿ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّآ فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ [فاطر: ٣٦]؟ فإذًا: لا يحسن، بل لا يجوز أن تظن أن المرء يأتي بما شاء من المعاصى، ويترك ما شاء من الواجبات، ثم يقول: أنا على عقيدة صحيحة، هذا غلط عظيم، بل يجاهد نفسه في العمل الصالح، في ترك المحرمات؛ لتقوى عقيدته، ويقوى إيمانه، نعم كل مسلم معه من الإيمان ما يصحح به إسلامه، بقدر الذي هو أصل الإيمان، لكن كلما ازداد العمل الصالح ازداد الإيمان.

من ثمرات الترابط، والتلازم ما بين العقيدة والشريعة في أحوال المسلمين: أن خاصة أهل الإيمان، وهم من أهل العلم، أو طلبة العلم، أو الدعاة إلى الله على أو المجاهد في سبيل الله على أن يكون عنده هذا التلازم، ما بين إيقانه بالعقيدة الصحيحة، بالتوحيد الخالص لإيمانه بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله بمتابعة السلف الصالح، بالإيمان بما أقره أهل السنة والجماعة، وما بين العمل. وقد يرى أن طائفة تعظم العمل، ولكنها في الاعتقاد ليست على شيء، هؤلاء لهم سلف، وهم الخوارج، فإن النبي على وصفهم بقوله: «يَحْقِرُ أحدكم صَلَاتَهُ مع صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مع صِيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ من الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْم من الرَّمِيَّةِ»(١).

وطائفة قالوا: نحن على عقيدة صحيحة، وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وعلى اتباع السلف الصالح. لكن إذا رأيت عملهم لم تجده عمل السلف، وإذا رأيت خلقهم لم تجده خلق السلف الصالح، ألسنتهم مطلقة في كل شيء في غيبة، وفي نميمة، وفي تعدّ، وفي قيل وقال، وعملهم للناس ليس بالحسن.

لهذا تجد أن أهل السنة والجماعة يذكرون فصلًا في عقائدهم؛ كما في آخر (الواسطية)، وكما في آخر اعتقاد أهل الحديث الذي ساقه الأشعري

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦١٠)، ومسلم (١٠٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الم

في كتابه (مقالات الإسلاميين) في أن من صفات أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، أنهم يقولون القول الأحسن، أنهم يجتنبون الغيبة، والنميمة، وأنهم يصلون، ويتقربون إلى الله الله النهم يعفون عن الناس، وأنهم يأتون للناس ما يحبون أن يأتي الناس إليهم. وهذا منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، لكن هذه ثمرات الاعتقاد الصحيح.

فإذًا: العقيدة الصحيحة – يا أهل العقيدة – إذا صحت في القلوب صارلها أثر على اللسان، صارلها أثر على السمع، صارلها أثر على اللسمع، صارلها أثر على الجوارح. فالدعوة بأنك صاحب عقيدة صحيحة، وأنك متبع للسلف الصالح وانك على طريقة أهل السنة والجماعة، ومع ذلك لسانك واقع في كل محرم، وعينك في كل شيء، هذا لاشك أنه ينقص في الاعتقاد، ولا يصح أن ينسب هؤلاء لطريقة أهل السنة والجماعة بإطلاق، بل معهم من معتقد أهل السنة، ومن طريقتهم بقدر ما حققوا، وينقصون من ذلك بقدر ما نقصوا.

<sup>(</sup>١) انظر: اللآلي البهية في شرح الواسطية (٢/ ٦٣٠)، ومقالات الإسلاميين (ص ٢٩٧).

أمر نبيه بأن يحكم بين الناس بما أنزل الله.

نعود إلى ذكر تلك الدعوة التي يدعيها طائفة، حتى من المنتسبين للإسلام، في أن المجتمعات يمكن أن تكون مؤمنة، ولو لم يُحكَّم فيها شرع الله هن يعني: لو لم يرضوا بشرع الله هن أو رفضوه، إنما الإيمان هو العقيدة التي في القلب، وهي الكافية، وهذه الدعوة أثرت في كثير من الناس، وفي عوام المسلمين، حتى آل بهم الأمر أنهم لم يكفروا بالطاغوت و العياذ بالله -، الذي هو الحكم بغير شريعة الإسلام، الذي هوالحكم بحكم البشر من هنا وهناك، فالإيمان عقيدة فيها العمل، الإيمان عقيدة في القلب، وعمل، ولا انفكاك في المجتمع ما بين العقيدة والعمل، فالذي يجب على كل المؤمنين، على كل المسلمين أن يعتقدوا أن دعوى التفريق ما بين العقيدة والشريعة، هذه دعوى للإيمان ببعض الكتاب، والكفر ببعض، هذه دعوى للكفر، دعوى لعدم الإيمان بمحمد على المائدة: ٤٤].

وإذا تبين لك ذلك فلا تنخدع بوصف بعضهم لمن يفرق ما بين العقيدة، والشريعة بأن هذا يدعو إلى الإيمان، أو الذي يدعو للربوبية دون توحيد الألوهية بأن فعله يقوي الإيمان، ونحو ذلك، بل العقيدة التي هي أركان الإيمان الستة، وما اتصل بذلك، هذه شيء واحد، لو لم يؤمن بالقدر ما نفعه إيمانه كله، لو لم يؤمن باليوم الآخر لم ينفعه إيمانه، لو لم يؤمن بتوحيد الله عن أسمائه، وصفاته لم ينفعه إيمانه، لو لم يؤمن بتوحيد الله في ألوهيته، وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه، فليس بتوحيد الله في ألوهيته، وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه، فليس

من أهل الإيمان. فهناك مظاهر للتفريق ما بين العقيدة والشريعة، ما بين الزام الناس بالاعتقاد - الصحيح بالإيمان بالله -، وما بين تحكيم الشريعة في مجتمعاتهم، والله على جعل الشهادتين ركنًا واحدًا، فشهادة أن لا إله إلا الله فيها التوحيد، وشهادة أن محمدًا رسول الله فيها الحكم بشريعته، فمن فرق ما بين الإيمان، وما بين الحكم بالشريعة، فقد فرق بين متلازمين، لا انفكاك لأحدهما عن الآخر.

والواجب علينا الإيمان بأنه لا عقيدة إلا بعمل، ولا عمل إلا بعقيدة، وأن العقيدة والشريعة متلازمان، لا انفكاك لأحدهما عن الآخر.

وفي الختام أسأل الله على ولكم العفو والعافية، وأن يجعلنا ممن أناب إليه، وأخبت إليه، وتوكل عليه، وفوض أمره إليه على اللهم ارحم والدينا، اللهم احفظ وأصلح ولاة أمورنا، ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، اللهم وفق علماءنا لما تحب وترضى، وخذ بأيديهم إلى البر والتقوى، واجعلهم من عبادك المخلصين، ووفقهم اللهم في أقوالهم، وفي أعمالهم، وسدد رأيهم، وكلامهم، وأفعالهم، اللهم وارحمنا واغفر جمًا، وصلّ الله، وسلم، وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

## 



الحمد لله، وصلِّ الله، وسلم على رسول الله، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد؛

فقد سمعنا جميعًا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، في موضوع عظيم جدير بالعناية، والفهم، وهو موضوع: (التلازم بين العقيدة والشريعة)، وقد بسط الكلام في ذلك، وأجاد، وأفاد، جزاه الله خيرًا، وضاعف مثوبته، وزادنا وإياكم وإياه علمًا وهدى وتوفيقًا، ونفعنا جميعًا بما سمعنا، ونسأله وأن يصلح قلوبنا جميعًا، وأن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يضاعف الأجر للمحاضر، ويزيده من التقوى، والعلم، إنه على جواد كريم.

أيها الإخوة في الله، إن هذا الموضوع موضوع عظيم جدير بأن يفهم ويعلم، وهو موضوع التلازم بين العقيدة والشريعة، فالله على بعث الرسل على بعقيدة يجب أن يؤمنوا بها، ويلتزموا بها، وبشريعة يجب أن يعملوا بها، ويسيروا عليها، وهذا عام لجميع الرسل، وهو دين الإسلام عقيدة وشريعة؛ في الدين عند الله والأنبياء بعثوا بهذا الدين العظيم، بالإسلام، بتوحيد الله وطاعته، وتعظيم أمره ونهيه،

واتباع ما شرع، وترك ما نهى عنه، كلهم بعثوا بهذا؛ ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴿ [النحل: ٣٦]، قال عَلى: ﴿رُّسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ ﴾ [النساء: ١٦٥].

فالواجب على جميع الشعوب اتباع الرسل فيما جاءوا به، ولهذا لما انحرف كثير من الأمم عن ذلك، ولم يقبلوا هدى الله، عاقبهم بالعقوبات سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى توحيد الله، وطاعة الله، فاستكبروا، فعاقبهم الله بالغرق، أنبع الله الماء من أسفل، وأنزل المطر من فوق، والتقى الماءان على أمر قد قُدِر، ولم ينجُ إلا من كان مع نوح في السفينة، قال عَلَى: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ـ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَللِمُونَ ۞ فَأَنْجَنْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآ ءَايَةً لِلْعَكَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ١٤ - ١٥]، وهكذا قوم هود عُذبوا بالريح العقيم لما استكبروا عن الحق، وهكذا قوم صالح عُذبوا بالصيحة، والرجفة لما استكبروا، وهكذا قوم لوط عُذبوا بالرجم، والخسف، وهكذا قوم شعيب عُذبوا بالرجفة، والصيحة، وهكذا من بعدهم ممن عصى الرسل، وخالف ما جاءوا به، ومن ذلك ما قص الله علينا من نبأ فرعون، وما حصل له من الغرق، ومن معه في البحر في لحظة واحدة، لما اعتدى، وطغى، وبغى، وخالف موسى ﷺ.

 إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، جعله الله رسولًا للناس كافة، قال الله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا ﴾ [سبأ: ٢٨].

وصح عنه في الأحاديث، وتواتر عنه في الأحاديث، أنه ﷺ قال: «**وَكَانَ** النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»(١)، فهو رسول الله إلى الجميع، إلى الثقلين، الجن والإنس، بعقيدة وشريعة، فالواجب على جميع الثقلين، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم، الواجب عليهم أن يتبعوا محمدًا ﷺ، وأن يعتقدوا ما جاء به، وأن ينقادوا لشرعه عن إيمان، وعن صدق، وعن محبة، وعن رغبة، حتى يلقوا ربهم. ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي أَي: قل يا محمد للناس: ﴿ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾، وقال قبلها: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ ـ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزِلَ مَعَكُم أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، ثم قال بعدها: ﴿قُلُّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ أي: قل يا محمد للناس: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْي. وَيُميتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ إِلَّا عِرَافَ: ١٥٨]، ويقول ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ، وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»<sup>(٢)</sup>.

لابد من الإيمان بمحمد على واتباعه، هذا واجب على الجميع، على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٥، ٣٣٨، ٣١٢٢)، ومسلم (٥٢١) من حديث جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٥٣) من حديث أبي هريرة عظيه.

وَلِيَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ [براهيم: ٥٦]، ويقول عِلى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَانَ أَمْ عَلَى
قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]، ويقول عِلى: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ [الشعراء: ١٩٣]،
يعني: جبريل عَبِيْ ، أي: القرآن؛ ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ
ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ يَلِسَانٍ عَرَفِي مُّبِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥].

فعليك يا عبد الله، على جميع الثقلين، الجن والإنس، على الرجال والنساء، العرب والعجم، عليك التدبر والتعلم لهذا الكتاب؛ حتى يُعلم ما أوجب الله، وما حرم الله على كل مسلم، على كل مكلف أن يعرف ما أوجب الله عليه، وما حرم الله عليه، وأن يتعلم ما لا يسعه جهله، وعلى أهل العلم، وعلى طلبة العلم أن يتدبروا هذا القرآن، ويتعلموه، ويتعقلوا ما فيه؛ حتى يبلغوا الناس، وحتى يعلموا الناس دينهم، وعليهم أن يفهموا السنة، سنة الرسول عليه وهي الأحاديث، فإن الله على أعطاه الحكمة، وهي الوحي الثاني، وهي السنة. يقول ﷺ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»(١)، فلابد من الإيمان بالكتاب، ولابد من الإيمان بالسنة، ولابد من تبليغ ذلك، ولا يجوز التفريق بين ما بعث الله به نبيه ﷺ، بل يجب الإيمان بالجميع والعمل بالجميع، وقد أنكر الله على من أراد ذلك، فقال ﷺ : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ و وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوِّمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ هُمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٢٦٠٤)، والترمذي (٢٦٦٤)، وابن ماجه (١٢)، وأحمد في المسند (٤/ ١٣٠، ١٣٢)، والدارمي (٥٨٦)، والطبراني في الكبير (٦٤٩)، وفي مسند الشاميين (٢/ ١٣٧، ١٣٨)، والمروزي في السنة (ص٧١)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ١٥٠) من حديث المقدام بن معديكرب را

ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِيـنًا ١٨٠ ﴿ النساء: ١٥٠ - ١٥١]، فمن أراد أَن يُفَرِّق فهو الكافر حقًّا، فلابد من الإيمان بالله، والإيمان برسله، والإيمان بكل ما بعث الله به رسله، والإيمان بهذا الشرع العظيم، الذي جاء به محمد عليه البد من الإيمان به ، لابدأن نؤمن بجميع المرسلين ، ونؤمن بما بعثهم الله به، وأنهم بُعثوا بالحق والهدى، ونؤمن بكل ما أخبر الله به، ورسوله عن أمر الآخرة، والجنة والنار، والحساب والجزاء، لابدأن نؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله ﷺ إيمانًا مجملًا وإيمانًا مفصلًا ، مجملًا بما أجمله الله ومفصلًا بما فصله الله، ولا يجب التفريق بين العقيدة والشريعة، وفي بعض الأيام كان النبي ﷺ جالسًا بين الناس، فجاءه جبريل ﷺ -وجبرائيل ﷺ هو أفضل الرسل، أفضل الملائكة، وهو السفير بين الله، وبين الرسل - في صورة إنسان أعرابي لايعرف، فعَنْ عُمَرَ رَفِي اللهِ قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، إذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاض الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، ولا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلامِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْت إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْت. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ!

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاَللَّهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْت. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ.

ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْنَا مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟

قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ». رَوَاهُ لُسُلِمٌ (۱).

قوله: «فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ»، يعني: متى تقوم الساعة؟ «قَالَ: مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ»، يعني: ما نعلم أنا، ولا أنت، «قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟»، يعني: عن علامتها، «قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا»، فأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟»، يعني: سيدتها، يعني: أن تلدسيدتها، ويكثر يعني: الجارية المملوكة، ربتها يعني: سيدتها، يعني: أن تلدسيدتها، ويكثر الجواري بين الناس، «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ»، يعني: عرب كان هذه حالهم قبل البعث، بعث محمد على كانوا حفاة عراة، يعني: يغلب عليهم هذا، وهذا الذي أخبر به النبي على من أخبار الساعة التي وجدت ووقعت، ولها أشراط لم تقع وستقع، وهي أشراطها العظمى، سوف تقع: منها خروج المهدي، وهو رجل من أهل البيت يدعو إلى شريعة الله، وتوحيد الله، ولا يقبل وهو رجل من أهل البيت يدعو إلى شريعة الله، وتوحيد الله، ولا يقبل إلا الإسلام، أو السيف، ومنها نزول المسيح عيسى ابن مريم

أخرجه مسلم (٨).

خروج الدجال، ومنها خروج يأجوج ومأجوج، ومنها هدم الكعبة، ومنها نزع القرآن من الصحف ومن الصدور، ومنها خروج الدابة، ومنها طلوع الشمس من مغربها، فلايقبل من أحد إسلام بعد ذلك، وآخرها حشر النار، ولا تقوم الساعة إلا على أهل الكفر بالله، فلا تقوم الساعة على مسلم، يبعث الله ريحًا في آخر الزمان بعد طلوع الشمس من مغربها، فيقبض الله بها روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا الأشرار، فعليهم تقوم الساعة (1).

فأنت يا عبد الله، وأنت يا أمة الله، كل منكما عليه أن يلتزم بالشريعة، كل مكلف عليه أن يلتزم بالشريعة عقيدة وعملًا، فعليه أن يؤمن بأنه عبد مأمور، فليتزم بالإسلام، بتوحيد الله، والشهادة بأنه و المعبود الحق، والإيمان بأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، والإيمان بأسمائه وصفاته، وأنه وأنه وصوف بها على الوجه اللائق به لاشبيه له، ولا مثيل، وليسَل كَمِثْلِهِ شَحَى وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ الشورى: ١١]، مع الإيمان بأن الرسل حق، وأن محمدًا حق، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله،

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۹۰۱) عنْ حُذيْفة بْنِ أسِيدِ الْغِفارِيِّ، قال: «اطّلع النَّبِيُّ ﷺ عليْنا ونحْنُ نتذاكرُ، فقال: ما تذاكرُون؟ قالُوا: نذْكُرُ السّاعة، قال: إِنّها لنْ تَقُوم حتّى تروْن قبْلها عشر آياتٍ - فذكر - الدُّخان، والدّجّال، والدّابّة، وطُلُوع الشّمْسِ مِنْ مغْرِبِها، ونُزُول عِيسى ابْنِ مرْيم ﷺ، ويأجُوج ومأجُوج، وثلاثة خُسُوفٍ: خسْفٌ بِالْمشْرِقِ، وخسْفٌ بِالْمغْرِبِ، وخسْفٌ بِجزِيرةِ الْعربِ، وآخِرُ ذلِك نارٌ تخرُجُ مِن الْيمنِ، تَطْرُدُ النّاس إلى محْشرِهِمْ».

لابد من هذا، لابد أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله مما بلغك وعلمته، وتصدق به بقلبك، وتعلم أن الله على هو المعبود بحق، وأنه لا يجوز أن يعبد معه سواه، لا بالدعاء، ولابالخوف، ولا بالرجاء، ولا بالذبح، ولا بالنذر، ولا بغير ذلك، العبادة حق الله؛ كما قال ١٤٤ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣] ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، قَالَ ﷺ: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُوَ ٱلْبَاطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢] لابد من الإيمان بأنه و المستحق للعبادة بقلبك، تؤمن بهذا، أو تعمل به، تؤمن وتعمل بأنه المستحق العبادة، ومن زعم أنه يعبد مع الله غيره، فهو كافر، ولو ما فعله، من زعم أنه يجوز أن يعبد مع الله سواه، كفر، ولو لم يفعل ذلك، لابد من الإيمان بأنه هو المستحق العبادة، وأنه لا تجوز عبادة غيره كائنًا من كان، ولابد من الإيمان بأنه هو الخلاق العليم، وأنه رب العالمين لا رب سواه، ولاخالق غيره، لابد من الإيمان بأسماء الله وصفاته، واعتقاده أنها حق، وأنه موصوف بها، وأنه الكامل في ذاته، وأسمائه وصفاته، وأفعاله، لاشبيه له، ولا كف عله، ولا ند؛ ﴿فُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰدُ ۞ ٱللَّهُ ٱلطَّسَمَدُ ۞ لَمْ سِيلِدْ وَلَمْ يُولَـٰذَ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَـٰكُمُ [الإخلاص: ١ - ١٤]، ويقول ﷺ: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِـ شَيُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، لابد من الإيمان بهذا، فلابد أن تؤمن بكل ما أخبر الله به، ورسوله، تؤمن بأن الصلاة حق فريضة على المسلمين، الزكاة، لابد من الإيمان بهذا، فلابدأن تؤمن بكل ما أخبر الله به، ورسوله، الزكاة حق فريضة على المسلمين، وصيام رمضان حق فريضة على المكلفين، والحج فرض على المكلف من المستطيعين من الرجال والنساء، ولابدأن تؤمن بالله وملائكته بأن الله حق، وأنه هو المعبود بالحق، وأنه رب العالمين، وتؤمن بملائكة الله، خلقهم الله من النور، وهم عبيده، يأمرهم بما يأمرهم به، ويعملون بأمره – عليهم الصلاة، والسلام –. وتؤمن بكتب الله المنزلة، لابد أن تؤمن بكل ما أنزل الله من الكتب تفصيلًا وإجمالًا؛ ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبَ وَٱلْمِيزَانَ الله عن الحديد: ٢٥].

تؤمن بأن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل، وأنهم قالوا الحق وأن كتبه هي الحق، ومنها القرآن، والتوارة، والزبور، والإنجيل، هذه من كتب الله المنزلة، وأعظمها وأشرفها القرآن الكريم، فلابد أن تؤمن بذلك. ولابد أن تؤمن بالرسل، وأن لله رسلًا أرسلهم، أولهم نوح عليه ، وآخرهم محمد عليه ومنهم آدم ﷺ أُرسل إلى ذريته، تؤمن بأن الله أرسل الرسل يدعون إلى توحيد الله، وطاعته؛ ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَجْتَ نِبُوا الطَّاعَوُرِتُّ ﴾ [النحل: ٣٦]، من سماه الله منهم آمنا به وباسمه، ومن لم يسمه الله آمنا بأن الله أرسل الرسل، منهم من قصَّ علينا، ومنهم من لم يقصص علينا، أرسل الرسل؛ ليدعوا الناس إلى توحيد الله وطاعته، وإلى أوامره، وترك نواهيه، وتؤمن بأن محمدًا خاتمهم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني على الله حقًّا، بعثه الله إلى هذه الأمة، عربها وعجمها، جنِّها وإنسها، على حين فترة من الرسل، بعثه من مكة وأقام بها ثلاث عشرة سنة بعد النبوة، ثم هاجر إلى المدينة، وأقام بها عشر سنين عليه ، ثم توفاه الله هناك عليه ، بعدما بلغ البلاغ المبين، أكمل ما حمَّله الله إياه، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة ﷺ؛ كما قال ﷺ: ﴿ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَٰتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ آلِإِسَّلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] هذه نزلت عليه يوم الجمعة، وهو واقف في حجة الوداع في آخر حياته عليه، أكمل الله له الدين (١)، وأتم عليه نعمته، ثم قبضه إلى الرفيق الأعلى إلى الجنة، جسده في الأرض، وروحه في الجنة في أعلى عليين عليه وهكذا روح المؤمن، كل مؤمن روحه في الجنة، وجسده في الأرض، فعلى العبد أن يؤمن بهذا، ويؤمن - أيضًا - باليوم الآخر، وهو الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو البعثئ، والنشور، والجنة، والنار، وما أخبر الله به عن يوم القيامة من الصراط، والميزان، والحساب، وتوزيع الكتب بين الناس، هذا آخذ كتابه بيمينه، وهذا بشماله، والميزان هذا يخف ميزانه، يؤمن بكل ما أخبر الله به، ورسوله من شأن اليوم الآخر، والبعث، والنشور، والجنة، والنار.

والسادس القدر، الإيمان بالقدر، وأن الله قدر الأشياء وعلمها، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فقد علم جميع ما يكون، قدر كل شيء بي الله مقادير الْخَلائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ وقد ثبت في الصحيح أنه بي قال: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الْخَلائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» (٢)، وقال عِن : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَتُهُ بِقَدَرٍ الله الله الله الله عال عِن : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٣٠١٧)، ولفظه: «جاء رجُلٌ مِن الْيهُودِ إِلَى عُمر، فقال: يا أمِير الْمُؤْمِنِين آيةٌ فِي كِتابِكُمْ تَقْرُءُونها، لَوْ عَلَيْنا نزلتْ، معْشر الْيهُودِ، لاتّخذْنا ذلِك الْيوْم عِيدًا، قال: وأيُّ آيةٍ؟ قال: ﴿ الْيَوْمُ اَكُمْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَلَكَ الْيوْم عِيدًا، قال: وأيُّ آيةٍ؟ قال عُمرُ: إِنِّي لأَعْلَمُ الْيوْم اللّذِي نزلتْ فِيهِ، وَرَضِيتُ لَكُمُ اللّهِم اللّذِي نزلتْ فِيهِ، والْمكان الذِي نزلتْ على رسُولِ الله ﷺ بِعرفاتٍ فِي يوْم جُمُعةٍ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٥٣) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص علماً.

ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ ﴿ [الحج: ٧٠]، فالله على قدر الأشياء، وعلمها، علم آجال الناس، وأرزاقهم، ومدة حياتهم، وما هم عاملون، وعلم جزاءهم يوم القيامة، وكلُّ ميسر لما خلق له؛ كما في حديث علي بن أبي طالب ضِيْظَة، قَالَ: «قَالَ رسول الله ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ» ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّهَى ٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسَّنَى ۚ فَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ إِللهِ اللهِ اللهِ ١٠ - ٧] (١)، فالأمور كلها مقدرة، وقد علم ﷺ أهل الجنة، وأهل النار، وشرع الشرائع، وأمر بالأحكام، فالواجب على العبد أن يعمل بشرع الله، وينقاد لأمر الله، فقد أعطاه الله عقلًا، وأعطاه الله سمعًا وبصرًا، أعطاه البصيرة، وأرسل له رسولًا، وأنزل عليه كتابًا ، فعليه أن يتفقه في الدين ، وأن يتعلم ويعمل ، ويسأل ربه الهداية، فيجتهد في طاعة ربه، ويحذر من معصيته، والله هو الذي يهدي من يشاء، يسأل ربه الهداية، ويضرع إليه أن يهدي قلبه، ويصلحه، وأن يعيذه من الشيطان، وعليه أن يؤمن بكل ما أخبر الله به، ورسوله، ثم التلازم بين العقيدة والشريعة أمر لابدمنه، لابدمن الإيمان بالشرع، الذي شرعه الله من الأحكام، ولابد من العقيدة التي سمعت، وهو الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، والإيمان بما شرعه الله من الإسلام، والإيمان بكل الأحكام، التي شرعها الله، لابد من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٤٩)، ومسلم (٢٦٤٧).

العمل الذي أمرك الله به، لابد أن تعمل.

فالإيمان لابد منه، وهو محله القلب، ولابد من تصديقه بالقول والعمل، قول وعمل، فالقول والعمل يصدقان ما في القلب، فالإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصى، هذا قول أهل السنة والجماعة وهو الذي جاءت به الرسل، ودرج عليه أصحاب النبي عَلَيْهُ وأتباعهم بإحسان أن الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصى، فلابد من الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، ولابد من توحيد الله، والإخلاص له، والإيمان بالرسل - عليهم الصلاة، والسلام -، والإيمان بمحمد على الله، لابد من العمل، فمن استكمل العمل تم إيمانه، وكمل إيمانه، وصار ممن قال الله فيهم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمُّ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ﴾ [يونس: ١]، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ كَانَتْ لَمُمَّ جَنَّتْ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُّلًا ﴾ [الكهف: ١٠٧]، من آمن وعمل بما شوع الله، وأدى ما أوجب الله، وترك ما حرم الله، دخل في هذه الآيات: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِ أُوْلَتِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدآ ۚ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۗ ۞ ﴾ [البينة: ٧ - ٨]، هذه حال المؤمنين المصدقين العاملين، ومن فرط في بعض العمل نقص إيمانه، وصار على خطر، كمن مات وقد زنا ولم يتب، أو مات وقد سرق ولم يتب، أو مات وهو عاق لوالديه، أو مات وهو قاطع لرحمه، أو مات وهو يشرب المسكر، أو ما أشبه ذلك، هذا ناقص الإيمان، وهو على خطر من دخول النار إلا أن يعفو الله عنه، فيكون إيمانه ناقصًا بهذه المعاصى، فإن دخل النار لم يخلد فيها، يعذب على قدر المعاصى، لكن

لايخلد فيها، إنما يخلد الكفار، الذين ماتوا على الكفر بالله؛ أما العاصى يعذب إذا دخل على قدر معصيته، ثم يخرجه الله من النار؛ إما بشفاعة الشفعاء، وإما بمجرد فضله ورحمته ﷺ، ولا يخلد في النار إلا الكفار؟ كما قال في حقهم: ﴿ كَنَاكِ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧]، هؤلاء هم الكفار، قال عَلى : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ ﴾ [المائدة: ٣٧]، هؤلاء هم الكفار؛ أما العصاة الذين ماتوا على الزنا، أو العقوق لوالديهم، أو لأحدهما، أو قطيعة الرحم، أو شرب المسكر، أو الغيبة والنميمة، أو الربا، أو غير هذا من المعاصى، فهذا تحت مشيئة الله إذا كان لم يتب، إن شاء الله غفر له ، وإن شاء عذبه ؛ كما قال على : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [انساء: ٤٨]، من مات على الشرك صار إلى النار، من مات على الكفر بالله، الكفر الأكبر، والشرك الأكبر، صار إلى النار؛ أما من مات على المعاصى فهذا تحت مشيئة الله، إذا كان يؤمن بتحريمها، يعلم أنها محرمة، ولكن فعلها تبعًا للهوى، فهذا تحت مشيئة الله؛ أما إذا استحل الزنا، أو العقوق، أو الربا، كفر، لابد أن يؤمن بأن الزنا حرام، والربا حرام، لابد أن يؤمن بأن العقوق حرام، وهكذا لابد من الإيمان، لابد من التزام الشريعة والعقيدة، لابد من تلازمهما، يؤمن بأن الله حرم هذه المعاصى، وأما إذا لم يؤمن يكون كافرًا، وهكذا في الصلاة، والصوم، لابد أن يؤمن أن الصلاة واجبة، والصوم واجب في رمضان، والزكاة واجبة، والحج مع الاستطاعة لابد من الإيمان بهذا ، فمن لم يؤمن بأن الصلاة حق ، أو الزكاة، أو الصوم، أو الحج، يكون كافرًا - والعياذ بالله - كفرًا أكبر. وهكذا الصلاة إذا تركها عمدًا على الصحيح يكون كافرًا بصفة خاصة الصلاة عند جمع من أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ: "إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاقِ»(١)، وفي السنن، وفي المُسنَد، وفي غيرها بإسناد صحيح من حديث بريدة عَلَيْهُمُ مرفوعًا: "الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»(٢).

الصلاة لها خصوصية، ولها شأن عظيم، فمن جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تكاسلًا، وهو يعلم أنها واجبة، تركها بعض الأحيان أو دائمًا، هذا يكفر على الأصح، وقال بعض أهل العلم: إنه يكون ناقص الإيمان، ويكون الكفر الأصغر، إذا كان لا يجحد وجوبها، والأرجح أنه كفر أكبر – والعياذ بالله –.

أما الزكاة فإذا لم يزكّ، أو لم يصم رمضان، أو لم يحج مع الاستطاعة، فهذا يكون عاصيًا، وهو تحت مشيئة الله، ولا يكون كافرًا كفرًا أكبر، ولكن يكون عاصيًا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وأدخله النار؛ حتى يطهر في النار، ثم يخرج من النار إلى الجنة، وإن شاء عفا عنه، وهكذا إذا مات على قطيعة الرحم، أو على العقوق، أو أكل الربا، ولم يتب، تحت مشيئة الله إذا لم يستحله يكون تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء أدخله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٢) من حديث جابر بن عبد الله رها.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۲۱۲۱)، والنسائي في الكبرى (۱/ ۱٤٥)، وابن ماجه (۱۰۷۹)، وابن حبان وأحمد في المسند (۳٤٦/۵)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ ۱۱۷)، وابن حبان (۱/ ۳۰۳)، والدارقطني في سننه (۲/ ۵۲)، والبيهقي في الكبرى (۳/ ۳۱۳)، وشعب الإيمان (۱/ ۷۲).

النار، وعذبه على قدرها، وثبت عنه ﷺ في الأحاديث المتواترة أنه يشفع في كثير من العصاة، دخلوا النار بمعاصيهم، فيشفع فيهم شفاعات، يسجد تحت العرش، يستأذن ربه فيشفع له، فيشفع لديه:

أولًا: في أهل الموقف حتى يقضي بينهم، فيشفعه الله ويقضي بين الناس (۱)، ويشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فيشفعه الله ويدخلهم الجنة (۲)، ثم يشفع في أناس دخلوا النار بمعاصيهم، فيحد الله له حدًا فيخرجهم من النار، ثم يشفع مرة ثانية في أناس في النار دخلوها بمعاصيهم، فيحد الله له حدًا فيخرجهم من النار، ثم يشفع مرة ثالثة، فيحد الله له حدًا فيخرجهم من النار، ثم يشفع مرة ثالثة، فيحد الله له حدًا الأنبياء والمؤمنون والأفراد، ويبقى في النار بقية، يبقى في النار بقية من العصاة، هم موحدون مؤمنون، لكن إيمانهم ناقص، إيمان أضعفته المعاصي والسيئات، فيبقون في النار ما شاء الله، ثم يخرجهم الله برحمته من النار بعدما احترقوا فيها، ويلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، بعدما احترقوا، رحمهم الله وأخرجهم؛ لأنهم ماتوا على أصل التوحيد والإيمان، لكن عندهم معاص وسيئات اقترفوها دخلوا بها

<sup>(</sup>۱) كما في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري (۳۳٤٠)، ومسلم (۱۹٤) من حديث أبي هريرة رضي الشبه.

<sup>(</sup>٢) كما في حديث أنس عَلَيْهُ الذي أخرجه مسلم (١٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٤٧٦)، ومسلم (١٩٣)، وفيه: «فأرْفعُ رأْسِي، فأحْمدُهُ بِتحْمِيدٍ يُعلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أشْفعُ، فيحُدُّ لي حدًّا فأُدْخِلُهُمْ الْجنّة، ثُمَّ أَعُودُ إليه، فإذا رأيت ربِّي مثله، ثُمَّ أشْفعُ فيحُدُّ لي حدًّا فأُدْخِلُهُمْ الْجنّة، ثُمَّ أَعُودُ الرّابِعة، فأقُولُ: ما بقِي في النّارِ إلا من حبسهُ الْقُرْآنُ ووجب عليه الْخُلُودُ».

النار، ولا يبقى في النار إلا الكفار، الذين كفروا بالله، وأشركوا به كفرًا أكبر وشركًا أكبر، هؤلاء يبقون في النار خالدين فيها أبد الآباد، لا يخرجون منها أبدًا، يقول على: ﴿ كُلَمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٩٧]، ويقول على في حقهم: ﴿ كَذَلِك حقهم: ﴿ فَذُوقُواْ فَكَن نَزِيدَكُمْ إِلّا عَذَابًا ﴾ [النبا: ٣٠]، ويقول على فيهم: ﴿ كَذَلِك يُربِهِمُ الله أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِم فَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ النّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧]، ويقول على في في ويقول على في في الله يُربِهِمُ ألله أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِم أَوْلَمْ نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ الّذِي كَانَوِ ويقول الله الله لهم: ﴿ أَوَلَمْ نَعْمَلُ مَا يَنَذَكُرُ فِيهِ مَن تَذَكّرُ وَجَاءَكُمُ اللهُ الله الله لهم: ﴿ أَوَلَمْ نَعْمِرُكُم مَا يَنَذَكُرُ فِيهِ مَن تَذَكّرُ وَجَاءَكُمُ الله الله الله لهم: ﴿ أَوَلَمْ نَعْمِرُكُم مَا يَنَذَكُرُ فِيهِ مَن تَذَكّرُ وَجَاءَكُمُ مَا يَنَذَكُرُ فَيْهِمُ الله عَمْ الله الله الله الما الله لهم العذاب السرمدي ؛ ﴿ كَذَلِكَ يُربِهِمُ اللّهُ مَنْ النّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧]. هذه حالهم، نعوذ بالله منها، لا حيلة في ذلك، بل لهم العذاب السرمدي ؛ ﴿ كَذَلِكَ يُربِهِمُ اللّهُ مَنَاتُ إِللهُ اللهُ عَمَانَتِ عَلَيْهِمُ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِن النّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧].

نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله أن يوفقنا، وإياكم للعلم النافع، والعمل الصالح، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله والله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم، كما أسأله الما أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، أنه الهواد كريم، وصلى الله، وسلم، وبارك على عبده، ورسوله نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان.

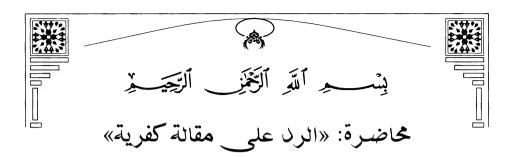

## وهورد فضيلة شيخنا العلامة/صالح بن عبد العزيز ابن محمد بن آل الشيخ حفظه الله ورعاه

على مقالة بجريدة الشرق الأوسط للمدعو عبد الفتاح الحايك الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله، ورسوله، وصفيه، وخليله، بعثه الله على بالهدي، ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله، وكفي بالله شهيدًا، بعثه الله كل لينسخ رسالات المرسلين قبله، وليلزم الناس بكلمة الحق والهدى بقول لا إله لا الله محمد رسول الله، وباتباع شريعة الإسلام، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد، وأعلى الله على له منار الإيمان، وحقق له ما وعده، ونصر الله على عباده الذين اتبعوا هذا الرسول، وآمنوا به، فجعلهم ظاهرين فوق الناس، وجعل الله كل من اتبع هذا الرسول مؤمنًا، ومن لم يتبعه ولم يدخل في دين الإسلام كافرًا، وإن كان من أعبد المتعبدين. وهذا الدرس نناقش فيه اليوم كلمة جاءت في جريدة الشرق الأوسط، كلمة اشتملت على أنواع من الكفر بالله، وعلى أنواع من الضلال والإضلال، ولا غرابة أن يكون ذلك ينشر؟

لأننا بتأمُّل ما ينشر في هذه الجريدة بخاصة نرى أنه منذ مدة، وهي تدعو إلى البدع، فإذا جاء شهر ربيع رأيت فيها البدع إلى الاحتفاء بالمولد، والتدليل على ذلك، والمقالات المختلفة التي تنصر هذه البدعة، وتسهلها عند الناس، وتكرر ذلك كثيرًا منهم، حتى آل الأمر إلى أنهم نشروا مقالة لرجل اسمه عبد الفتاح الحايك، وكتب على المقال أنه من السعودية، وهذا المقال فيه كفر وشرك بالله على وتكذيب للقران العظيم، وسأتلو نص هذا المقال، وبعد ذلك نذكر ما تيسر من مجابهته، والرد عليه، والإعذار فيما يجب من الإنكار عليه على طريقة أهل العلم، قال هنا في هذه الجريدة في زاوية إلى الشرق الأوسط، يعنى: زاوية الآراء التي ترسل إليهم، وكان في هذه الزاوية مناقشات سابقة عن هل الجنة يختص بها المسلمون، أم أن اليهود والنصاري - أيضًا - جميعًا؟ والناس في هذا الزمن يدخلون الجنة بأجمعهم، فكان من المقالات التي نشرت مقال يثبت فيه صاحبه بأدلة القرآن أن من لم يؤمن بالإسلام، فهو من أهل النار، واستدل على ذلك بأدلة، ولن أقف على هذا المقال، فأتى هذا الرجل الذي اسمه عبد الفتاح الحايك بفقرة بعنوان (الفهم الخاطئ)، نسأل الله على أن يلهيه في نفسه، وأن يرد كيده إلى نحره هو وأمثاله ممن يريدون نشر الكفر، أو يرومونه إما عن جهالة، وإما عن قصد، وتعمد. قال فيما قال في أول مقاله، وسأقرأه كاملًا، ثم نناقش ما ورد فيه: (لا أزعم المقدرة على الإفتاء، لكن ما أفتى به فلان في العدد خمسة آلاف وسبعمائة وست وتسعين، تعقيبًا على الأخ فلان بأن كل من لم يدخل في دين الإسلام فمصيره جهنم، أثار قلقى من الفهم الخاطئ للعدالة التي يتوخاها التشريع الإسلامي في كل

قضية تمس الانسانية، انطلاقًا من أن الله تعالى هو رب الناس، ملك الناس، إله الناس جميعًا، عرفوا ذلك أم لم يعرفوا، وعليه فإنه من العبث الإدعاء أن ستة مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار، هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق، والعدل، فهل يمكن لعاقل أن يتصور أن الله تعالى خلق كل هذه الأمم ليحرقها في نار جهنم؟ إنني أزعم أن أتباع جميع الديانات السماوية، باستثناء المحرفين لكتب الله، العالمين بذلك، سيذهبون إلى الجنة فيما إذا عملوا صالحًا تحقيقًا لقوله ﷺ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّابِءِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَللِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٦٢]، وكذلك قوله ﷺ : ﴿قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لَسَتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُواْ التَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيــلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَّبِّكُمٌّ وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِّنَّهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرَأْ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٦٨]. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِيرَ عَادُواْ وَالنَّصَدَىٰ وَالصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ [البقرة: ٦٢]، وقوله على: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِئِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [الحج: ٧١]. ﴿ أَلَمْ تَرَ أَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالَ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكُثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ [الحج: ١٨]، وعلينا ملاحظة أن جملة من آمن بالله لا تعني اشتراط الدخول في دين الإسلام، بل يعنى: أن كل من عمل صالحًا من المسلمين، أو غير المسلمين بإطلاق لهم أمنهم، ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون، بل لنا

أن نقارن ذلك بقوله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةُ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوَةَ لَهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [البقرة: ٢٧٧]، كما نلاحظ أن الله على طالب اليهود والنصارى بإقامة التوراة والإنجيل، كما أنه على أشار إلى أن كثيرًا من الناس يسجدون له، وهذا يعنى أن كثيرًا من المسلمين، وغير المسلمين، الناس على الإطلاق يسجدون له، وأنهم سيدخلون الجنة. . . إن الإسلام والإيمان ليسا محصورين برسالة سيدنا محمد عليه فقط، بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت، قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة، يقول ﷺ : ﴿ بَكَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِبُ ثُلَهُۥ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ؞ وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٢]، والقرآن الكريم ذكر ذلك في عشرات الآيات، نورد منها قوله على: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّ نَ أَنْ ءَامِنُوا بِ وَبَرْسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَٱشْهَدَ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [المائدة: ١١١]، وقوله ﷺ: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَّكُلُوا إِن كُنْتُم مُّسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤]، لذلك فإن القرآن الكريم عندما يدعو للإسلام، وعندما يقول: أنه لن يقبل غير الإسلام دينًا، فإنما يعنى بنص القرآن الواضح، الذي لا يقبل اجتهادات، أو تأويلات أن أي إنسان يعبد الله، ويعمل صالحًا، ما دام لا يدري أنه على دين محرف، أو باطل سيكون مصيره الجنة، إذ لا يمكن لنا أن نقول: إن على كل نسمة في هذا الكون دراسة كل الأديان؛ ليصل إلى الدين الصحيح، وفي ذلك عنت، وطلب للمستحيل، إذ لو أن أهل الأرض أرادوا فعل ذلك، إذًا لاحتاجوا عشرات السنين في البحث والتنقيب، ولربما درسوا الديانات القريبة إلى مساكنهم، فلا يصلون إلى دراسة الإسلام إلا بعد عمر طويل، بل لعلي أقول آسفًا: إن مخلوقًا محايدًا قادمًا من المجهول، لو اطلع خلال جولة سياحية سريعة على شعوب الأرض، وأراد أن يتخذ لنفسه عقيدة استنباطًا من المظهر العام للناس، والدولة، وقارن بين ما يراه هنا وهناك، إذا لاختار ما لا يسرنا إطلاقًا. «يعني: اختار غير بلاد المسلمين»، وأخيرًا وللدلالة على عدل الله تعالى نورد هذه الآيات: وَخَلَقَ اللّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْمَقِ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَقْسِ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ هَا الله المُنتَد بَهُمْ أَمَّة مَرْوَنَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ هَا المَا الله على على على على الله على الله عليها المَوم المُونَ هَا الله عليها، وهذا هو العدل من الله تعالى، والله أعلم. والله أعلم.

## رد معالي الشيخ - وفقه الله -:

هذا المقال، وأشباهه من الأفكار التي تدعو إلى اعتقاد أن كل الأديان التي جاءت من السماء، يعني: أن الأديان التي لها رسل من عند الله التي جميعًا صائبة، وأن من اتبع أي دين فهو على خير، وأنه يؤول إلى الجنة، وأن من عبد الله بأي طريقة كانت، ما دام أنه يعبد الله، ويؤمن بوجود الله، ويرجو ما عند الله، فإنه يدخل الجنة، وهو مسلم؛ لأنه يدخل في عموم تلك الآيات التي فيها الإسلام، وهذه الدعوة قديمة، وقد قيلت مرارًا وتكرارًا في زعم أن من اعتنق أي دين من الأديان وعبد الله بالطريقة التي يختارها، فإنه على خير، ويجب بعد ذلك على رأيهم أن توحد الأديان،

وأن تلغى الفوارق، وأن يكون الجميع على وفاق في الدين، كل واحد يعذر الآخر في دينه، ويقره عليه، ولا ينكر عليه أي شعار من شعارات دينه. الإسلام حرم القول على الله على الله الله علم، وهذه مسائل لا يجوز أن يتكلم فيها كل من ظن من نفسه أنه قارئ، وأنه يحسن الكتابة، وقوله: (لا أزعم المقدرة على الإفتاء) في أول الكلام، هذا حجة عليه وأمثاله ممن يخوضون في هذه المسائل العظام بدون علم، وممن يضلون الناس، وهم لا يدرون أنهم يضلون، وهذا الكلام الذي سمعناه أنهم يضلون، أو وهم يدرون أنهم يضلون، وهذا الكلام الذي سمعناه اشتمل على مسائل كثيرة، وعلى نقاط نستعرضها شيئًا فشيئًا، يقول هنا: (أثار قلقي)، يعني: مقال سبق مقاله.

يقول في المقال السابق: إن كل من لم يدخل في دين الإسلام، فمصيره جهنم، هذا صحيح، وعيسى الله أخبر بني إسرائيل بذلك، قال الله: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ النّبِينَ قَالُواْ إِنَ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدٌ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنَبَيْ إِسْرَوَيلَ الْفَرُولُ الْمَنْ مَنْ يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأُونُهُ النّاأُ اللّهُ وَمَا لِلظّللِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ وَهَ المائدة: ٢٧] ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللّهِ مَا لَيْنَ قَالُواْ إِنَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأُونُهُ النّائُونُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأُونُهُ النّائُونُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَسِيحَ اللّهُ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُواْ إِلّا لِيَعْبُدُواْ إِلَا لِمَا وَحِدًا ﴾ وقال عن مريكم وما أيس أيس لي يعق إن كُنتُ قُلْتُهُ وَلَا عَيْنِ مِن دُونِ اللّهُ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي يَحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمَتُهُ وَنِ اللّهُ مَا فِي نَفْسِي عَلَيْهُ أَنْ اَتُولَ مَا لَيْسَ لِي يَحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمَتُهُ اللّهُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْدُولُ اللّهُ رَبِي وَرَبّكُمُ وَكُنتُ عَلَيْمِ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمَ فَلَكُ اللّهُ وَلِي اللّهُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا شَيْءٍ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمَ فَلَمَا تَوَقَيْتَنِي كُنت اللّهُ مَا فِي نَفْسِي عَلَيْمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا مُكْتُ مِنْ مُن اللّهُ مَا فَي مُن كُلُولُ اللّهُ رَقِي وَرَبّكُمُ وكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمَ فَلَمَا تَوَقَيْتَنِي كُنت النّا مَا مُنْتُ عَلَيْمَ مَا فِي نَفْسِ عَلَيْمَ وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدُا مَا دُمْتُ فِيمَ فَلَمَا تَوَقَيْتَنِي كُنت اللّهُ اللّهُ مَا وَلَا تَعْفَر عَلَيْ مُنْ اللّهُ مَنْ فَي مُنْ اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ اللّهُ مَا فِي نَفْسِهُ وَانَتُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمَ فَلَا تَوَقَيْتَنِي كُنت اللّهُ اللّهُ مَا فَلَا مُؤْتَا مُولَا تَعْفِر اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا فِي اللّهُ الل

لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ كَمُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهُمَّا أَبَدًا ۚ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۖ ﴿ [المائدة: ١١٦ - ١١٩]، وكذلك قال على : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَنِم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ ﴿ [آل عمران: ٨٥]، الإسلام اسم للاستسلام لله ﷺ، فكل المرسلين من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالإسلام لله ﷺ، وكل رسول جاء بالإسلام لله الإسلام العام؛ ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ ﴾ [المائدة: ٤٨]؛ أما الدين فواحد، وأما الشرائع فمختلفة، التوحيد، والإسلام، والاستسلام لله عند جميع الرسل واحد، وعند جميع أتباع الرسل، هذا هو دين واحد الذي هو الإسلام العام، والإسلام - كما ذكرت - له إطلاق عام يدخل فيه كل المرسلين، ويدخل فيه أتباع المرسلين؛ ولهذا قال الله ﷺ: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ [المائدة: ١١١]، وقال على: ﴿ بَلَن مَن أَسَلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٢]، فكل من أسلم وجهه لله، واتبع الرسول الذي أمر باتباعه، فهو مسلم، وموحد، ومآله الجنة؛ أما أن يكون على غير دين الإسلام من الشرك، ومن الأديان المحرفة، والضلالات، ولم يتبع الرسول الذي أمر به، فإنه لا يكون على خير، ولو كان هو أعبد المتعبدين، فالله ﷺ لا يقبل من أحد – منذ خلق آدم عَلِين إلى أن يرث الأرض ومن عليها - إلا الإسلام، وقبل بعثة النبي عَلِي يَقْبِل الإسلام العام، الاستسلام لله ﷺ بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وأن يتبع الرسول الذي أرسل إليه، فأتباع إبراهيم الخليل ﷺ مسلمون، وهو إمام المسلمين ﷺ، وأتباعه أمروا بأن يتبعوا إبراهيم ﷺ، كذلك أتباع نوح ﷺ أمروا بأن يتبعوا نوحًا ﷺ، كذلك أتباع يونس ﷺ أمروا أن يتبعوا يونس ﷺ، أتباع موسى ﷺ من بني إسرائيل أمروا أن يتبعوا موسى عليه ، فإذا أخذوا بما جاء به موسى عليه من التوحيد، ومن الشريعة، وحكموا ذلك في أنفسهم، وأقاموا التوراة والإنجيل، وأقاموا التوراة، فإنهم على خير، وهم مسلمون موعودون بالجنة، ومن خالف موسى عبي الله عنه الإسلام العام، الذي أرسل الله على به نبيه موسى عليه وكل الأنبياء والمرسلين، وهو التوحيد والطاعة للرسول، والبراءة من الشرك وبغض الشرك، فإنه لا يكون مسلمًا، ولو كان عند نفسه أنه من أعبد المتعبدين، كذلك لما بعث الله عيسى عَلِيُّ كان واجبًا على بني إسرائيل أن يتبعوا ملة عيسى عليه ، أن يتبعوا ما جاء به عيسى عليه ؛ لأنه جاء مبينًا لهم بعض ما حرم عليهم، وجاءهم بآيات من ربهم، فلزم الناس أن يتبعوا عيسى عليه ، فكفر بنو إسرائيل الذين لم يتبعوا عيسى عليه . كذلك لما بعث الله على محمدًا على الخلق أجمعين أن يؤمنوا بمحمد ﷺ، وبعثه الله بالإسلام العام، وبالإسلام الخاص الذي هو شريعة الإسلام بعقيدة الإسلام التي اشترك فيها جميع الأنبياء والمرسلين، التي جاءت في مثل قوله: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنـٰدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، كل رسول جاء بدين الإسلام؛ ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وفي قوله كل : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَنِمِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وكذلك في آيات أخر أمر الله ﷺ نبيه أن يأمر الناس بأن يتبعوا دين الإسلام، الذي يشمل الإسلام عقيدة، والإسلام شريعة؛ لأن الشرائع مختلفة. وقد ثبت عن النبي عَيْكِ أَنه قال: «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ»(١)، فمن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٤٣)، ومسلم (٢٣٦٥) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

زعم أن اليهودي بعد بعثة النبي على الذي أقام على اليهودية أنه مسلم، وأنه يدخل الجنة، ولو كان أصلح الصالحين، فهذا كافر بالله؛ لأنه مكذب للقران، كذلك من زعم أن النصراني المشرك الذي يدعو مع الله على إلها آخر، والذي يعتقد في عيسى على أنه ولد الله، هذا لا شك أنه مشرك كافر قبل رسالة النبي على وبعد بعثة النبي كلى كذلك، وأنه لن ينجو إلا باتباع النبي على لهذا ثبت عن النبي على أنه قال: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ، وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ، إلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ" (أ).

فكل أحد يسمع برسول الله على وتبلغه شريعة الإسلام، ويبلغه رسالة النبي على ذلك معين بأنه من أهل النار، ونشهد عليه إذا مات على ذلك معين بأنه من أهل النار، كذلك من مات، وهو مقيم على اليهودية، ومقيم على النصرانية، فهو من أهل النار؛ ولهذا عيسى الله أنذر النصارى بقوله: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة ﴾ [المائدة: ٢٧]، أي: بقوله: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة ﴾ [المائدة: ٢٧]، أي: التحريم الأبدي، ﴿وَمَأْوَنَهُ النَّارُ ﴾ [المائدة: ٢٧] أي: خالدًا مخلدًا فيها، ووما للظللمِيك مِنْ أنصارٍ ﴾ [المائدة: ٢٧]، فاليهود بنص القرآن كفرة، بل هم أعدى أعداء الرسل؛ لأنهم قتلوا الأنبياء، وقتلوا في يوم واحد أكثر من مائة نبي، وصالح؛ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُونَ بِعَايَتِ اللّهِ وَيَقْتُلُوكَ النَّيْتِينَ بِعَنْيرِ حَقِ مائة نبي، وصالح؛ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُونَ بِعَايَتِ اللّهِ وَيَقْتُلُوكَ النَّيْتِينَ بِعَنْيرِ حَقِ والنصارى زعموا أنهم أبناء الله، وأحباؤه، وزعموا أنهم إذا دخلوا النار فإن اليهود سيدخلونها مدة عبادتهم للعجل أيامًا معدودات، أربعين ليلة، فإن اليهود سيدخلونها مدة عبادتهم للعجل أيامًا معدودات، أربعين ليلة،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٣) من حديث أبي هريرة رضي الله

والله ﷺ كذبهم في ذلك، وقال: ﴿قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّـارُ إِلَّا آيَامًا مَّعْدُودَاتٍّ﴾ [آل عمران: ٢٤]، وكذبهم في ذلك، وبين أنهم من أهل النار الذين يخلدون فيها ؟ لعدم إيمانهم بالإسلام العام، ومن عاش حتى رأى النبي عليه اله اله العام، ومن عاش حتى رأى النبي عليه اله شريعته، فإنه من أهل النار قطعًا إذا مات على ذلك، كما في حديث أُنَس ظِيْنِهِ، قَالَ: «كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيُّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَمَرضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِم ﷺ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»(١)؛ لأنه لو مات على هذه الحال فإنه من أهل النار قطعًا. فاليهود والنصاري بنص القرآن كفرة مشركون، ومن مات على اليهودية، والنصرانية، فإنه من أهل النار، يشهد عليه بعينه؛ لأنه أشرك بالله كل، وخالف رسالة رسوله، بخلاف الغافل الذي لم يسمع برسالة رسول، ولم يسمع بملة أصلًا ، وأتى الشرك، فهذا قد يدخل تحت قوله ﷺ : ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]؛ أما أولئك فأتاهم الرسول، أتى اليهود موسى الله ، وأتى النصارى عيسى الله . وموسى وعيسى أمروا اليهود والنصاري، أمروا بني إسرائيل بالتوحيد الخالص، وأمروهم بإطاعة ما في التوراة والإنجيل. واليهود والنصاري نبذوا ذلك وراءهم ظهريًا، ومن كان من اليهود على خير، ومن النصارى على خير ممن أدركوا الإسلام، فإنهم آمنوا برسول الله على الله عبد الله بن سلام آمن برسول الله على وهذه طائفة من النصاري آمنوا برسول الله ﷺ، ونزل فيهم قول الله ﷺ: ﴿ ﴿ لَتَجِـدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَّدَّةً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٥٦).

لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَدَرَئَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُونَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِأَللَّهِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ النَّحَقِّ يَقُولُونَ رَبّنا ءَامَنّا فَاكُنُبْنَ مَعَ الشّهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِأَللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِي المائدة: ٨٢-٨٤] أي: من القرآن، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، وكون أعينهم تفيض من الدمع هذا يعدل على إيقانهم، وإيمانهم، قال أهل العلم: هذه نزلت في طائفة من النصارى آمنوا بمحمد ﷺ (١).

قال هنا: [أثار قلقي من الفهم الخاطئ للعدالة التي يتوخاها التشريع الإسلامي].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٨/ ٥٩٦)، وزاد المسير (١/ ٥٧٤)، وابن كثير (٣/ ١٦٦).

ما لا يملك له نفعًا ولاضرًا ، هؤلاء جميعًا سبوا الله على أعظم مسبة ، فالذي يأمر بالعدل، ويأمر بالقسط هو الذي ينتصر لله على ؛ ولهذا قال عيسى عبيها – لما رأى قومه وما فعلوا –: ﴿قَالَ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَمْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٥٧]، فشهدوا بأنهم مسلمون؛ لأنهم نصروا الله علن، ونصروا رسول الله عَلَيْ اذًا: فاتباع العدل، والأمر بالقسط بين الناس، وإحلال القسط، والعدل، ليس هو بالأهواء، وما يراه الناس، ليس باستعظام أن فلانًا يقتل، ولماذا يقتل؟ ولماذا يكفر؟ وفلان الآخر لماذا تحكمون عليه بكذا، إلى أهل الجنة، وإلى أهل النار؟ الذي قسمهم هو الذي خلقهم؛ ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧]، فالعدل كل العدل أن يحكم بالقرآن وأن يقر ما فيه، فالله ﷺ هو الذي شهد في القرآن - وكفي بالله شهيدًا - أن النصاري مشركون كفرة من أهل النار إذا ماتوا على ذلك، وأن اليهود مشركون كفرة من أهل النار إذا ماتوا على ذلك، يستثنى من النصاري، ومن اليهود من آمنوا بموسى الله من اليهود، ومن آمنوا بعيسى الله من بني إسرائيل، وآمنوا بذلك فدخلوا في دين الله. وبعد بعثة النبي ﷺ لا يقبل من أحد دين إلا أن يكون قد أتى بدين الإسلام؛ فإذًا: هذه العدالة التي يرمز إليها بعض المفكرين، وبعض العقلانيين في هذا العصر، وبعض ذوي النفوس الضعيفة، هؤلاء رأوا البشر ونظروا إلى الإنسان، وأن هذا الإنسان المسكين يدخل جهنم، وما نظر إلى عظم الفعل الذي فعله هذا الإنسان، وهو أنه سب الله كل .

وهذا الكاتب وأمثاله لو اعتدي عليهم في حقهم، أو جلدوا، أو قتل من أقربائهم من قتل لقاموا يطلبون حق انتقاصهم، وحق الاعتداء عليهم،

وهؤلاء المشركون في شرق الأرض، وفي غربها يعتدون على حق الله، ويسبون الله أعظم مسبة بادعائهم أن مع الله إلهًا آخر، ثم يزعم أن العدل أن يتركوا، وأن لا يكفروا، وأن لا يجاهدوا، وأن يتركوا وشأنهم، هذا لا شك من أعظم الإضلال، ومن أعظم الصد عن سبيل الله، ومن أعظم التلبيس في دين الله، وهذه النفس، نفس اليهود والنصارى الذين يلبسون، ويلبسون على الناس، ويكتمون الحق وهم يعلمون، ويلبسون الحق بالباطل، والله عن اليهود إنهم مغضوب عليهم، وقال عن النصارى إنهم ضالون: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا ٱلضَالِينِ الفاتحة: ٧]، المفسرون على أن المراد بالمغضوب عليهم أنهم اليهود، والضالين أجمع المفسرون على أن المراد بالمغضوب عليهم أنهم اليهود، والضالين هم النصارى. والمغضوب عليهم والضالون من أهل النار(١).

قال فيما قال: [وعليه فإن من العبث الادعاء أن ستة مليارات من الناس المنتشرين على سطح الأرض على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار. هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق، والعدل]، بل هذه الفتوى، أو القول بأن أكثر أهل الأرض من أهل النار، أكثر من يعيش على الأرض من أهل النار، وليسوا من أهل الجنة هذا نطق القرآن به، هذا في القرآن في غير أهل النار، وليسوا من أهل الجنة هذا نطق القرآن به، هذا في القرآن في غير ما آية قال عن ﴿ وَهَا يُؤمِنُ أَكَثُرُهُم بِاللّهِ إِلّا وَهُم شُمْرِكُونَ اليوسف: ١٠٦] وقال عن ﴿ وَمَا يُؤمِنُ أَكَثُرُهُم بِاللّهِ إِلّا قَلِيلٌ المود: ١٤٠)، فمن لم يؤمن بالله، ويوحد الله، ويعبده وحده دون ما سواه ويتبع محمدًا على فهو

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۱/ ۱۸٦ – ۱۹۸)، وزاد المسير (۱/ ۲۱)، وابن كثير (۱/ ۱٤۲) – ۱٤۵)، والقرطبي (۱/ ۱٤۹).

مشرك كافر شاء أم أَبَى، والعدل أن يعطى حقه، وأن يقال فيه إنه مشرك كافر؛ لأنه تعدى على حق الله على، وثبت في الصحيح أن النبي على قال: (لَيْسَ أَوْ: لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا، وَإِنَّهُ لَيُعُوفِهُمْ (١).

فقوله هنا: [إن من العبث ادعاء أن ستة مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار].

نعم، يكون مصيرهم النار، بل من الضلال والإضلال ومن الكفر بآيات الله، اعتقاد أن من كفّره الله على من أهل الشرك والوثنية، أنه ليس بكافر، وأن للناس أن يعبدوا الله على على أي طريقة كانت، يقول: [فهل يمكن لعاقل أن يتصور أن الله تعالى خلق كل هذه الأمم ليحرقها في نار جهنم]. ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِن الله على خلق كل هذه الأمم ليحرقها في نار جهنم]. ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِن الله على خلق النار، ولها ملئها، والنار واسعة كبيرة، ولا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها قدمه على، ملئها، والنار واسعة كبيرة، ولا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها قدمه على لا تمتلئ حتى تأخذ جميع أهلها، وثبت في الصحيح عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ والخَيْرُ فِي يَدَيْكُ وَسَعْدَيْكَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟، قَالَ: وَلَا قَلْ وَسَعْدَ مَدَّقَ عَلَيْمٍ وَيِشِعِينَ الْأَنْ وَلَاء قبلوا إضلال إبليس، ولقد قال عَلْ : ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْمٍ إِيلِيشُ طَنَهُ وَلِكَ الْجَمِيع الْجُلِقُ قال عَلْ وَلَاءَ صَدَّقَ عَلَيْمٍ إِيلِيشُ طَنَهُ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْمٍ إِيلِيشُ طَنَهُ وَلَاءَ قَالَ عَلَيْمٍ أَيْلِيشُ طَنَهُ وَلَاءَ قَالَ عَلَيْمٍ أَيْلِيشُ طَنَهُ وَلَاءَ عَلَيْمٍ الْمِلْكُ وَسَعْدَا الْحَلَقُ قال عَلَى الْحَلَقُ قال عَلَيْمٍ الْمِلْكُ عَلَيْمٍ الْمِلْكُ عَلَيْمٍ الْمِلْكُ عَلَيْمٍ الْمِلْكُ عَلَيْمٍ الْمِلْكُ عَلَيْمٍ الْمُؤْلِكُ عَلَيْمٍ الْمِلْكُ عَلَيْمٍ الْمُؤْلِكُ عَلَيْمٍ الْمُؤْلِكُ عَلَيْمٍ الْمُؤْلِكُ عَلَيْمٍ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلُ عَلَيْمٍ الْمُؤْلُ عَلَيْمٍ الْمُؤْلُ عَلَيْمٍ الْمُؤْلِكُ السَاءَ عَلَيْمٍ الْمُؤْلِكُ عَلَيْمٍ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٩٩، ٧٣٧٨)، ومسلم (٢٨٠٤) من حديث أبي موسى ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٤٨، ٣٥٠٠)، ومسلم (٢٢٢) من حديث أبي سعيد رضي الم

فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آسَا: ٢٠]، وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «افْتَرَقَتِ الْبَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفْشُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ (١)، حتى هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، منها اثنتان وسبعون متوعدة بنار جهنم، وكذلك من قبلنا، فمن كان على غير ملة الإسلام بعد بعثة النبي ﷺ، فهو من أهل النار.

قال هنا: [هل يمكن لعاقل أن يتصور أن الله تعالى خلق كل هذه الأمم ليحرقها في نار جهنم]، العبرة في ذلك من جهة الشرع، ليست العبرة العقل المجرد، بل العقل تابع لحكم الله على، فإن الذي خلق هؤلاء هو الله على، والله على سيجعل الطواغيت التي عبدت من دون الله على، وهي راضية بالعبادة، وسيجعل من اتبعهم وعبدها، سيجعل الجميع في نار جهنم، قال على: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْ بُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ

<sup>(</sup>۱) هذا حديث الافتراق المشهور، وهو حديث حسن، وله طرق، وورد عن عدد من الصحابة بنحو هذا اللفظ، منهم: معاوية رهم عند أبي داود في السنن (۲۹۹۷)، والطبراني في الكبير (۱۹/۳۷). وعوف بن مالك رهم عند ابن ماجه (۳۹۹۳)، وأحمد في والطبراني في الكبير (۱۸/ ۷۰). وأنس رهم عند ابن ماجه (۳۹۹۳)، وأحمد في المسند (۳/ ۱٤٥)، وأبي يعلى في مسنده (۷/ ۱۵۰).

وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح ٢٠٤).

يقول: [إنني أزعم أن أتباع جميع الديانات السماوية، باستثناء المحرفين لكتب الله، العالمين بذلك، سيذهبون إلى . . . الجنة].

هكذا زعم ليس عليه حجة واضحة؛ أما الآيات التي قالها فسيأتي الكلام عليها، وهذا والعياذ بالله من الضلال، ومن اتخاذ الرؤوس الجهال، والصحافة في هذا الزمن اتخذت وسيلة لنشر الإلحاد، ونشر الكفر، ونشر الضلالات، وكثيرًا ما يرد في الصحف من المقالات ما يأذن بها أصحابها، مثل: ما أذنت إدارة التحرير في جريدة الشرق الأوسط لهذا المقال الذي اشتمل على أنواع من التكذيب للقران، ومن الكفر بالله على أنواع من التكذيب للقران، ومن الكفر بالله على صدر المقال.

هؤلاء أرباب الصحف يستغلون الصحف؛ لنشر ما يريدون نشره، ولو كان الأمر راجعًا إلى حرية القراء، أو إلى أنهم ينشرون كل ما يرسل إليهم، وكل ما يزودون به، لنشروا ما يضاد سياسة تلك الصحف، وقد أرسلت لهم مقالات في رد بدع المولد، فلم ينشروها، وأرسلت لهم مقالات في بيان الحق، وبيان الباطل، فلم ينشروها؛ فإذًا: هم أهل انتقاء، فلا يعذرون ألبتة بأن هذه الرسالة أرسلت إليهم، ولابد أن نرسل، ولابد أن ننشر ما أرسله القراء؛ لأنهم حين ينشرون، ينشرون متعمدين قاصدين لمقاصد معلومة في نشر ما يريدون من الفكر الإلحادي، أو لنشر الضلالات، والبدع في اتجاهات مختلفة، ومع قضايا السلام، وما يجري، يراد من الناس أن – يراد من الناس أعني المسلمين بخصوصهم – تذوب في قلوبهم كراهة الكفر، وكراهة اليهود، وكراهة النصارى، وأن يعيش الناس في سلام بعضهم يحب بعضًا، وهذا يأبي الله أن يكون، ويأبي المؤمنون في سلام بعضهم يحب بعضًا، وهذا يأبي الله أن يكون، ويأبي المؤمنون

أن يكون؛ لأن الحق حق ما بقي في الناس مؤمن، والحق أن تكون طائفة على الحق ظاهرين يقاتلون عليه إلى قيام الساعة، يظهرونه ويبينونه، والولاء والبراء فرض من فرائض التوحيد، وفرض من فرائض هذه الملة، لا يمكن أن يمحى، ومن رام محوه، أو التساهل فيه، فإنه يروم البلاء عليه، وعلى مجتمعه، وعلى بلاد المسلمين؛ لأن الله على وعظنا أعظم موعظة، بأننا إذا فرطنا فيما قال، إذا فرطنا في محكمات كتابه ولم نعمل بها، فإنه يعاقب، ومن أعظم العقوبات الفرقة بين الناس؛ كما قال على: ﴿وَمِنَ النَّاسِ؛ مَا قَالُ اللهُ عَلَمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ الله الله المائدة: ١٤].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وَهَذَا كَمَا قَالَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: ﴿وَمِنَ اللَّهِ اللَّهِ الْكِتَابِ: ﴿وَمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فالفرقة والاختلاف من أعظم أسبابها أن لا يأخذ العباد بما أنزل الله على به فيه، ومما أنزل الله على أن ينكر المنكر، وأن يقوم الناس لحق الله على، وهذا فيه تعدِّ، هذا المقال وأمثاله فيه تعدِّ على حق الله على، فيه منكر ظاهر بيِّن، وتكذيب للقرآن، واستهانة بحق الله؛ لأن من جعل اليهودي مسلمًا وفي الجنة، فإن هذا متهاون،

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (١/ ١٤).

ومستهين في حق الله على ؛ إذ كيف يجعل من يبارز الله على بالشرك، وبمسبته وبعداوته، وبعداوة أهل الإسلام، يجعله مع رسوله في الجنة، ومع أهل الإيمان في الجنة؟! إذًا: فلا عدالة أبدًا، والله على حكم عدل جعل للجنة أهلًا، وهم الطيبون الموحدون، وجعل للنار أهلًا، وهم الخبثاء المشركون.

إذًا: فقوله: ([إنني أزعم أن أتباع جميع الديانات السماوية، باستثناء المحرفين لكتب الله، العالمين بذلك، سيذهبون إلى الجنة فيما إذا عملوا صالحًا تحقيقًا لقوله على : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّابِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٦٢]) أي: أن هذه الآية وما ذكر من الآيات بعدها دليل على أن من عمل صالحًا من اليهود فهو لا خوف عليه ولا يحزن، وأنه من أهل الجنة، ومن عمل صالحًا من النصاري فكذلك، ومن عمل صالحًا من الصابئين فكذلك، والله على بين أن العمل الصالح الذي يحمد عليه أولئك هو الإيمان بتوحيد الله بالإسلام الخاتم والإيمان برسوله على: ولهذا أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت بعد آيات الوعيد لبني إسرائيل، في من آمن بموسى النبي الله و آمن بعيسى النبي ، وآمن من الصابئين برسوله ، ممن هم قبل نبينا محمد على الوعيد لا يلحق جميع اليهود، ولا يلحق جميع النصاري قبل بعثة النبي على الله على وانما يلحق من لم يؤمن برسوله ، من لم يؤمن بالله ، من لم يؤمن باليوم الآخر، من لم يتبع رسوله، الذي أرسل إليه، وأما بعد بعثة النبي ﷺ فكما قال ﷺ: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ۞ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وإبراهيم ﷺ ادعت اليهود أنه منهم، وادعت النصاري أنه منهم، وادعى المشركون أنه منهم، فقال

إذًا: هذه الآية من سورة البقرة، وكذلك الآية من سورة المائدة، وغير هذه من الآيات التي سردها، كما قال أهل العلم بالتفسير، وأجمع عليه الصحابة ومن بعدهم: أنه فيمن آمن برسوله الذي سبق، وعمل بما جاء في شريعته، وأما بعد بعثة النبي على فلا يؤمن أحد إلا بعد اتباع محمد على ومن لم يتبعه ممن سمع به، فإنه يموت كافرًا، ويشهد عليه بالتعيين - إذا مات على اليهودية أو مات على النصرانية - يشهد عليه بالكفر.

قال: [وكذلك قوله عَنْ: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَيِّكُمُ ﴾ [المائدة: ٦٨].

نعم، ليسوا على شيء، ليسوا على شيء في أي أمر من أمورهم، حتى يقيموا التوراة والإنجيل، وفي التوراة فيها الإخبار بالأمر، فيها الأمر باتباع

قال فيما قال: [وعلينا ملاحظة أن جملة من آمن بالله لا تعني اشتراط الدخول في دين الإسلام، بل تعني أن كل من عمل صالحًا من المسلمين وغير المسلمين بإطلاق، لهم أجرهم، ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون].

هذا من الهوى، هذا من الكلام الذي ليس عليه دليل، وقد جاء في الحديث «إِنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ العِلمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ صُدُور العُلماء وَلكِنْ يَقْبِضُ العِلمَ بِمَوْتِ العُلمَاء حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُعِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» (١)، نعوذ بالله ممن يتكلم على فَسُعِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» (١)، نعوذ بالله ممن يتكلم على الله على ويفتري عليه الكذب، قال على : ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الله على الله على القول الله على القول على الله على المناد استند هذا وأمثاله، وعلى أي مرجع، وفي عليه بغير علم، فعلى أي استناد استند هذا وأمثاله، وعلى أي مرجع، وفي أي مرجع نظروا، حين قال: إن جملة من آمن بالله لا تعني اشتراط الدخول

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ر

في دين الإسلام، بل تعني أن كل من عمل صالحًا من المسلمين، أو غير المسلمين. إن هذه الآية تفهم مع غيرها من الآيات، ومن أخذ ببعض القرآن، وترك بعضه، فإنه يكون على شعبة، بل شعب من الضلال؛ لأن القرآن مثان، ومتشابه يفسر بعضه بعضًا، نعم قبل بعثة النبي على كان الأمر على ما ذكر، من آمن بالله، ووحد الله على ولم يشرك به شيئًا، واتبع الرسول، الذي أمر باتباعه، وعمل صالحًا، فهذا له أجره، والله على لا يظلم الناس شيئًا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون؛ أما بعد بعثة النبي على فلا يقبل من أحد إلا الإسلام؛ فإذًا: قوله: من آمن، يعني: من آمن برسالة النبي على بعد إرساله.

قال هنا: [بل لنا أن نقارن ذلك بقوله على: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْصَلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمَكُلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ ﴿ وَالذِين آمنوا، والذين آمنوا، هُمْ يَحْرَنُونَ ﴿ وَالذِين آمنوا، والذين آمنوا، يعنى: بها أهل الإيمان بالله ربًا، وبالإسلام دينًا وبمحمد على نبيًا؛ إذ في القرآن أنواع من النداء؛ ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ [البقرة: ٢١]، للجميع يا أهل الكتاب الخصوص أهل الكتاب؛ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبِ ﴾ [النساء: ٤٤]، بخصوص أهل الكتاب؛ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبِ ﴾ [النساء: ٤٤]، بخصوص أهل الكتاب؛ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبِ ﴾ [النساء: ٤٤]، بخصوص أهل الكتاب؛ ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ أُوتُواْ آلَ عَلَى أَن هذا الكاتب يعلم الحق، فهذا يدل على أن هذا الكاتب يعلم الحق، فهذا يدل على أن هذا الكاتب يعلم الحق، ولكنه يعتسفه لتقرير ما يُريد تقريره.

قال: [كما أنه - تعالى - أشار إلى أن كثيرًا من الناس يسجدون له، وهذا يعني: أن كثيرًا من المسلمين، وغير المسلمين، الناس على إطلاق، يسجدون له، وأنهم سيدخلون الجنة]. السجود في قوله على: ﴿ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ [الحج: ١٨]، بيَّن عِلَى أن من في السماوات في قوله على: ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ ٱللّهَ يَسَجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَابُ ﴾ [الحج: ١٨]، هذه جميعًا تسجد لله عن طواعية واختيار؛ أما الناس فهم على قسمين:

- ١ منهم من يسجد.
- ٢ ومنهم من لا يسجد.

فقال: ﴿ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ ، الناس كثير منهم يسجد لله على أنه اختيار. قال: ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ ، ولفظ كثير لا يدل على أنه الأكثر ، بل يحتمل أن يكون الأكثر هؤلاء ، أو الأكثر هؤلاء ، فإذا طلبنا البيان ، فنطلب البيان من الأدلة الأخرى ، والأدلة الأخرى تبين أن أكثر الناس على غير الهدى ، ﴿ وَمَا أَكِثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوّمِنِينَ ﴾ . الناس على غير الهدى ، ﴿ وَمَا أَكِثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوّمِنِينَ ﴾ . وقال عن : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ السِف : ١٠٦] .

قال هنا: [إن الذين يسجدون أنهم سيدخلون الجنة]. الذين يسجدون القلة هم الموحدون، وأما الآخرون، فقد حق عليهم العذاب، وهم الأكثر.

قال: [إن الإسلام والإيمان ليسا محصورين برسالة سيدنا محمد ﷺ فقط، بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة].

هذا الكلام تكذيب ورد لجميع الآيات السالفة، الإسلام والإيمان محصورٌ في الذين يتبعون رسالة النبي على الله بل إن بعض الذين يتبعون رسالة

النبي على يسلب عنهم اسم الإيمان، ويكتفى في حقهم باسم الإسلام؛ كما قال على: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُل لَمْ تُوَرِّمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسَلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ ٱلإِيمَان لَمِن هُو مشرك بالله على قَلُوبِكُمْ ﴿ [الحجرات: ١٤]، فادعاء الإسلام والإيمان لمن هو مشرك بالله عندا يدل على أن هذا الرجل مكذب للقران، أو غير كافر بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت، ومن يعني: يعتقد بطلان عبادة غير الله، ويعتقد أن من عبد غير الله، فهو كافر مشرك، فإنه ليس من أهل لا إله إلا الله؛ لأنه لم يأت بشروطها، والله عن جميع المرسلين لكي يعبد الله وحده دون ما سواه، ويكفر بالطاغوت؛ ووَلَقَدَّ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا آنِ اعْبَدُوا الله وَالله عبد غير الله، وأن من عبد غير فالكفر بالطاغوت؛ التقاد بطلان عبادة غير الله، وأن من عبد غير فالكه عن هكذا على الإجمال فهو مشرك كافر، فهذا يقول – قارن ما ذكرته بقوله –: [إن الإسلام والإيمان ليسا محصورين برسالة سيدنا محمد عليها].

وهذه الكلمة كافية لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد، كافية في بيان أن هذا المقال ظاهر الكفر فيه، وأن من في هذه الجريدة – أخمد الله في نارها، وأشغل من رضي بمثل ذلك من أهل تحريرها بنفسه، ورد كيده عن المسلمين – يعلمون قبح ما في هذا، ويعلمون ما اشتمل عليه من الضلالة، ولكنهم نشروه رغبة فيه؛ لأن هذه الكلمة الطفل الصغير من المسلمين يعلم بطلان ذلك.

يقول: (إن الإسلام والإيمان ليسا محصورين برسالة سيدنا محمد على الله يعني اليهودي قاتل الأنبياء، وريث قتلة الأنبياء، وقتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس، ونسميه مسلمًا، ونسميه مؤمنًا، والنصراني الذي يعلق الصليب

على صدره ويثلث، ويدعى أن عيسى ابن الله، وأن مريم تدعى من دون الله، وتتخذ إلهًا مع الله على، نسمى هؤلاء مسلمين ومؤمنين، ونسمى - أيضًا - المشركين الذين يعبدون الله بأي صورة يختارونها، أن هؤلاء جميعًا يسمون مسلمين ومؤمنين، وهذا لا شك نقض لأصل الإسلام؛ لأن أصل الإسلام أن يعبد الله وحده دون ما سواه، وأن تتبع شريعة الإسلام، هذا معنى الشهادة بأن لا إله إلا الله، معنى (لا إله إلا الله): لا معبود حق إلا الله كله، وأن عبادة غيره باطلة، وأنها صارت بالظلم، والبغي، والعدوان من البشر، وشهادة أن محمدًا رسول الله فيها شهادة المؤمن، وإخباره، واعتقاده، وإعلامه لغيره، بأن من لم يشهد للرسول ﷺ بالرسالة ولم يتبعه، فإنه ليس من أهل الإسلام، هذا معنى الإسلام الذي يفهمه من دخل في هذه الكلمة. فاطمة أخت عمر بن الخطاب ضي الما أتاها عمر ظلينه، وهو المشرك، وأراد أن يمس المصحف قالت له: (يَا أُخِي، إِنَّكَ نَجِسٌ، عَلَى شِرْكِكَ، وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الطَّاهِرُ)(١)، هذه الحقيقة يعلمها المسلم حين يدخل في الإسلام، حين يعلم التوحيد، ويعلم معنى الشهادتين، يعلم أن من لم يوحد الله، ويقر بهاتين الشهادتين، ويأتي بشروطها، فإنه ليس من أهل الإسلام، ولو ادعى ذلك، فكيف يكون اليهودي من أهل الإسلام؟! وكيف يروج على واحد يدعي أنه مسلم أن اليهودي يمكن أن يكون مسلمًا موحدًا ومن أهل الإسلام، والإيمان؟ وكيف يروج على أناس يعدون أنفسهم من المثقفين، والمفكرين في تحرير هذه الجريدة الخبيثة، وأن هذه الكلمة ليست إبطالًا لدين الإسلام، لا شك

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (١/ ٣٤٣ - ٣٤٦)، ودلائل النبوة للبيهقي (٢/٦١٦).

أن الجميع يعرف بذلك من أولئك المحررين، ومن أشباههم، ولكن للناس غرض فيما ينشرون.

قال هنا: [بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله، بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة. يقول على: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحَرَّنُونَ ﴿ فَهُ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحَرَّنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٢].

﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُم لِلَّهِ ﴾ فيها الإسلام الصحيح لله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، فيها البعد عن الشرك، وفيها إقامة التوحيد لله، وقوله: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ الإحسان راجع إلى العمل، والعمل لا يكون حسنًا، ولايكون العبد محسنًا فيه حتى يكون قد أخلص فيه، وحتى يكون فيه قد اتبع ملة الرسول الذي أمر باتباعه، وبعد محمد ﷺ فلا يقبل من أحد في إحسانه، وفي إسلامه، حتى يتبع محمدًا ﷺ، والنبي ﷺ رسالته خاتمة، وهي للعالمين جميعًا. قال ﷺ (﴿وَمَآ أَرْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكِمِينَ ۞﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، وقال كِلَّا: ﴿وَلَا تُجَكِدِلُوٓاْ أَهْلَ ٱلْكِتَاب إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ ﴾ [العنكبوت: ٤٦]، وبين ﷺ أن النبي محمدًا ﷺ رسالته لجميع الناس، فقال ﷺ: ﴿ قُلُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال عِن : ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمُ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣١-٣٢] وقال - في الآية الأخرى -: ﴿ وَوَيِّلُ لِّلُّمُشْرِكِينَ ﴾ [نصلت: ٦]، كذلك في آيات أخر بين ﷺ أن الدين واحد، وأن الملة واحدة لا تختلف، فقال ﷺ: ﴿إِنَّ هَـٰذِهِۦٓ أُمَّـٰتُكُمُّ أُمَّـٰةً وَكِحِـدَةً ﴾ [الأنبياء: ٩٦]، فالأمة أمة واحدة، يعني: من حيث

الاستجابة لله على، فكل أتباع الرسل هم على دين واحد، وهو دين الإسلام العام، الجميع على الإسلام؛ ولذلك صلحت قلوبهم بالتوحيد من حيث الشرائع، الشرائع في العمل الظاهر، لما اتبعوا رسلهم كانوا على خير، لكن من حيث العمل الظاهر لم يأت رسول بإقرار الشرك، ولم يأت رسول بغير التوحيد، قال على: ﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَ إَجْتَنِبُوا الله وَ الطَّعْوَتَ فَيَدُهُم مَّنَ هَدَى الله وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْف كَان عَقِبَةُ المُكَذِينِ النحل: ٣٦]، والآيات في ذلك كثيرة.

إِذًا: في قوله عَلى: ﴿ بَكِنَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ ﴾ فيها قيد الإحسان، وفيها قيد الإسلام، وقيد الإحسان فيها الإيمان بالرسول محمد عَيْكَةً، وهذا يدل على أن اعتقاد أن بعثة محمد عَيْكَةً ليست ملزمة للناس، وأن اليهودي على خير، والنصراني على خير، والمشرك الذي يعبد الله بطريقته على خير، وأن هؤلاء جميعًا إذا عبدوا الله، فإنهم من أهل الجنة يدل على كفر بالله، وبكتابه، وتكذيب لذلك. وإن قال: أعوذ بالله أن أكفر بالله، فإن مؤدى هذا الكلام الكفر بالله؛ لأنه تكذيب للقرآن، ومن كذب القرآن، أو رده، فهو كافر بالله على . قال فيما قال: [فإن القرآن الكريم عندما يدعو للإسلام، وعندما يقول: أنه لن يقبل غير الإسلام دينًا، فإنه يعنى بنص القرآن الكريم الواضح الذي لا يقبل اجتهادات، أو تأويلات. . . أن أي إنسان يعبد الله ، ويعمل صالحًا ما دام لا يدري أنه على دين محرف أو باطل سيكون مصيره الجنة] عدم العلم هنا في قوله: [لا يدرى أنه دين محرف أو باطل] عدم العلم إنما ينفع من كان على غفلة، لم يأته رسول، ولم يسمع أصلًا بمِلَّة الرسول، ولم يسمع بمِلَّة رسوله، فإنه هنا الجهالة يعذر بها؛ لأنه لا يعذب أحد إلا بعد إرسال الرسول، قال ﷺ: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]؛ أما موسى عَلِينَ فقد أرسل إلى بني إسرائيل، وعيسى عَلِينَ فقد أرسل إلى بني إسرائيل، وأمر موسى عليه بني إسرائيل بالتوحيد، ونهاهم عن الشرك، فإذا نكسوا بعده، وقست قلوبهم، وفسقوا، ونسوا الله فنسيهم، فأشركوا بالله على ، وعبدوا عزيزًا ، فإن هؤلاء لم يؤمنوا برسالة موسى الله ، بل ردوها، وأشركوا، فهم غير داخلين في قوله ﷺ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّىٰ نَعَثُ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]؛ لأنهم قد أتاهم الرسول، وبين لهم التوحيد، وبين لهم ضده، كذلك عيسى عَلِيُّكُ قال الله عَنه: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ ۚ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمْ ﴿ [المائدة: ١١٧]، التحريف والشرك بالله على، وادعاء أن عيسى إله مع الله، وأنه ابن الله ما جاء إلا بعد رفع عيسى عليه الله . إذًا: هنا فيما يقول هذا القائل: [أن من لا يدري أنه على دين محرف، أو باطل، فيكون مصيره الجنة]. هذا فيمن كان غافلًا أصلًا لم تصله رسالة؛ أما من وصلته رسالة موسى، وما دعا فيه عليم التوحيد، ونبذ الشرك، ولم يؤمن بذلك، فإنه كافر، وهذا الذي عليه اليهود بعد موسى بقرون إلى وقتنا الحاضر، ومن أدركه النبي ﷺ من اليهود على هذا إلا من أسلم منهم، فاليهود الآن جميعًا مشركون، ليس فيهم من يؤمن بموسى علي على ما كان عليه موسى ، كما أن النصاري جميعًا ليس فيهم من يؤمن بعيسى علي على ما كان عليه عيسى، بل الجميع يدعون أن عيسى ثالث ثلاثة، أو أن عيسى ابن الله، أو أن عيسى إله مع الله كل .

إذًا: قوله: [ما دام لا يدري أنه على دين محرف أو باطل سيكون مصيره الجنة] هذا قول باطل مصادم للنصوص، وإذا كان كذلك، فإن من اليهود

من كان في أطراف الأرض، ومن النصارى من كان -أيضًا - في أطراف الأرض، والله على بين أن عيسى على قال لهم: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِأَلَهُ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُولُهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ المائدة: ٢٧١، فبين لهم الرسل جميعًا؛ موسى على وعيسى على ، ومحمد على المشرك مأواه النار، وأن الله حرم عليه الجنة، فلا يعذر أحد يموت على اليهودية، وعلى النصرانية بعد رسالة النبي على ، يعذر من لم يسمع ممن كان على دين موسى غير المحرف، ممن كان على التوحيد، ولم يتبع شريعة محمد على ، ولكنه على التوحيد الذي جاء به موسى، ولم يسمع برسالة النبي على ، نعم هذا يعذر؛ لأنه لا يجب عليه الاتباع إلا بعد أن يبلغ، ولم يبلغ؛ وأما من هو على دين الشرك، والتحريف، وعبادة عزير، والتثليث من النصارى، فهؤلاء على دين الشرك، والتحريف، وعبادة عزير، والتثليث من النصارى، فهؤلاء كيف يعذرون؟! وكيف تكون رسالة الرسل الذين بلغوهم رسالات الله؟!

قال هنا: [إذ لا يمكن لنا أن نقول: إن على كل نسمة في هذا الكون دراسة كل الأديان؛ ليصل إلى الدين الصحيح]. هذا من جراء النظر في استعظام أن يكون البشر من أهل النار، في استعظام أن يكون كل يهودي، أو كل نصراني ممن لم يؤمن بمحمد ريك وبعد البعثة أنه من أهل النار، وأن المشركين يستعظم أن يكونوا من أهل النار.

وما راعى حق الله على ؛ لأن الله على قال في كتابه : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِيَ الله على قال في كتابه : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِيَ الله على الله على الفيسِمِ السّتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلَيْ شَهِدْنَا ﴾ وَالأعراف: ١٧٢]، قال على : ﴿ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيكَمَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هَلَا غَلِيلِينَ ﴿ أَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله على الله على الله على ، فإنه إذا كان قد بعث

له رسول، فإنه لا يعذر بذلك، ولا يعذر بعدم البحث، يجب عليه أن يبحث؛ لأن الله على خلق الخلق لعبادته وحده دون ما سواه، فهو يجب عليه أن يقف، إذا علم أن الله هو الذي خلقه، وأنه لا يمكن أن يخلق نفسه، أن يبحث عن الحق، وأن يطلب الحق، وأن يتحراه، هذا هو الواجب على الناس، أما استعظام أن يكون الناس يطلبون، ويبحثون عن الحق، وأن هذا غير ممكن، نعم غير ممكن واقعًا، لكن هذا لا يعذر به أولئك، وفي الحديث: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجُ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعَتَ» (أ)، والجنة مأوى الطيبين، وإلنار مأوى الخبيثين.

قال: [إذ لو أن أهل الأرض أرادوا فعل ذلك، إذًا لاحتاجوا عشرات السنين في البحث والتنقيب، وربما درسوا في الديانات القريبة إلى مسكنهم فلا يصلون إلى دراسة الإسلام إلا بعد عمر طويل، بل لعلي أقول آسفًا: إن مخلوقًا محايدًا قادمًا من المجهول إلى آخر كلامه]. هذا الاستعظام وهذا الاستغراب في قوله: إذًا لاحتاجوا عشرات السنين. هل هو عذر؟ سلمان الفارسي وله بحث عن الحق أكثر من ستين سنة، وأكثر من ذلك؛ لأنه عاش الفارسي وثلاثمائة سنة ومات وهو ابن ثلاثمائة وستين سنة، سلمان الفارسي ومكث يبحث عن الحق، يبحث عن الحق، من الحق، هذا هو المطلوب من الناس أن يبحث عن الحق؛ هو مَمَا خَلَقتُ اللَّهِ فَنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيعَبُّدُونِ الذاريات: ٥٦] خلقوا لذلك. فيجب عليهم أن يبحثوا، وإذا لم يصلوا إلى شيء، أو هم لم خلقوا لذلك. فيجب عليهم أن يبحثوا، وإذا لم يصلوا إلى شيء، أو هم لم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٤٨، ٣٥٠٠)، ومسلم (٢٢٢) من حديث أبي سعيد ﴿ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تصلهم رسالة الله أصلاً، وكانوا غافلين عن الحق، فإنهم يبعث لهم يوم القيامة رسول؛ أما من أرسل إليه رسول من اليهود، والنصارى، ونحو ذلك، ولم يؤمن بذلك الرسول، أو لم يحكم رسالته من التوحيد، والإسلام العام قبل النبي عليه فإنه مشرك، وبعد النبي عليه فإنه لابد أن يتبع ذلك الرسول.

قال: [وأخيرًا، وللدلالة على عدل الله - تعالى - نورد هذه الآيات، وهي من سورة الجاثية، وأورد قوله على: ﴿وَخَلَقَ اللّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِاللّهَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٧] إلى أن قال على: ﴿وَتَرَىٰ كُلُّ أَمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدُّعَى إِلَى كَنْبِهَا ٱلْيُوْمَ تَجُزُونَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٨]).

نعم الأمم يوم القيامة تجثو، كل أمة تراها جاثية، كما أخبر الله كلى، وكل أمة تدعى إلى كتابها، فالنصارى يدعون إلى كتابهم، واليهود يدعون إلى كتابهم، وأمة محمد كله تدعى إلى كتابها، فأمة محمد كله التي هي أمة الإجابة، أو أمة الدعوة، تدعى إلى هذا الكتاب: ﴿هَذَا كِنَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِاللّحِقِ الإجابة، أو أمة الدعوة، تدعى إلى هذا الكتاب: ﴿هَذَا كِنَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِاللّحِقِ الإجابة، أو أمة الدعوة، تدعى إلى هذا الكتاب: ﴿هَذَا كِنَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِاللّحِقِ الباعلية؛ كما قال كلى: ﴿وَعِلْى اللّهِ اللّهِ اللّه الله الله المرسل الله الله الله المرسل إلىه: هل جاءتك رسالة الله؟ فإذا قال: جاءتني رسالة الله، ثم لم يكن موحدًا مؤمنًا لتقوم عليه الحجة، فإنه من أهل النار، من أهل الكفر، أما هذا الكلام وهو أن كل أمة تدعى إلى كتابها، يظن أن معناه أن كل قوم سيحاسبون، كما قال بموجب تشريعاتهم التي يعبدون الله عليها، نقول:

هذا باطل، وغلط، ومن الافتئات على العلم والدين؛ لأن التشريعات، كما قال: سيحاسبون بموجب تشريعاتهم التي يعبدون الله عليها. عبادة الله وحده هذه في أصل الدين، في أصل الإسلام؛ أما التشريعات ففيها الأمر والنهى، والأحكام، والحلال، والحرام، وطريقة الصلاة، وطريقة الزكاة . . . إلى آخر ما جاءت به الأنبياء في شرائعهم ؛ أما الأصل وهو الدين فهو واحد عند المرسلين جميعًا ؟ إذًا : كل أمة تدعى إلى كتابها ، فيدعى النصاري إلى كتابهم، هل حكمتم الإنجيل؟ هل حكَّمتم ما فيه من التوحيد، ومن الإيمان برسول الله محمد عليات؟ ويدعى أهل التوراة، هل حكمتم ذلك؟ كل أمة تدعى إلى كتابها ، يعني: الذي أنزل عليها ، وكذلك إلى كتابها الذي فيه كتابة الأعمال، لهذا قوله: نستدل منها أن كل قوم سيحاسبون بموجب تشريعاتهم، هذا غلط كبير، وافتئات على الآية، وتعدُّ؛ لأن هذه الآية فيها أن كل قوم يدعون إلى كتابهم، يعنى: كتاب أعمالهم، أو كتابهم الذي أنزل عليهم؛ ليرى هل حكموه؟ هل آمنوا به، أم لم يؤمنوا؟ المشرك الذي لم يستجب لرسالة رسوله، اليهودي الذي لم يستجب لرسالة موسى عليه، النصراني الذي لم يستجب لرسالة عيسى الله فإن هؤلاء مشركون كفرة، ومن كان بعد الإسلام فعلى الجميع أن يؤمنوا بمحمد ﷺ، ومن كان ذا رسول فلم يؤمن برسول الله ﷺ ومات على ذلك، فهو مشرك كافر، يشهد عليه بالكفر؛ لأنه ليس لأحد أن يعبد الله بالطريقة التي يختارها، بل عليه أن يعبد الله بالطريقة التي بينها خاتم المرسلين عليه، إذ أن الطريق إلى الله واحد، وطريقه هو محمد ﷺ؛ كما قال ﷺ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْدِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيـمُ ۖ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَــ فَإِن

تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلكُّلْفِرِينَ ١١ ﴿ ١٥ - ٢٣]، وهذه الآيات وغيرها فيها الدلالة على بطلان هذا القول من قائله، وعلى أنَّ ما ذكره كفر بالله على، وأن هذا المقال مقال كفرى، وهذه الأمة إذ خلت من إنكار المنكر، وخاصة ما يتصل بالتوحيد والاعتقاد الذي فيه تَجَنِّ على الإسلام و القرآن، و رَدّ لكلام رب العالمين، والتحريف في الكلم عن مواضعه، وإضلال الناس، فإنها تؤذّن بخطر شديد، وتؤذّن بعقوبة عامة، والله على العن اليهود بقوله على: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَءِ مِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُدَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعً ذَالِكَ بِمَا عَصَواً وَّكَانُواً يَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَـتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٩ ﴿ المائدة: ٧٨ - ٢٩]، فواجب على كل مسلم جاهل، وعالم، وطالب علم، وغير طالب علم أن ينكر ذلك، بما يؤمّل معه أن يصد هذا المنكر، بما يتفق مع طريقة أهل العلم في ذلك، بالاتصال بهؤلاء، والإنكار عليهم، والتغليظ عليهم، والرد عليهم، كلُّ بما يستطيع، وأقل ما يجب في ذلك مقاطعة هذه الجريدة ؛ لأجل أنها داعية إلى الفساد، وإلى الكفر، وبما نشروا. الناس منهم من هو جاهل، منهم من لا يعلم أن هذا الكلام كفر بالله، فيصل منه إلى أن اليهودي مسلم، وأنه إذا مات في الجنة، كما صرح بذلك الكاتب، وأن النصراني إذا مات في الجنة، وأن اليهود والنصارى والمسلمين كلُّ هؤلاء على الإسلام، وأنه يجب أن يكونوا متحابين متآخين ؛ لأنهم على الإسلام، وأنهم جميعًا سيجتمعون في الجنة، ونحو ذلك من الإضلال، والتضليل، فواجبنا القيام في ذلك، بما يجب من إنكاره بالطرق الشرعية، والواجب على أهل العلم خاصة أن لا يتركوا هذا الأمر؛ لأنهم إذا ترك لهم ذلك لربما أظهروا كفرًا مرة ومرة.

ومثل هذا الكاتب يجب أن يحاكم، وكذلك الذي نشر من أصحاب التحرير، أو رضي به، فإنهم يجب أن يحاكموا على الردة؛ لأن هذا الكلام ردة، وكلام كفر، وكلام فيه تكذيب للقرآن، وكيف لا يكون كذلك وفيه ادعاء أن الإسلام لا يلزم الناس، وأن المسلم والمؤمن يطلق على اليهودي، والنصراني، والمسلم، والمشرك، والذي يعبد الصنم، والذي يعبد الوثن، الذي يعبد الصليب، والذي يعبد بوذا، والذي يعبد كذا وكذا، كل من عبد الله على طريقته، فيسمى عند كاتب هذا المقال مسلمًا ومؤمنًا، ما دام أنه يعمل صالحًا، وأن الناس يحاسبون على شرائعهم بعد بعثة النبي على النبي النبي

من أطاع الرسول فقد اهتدى، ومن تولى فإنه من أهل النار إذا مات عالمًا بذلك، وأسأل الله على أن يجعلنا ممن يقومون مخلصين له، ويجعلنا ممن يغضب لغضبه، ويرضى برضاه، ونعوذ بالله من طريق الهالكين، ونعوذ بالله من أن يأتي لهذه البلاد التي نور الله على أرضها، ونور قلوب أهلها بالتوحيد وبالالتزام بالسنة، وبالالتزام بالإسلام، أن يأتي آت إليها، لكي يخرب أساس العقيدة في قلوب أهلها، فإن صلاح الأرض بالتوحيد، وفساد الأرض بالشرك والكفر، قال على: ﴿وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصَلَحِهَا وَالشرك، وصلاح الأرض يكون بالشرك، وصلاح الأرض يكون بالتوحيد، والشرك، وصلاح الأرض يكون بالتوحيد،

فإذا اعتقد الاعتقادات الباطلة، ونشأ أُناس على مثل هذا الاعتقاد الفاسد

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۱۰۰۱، ۵/ ۱۵۲۰). وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۳/ ٤٧٦، ٤٧٧) لأبي الشيخ في التفسير.

الذي لا يفرق فيه كاتبه بين اليهود، والنصاري، والمسلمين، وأن الجميع سيجتمعون في الجنة، وأنه لا يلزم الإيمان بمحمد ﷺ، وأن كل واحدله أن يعبد الله على طريقته، وأن من عبد الله على طريقته التي يفضلها، ما دام أنه يعمل صالحًا على حسب رغبته، وطريقته، فإنه من أهل الجنة، وأن ذلك من عدل الله. هذا من الظلم في حق الله أن يجعل المشرك، الذي يسب الله على بالشرك، أن يجعل من أهل الجنة، الجنة دار طيبة، إنما هي للطيبين، والذي يحمل في قلبه عقيدة خبيثة كفرية شركية، ويدعو مع الله إلهًا آخر، ويعبد الصليب، ويعبد الأوثان، ويعبد عزيرًا، ويعبد المسيح، ويعبد أمه، هؤلاء سبوا الله أعظم مسبة، وقلوبهم امتلأت خبثًا، وأرواحهم خبيثة، فمأواهم النار، وما للظالمين من أنصار. هذا وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح لنا القول والعمل، وأن يصلح علماء المسلمين، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح ولاتنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على الحق والهدى، وأن يرد الباطل على أهله، وصلِّ الله، وسلم، وبارك على نبينا محمد عِيَالِيْةٍ.

## 

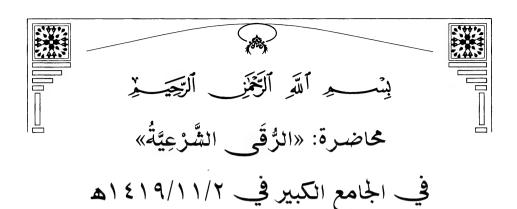

وقد علق عليها سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز كَلَّهُ وقد عليه ورفع درجاته في عليين

السلام عليكم، ورحمة الله، وبركاته. الحمد لله الذي مَنَّ على عباده أجمعين بقوله على: ﴿ يَنَا أَيُّا النَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِى السَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيِذَلِكَ فَلَيُفَرَحُواْ هُو خَيْرُ الشّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَلِكَ فَلَيْفَرَحُواْ هُو خَيْرُ الشّهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله، ورسوله، وصفيه، وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده على إلا هالك، اللهم صلّ، وسلم على عبدك، ورسولك محمد كلما ذكره الذاكرون، وصلى عليه المصلون، اللهم صلّ، وسلم على عبدك، ورسولك محمد كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وسلم اللهم تسليمًا مزيدًا، أما بعد؛

فأسأل الله ﷺ أن يجعلني وإياكم من أهل تقواه، ومن أهل طاعته، ومن

الذين مَنَّ عليهم بالعفو والعافيه، كما أسأله وهنه أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وهذه الثلاث عنوان السعادة للعبد إذا أخذ بها.

كما أسأل المولى ﷺ أن يبارك لنا جميعًا في أعمارنا، وأعمالنا، وأقوالنا، وأن يجعل موازيننا مثقلة، ونعوذ به من الحَوَر بعد الكَوَر، ونعوذ به من الضلال بعد الهدى، اللهم آمين.

ثم إنه يعلم الجميع أن هذه الندوات، والمحاضرات التي ترتب في هذا الجامع المبارك منذ القديم، ترتب وتوضع جداولها، ويختار المشاركون فيها بعناية، ومتابعة سماحة شيخ الجميع العلامة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – فسح الله في أجله، وأمده بالعفو، والعافية، وجزاه عنا، وعن المسلمين خيرًا –.

فهي ثمرة من ثمرات جهده وجهاده، وهي ثمرة من ثمرات عنايته بالمسلمين في إرشادهم، وتبيين الحق لهم، فأسأل الله على أن يجزل له المثوبة، وأن يبارك في ذريته، وأن المثوبة، وأن يبارك في ذريته، وأن يجعله إمامًا من أئمة الهدى، كما أسأله في أن يجعل خير عمره آخره، وخير عمله خواتمه، وأن يجزيه خير ما جزى به عالمًا عن أمة محمد على المحدد على المدى عمله على المدى المدى

## موضوع هذه المحاضرة: الرقى وأحكامها.

وموضوع الرقى مهم، وأهميته ظاهرة لكل أحدمنكم؛ لأن المسلم يحتاج إلى الرقية دائمًا، يحتاج إليها في تعويذ نفسه، وتعويذ أحبابه، كما كان النبي عَلَيْهُ يفعل، يقرأ المعوذتين، وينفث في كفه في يده عَلَيْهُ، ويمسح بها رأسه، ووجهه، وما استطاع من جسده، وفي تعويذ من يحب؛ لدفع البلاء قبل وقوعه، ولتكون تحصينًا وحرزًا للمرء من تسلط الشيطان على العبد.

ويظهر -أيضًا - أهمية علم المسلم بالرقى ، أن الرقى اختلط فيها المشروع بالممنوع، اختلطت فيها الرقى الشرعية بالرقى البدعية بالرقى الشركية، وقد كان أهل الجاهلية يتعاطون رقى شركية، وكان يتعلمها الناس، ينقلها الخالف عن السالف، فلما جاءت الرسالة المحمدية على نبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام - منعت الرقى، حتى أذن بما ليس فيه شرك من ذلك، كما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى - ، فأن تكون على بينة من الرقى الشرعية ، والرقى الممنوعة هذا مهم؛ لأنه فرقان ما بين المشروع، وما بين الشرك، ووسائل الشرك، وكثير من الناس ربما راج عليه صلاح الراقي، أو ظاهر صلاح من يتعاطى الأدوية، فيصف له أشياء؛ إما من الأذكار، وإما من الأوراد، أو نحو ذلك يصفه له، ويكون غاشًا له من أنه يرشده إلى غير المشروع، ويرشده إلى أمر فيه بدعة، أو فيه شرك - والعياذ بالله - ؟ لهذا كان من الواجب عليك أن لاتستعمل من الرقى إلا ما علمت أنه مشروع؛ لأن الأصل فيها المنع إلا ما كان جائزًا فيها، وهذا له شروط، وبيان - يأتي إن شاء الله تعالى - وتظهر أهمية هذا الموضوع، أن كثيرًا من وسائل الشرك في بلاد الإسلام إنما انتشرت بواسطة المتطببة ، والذين يعالجون بالأدوية ، ويعالجون بالقرآن، ومنهم المشعوذون، والذين يتعاطون استعمال الجن وشياطين الجن - والعياذ بالله - وقد ذكر ابن بشر في أول تاريخ نجد أن من أسباب انتشار الشرك في نجد، هو نزول المتطببة، والمداوين من أهل البادية في القرى، وقت الثمار، فيحتاج إليهم الناس، إما في رقية، وإما في مداواة، فأمروهم بالشرك، وأمروهم بغير المشروع، فانتشر بذلك - فيما يستظهر ابن بشر كله - عن طريق الجهلة أولئك، أو عن طريق المشعوذين، والسحرة - كثير من الشرك، والفساد، ولا غرابة، فالنفوس تواقة لزوال ما بها، سواء أكان بالمشروع، أم بغيره، ولاشك أن العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله مطلوب في أمور العقيدة، وأمور الأحكام، وهذا الموضوع متصل بالتوحيد والعقيدة، فالعلم به ما الذي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه، وأن يطلب معرفة حكم الله على فيه.

الرقى أصلها أدعية، وقراءة، ونفث يكون فيه استعانة، أو استعاذة، هذا أصلها (١)، يعني: القصد منها أن يكون ثَمَّ دفع للبلاء أو رفع للبلاء باستعاذة، أو باستعانة؛ ولهذا صارت الرقى على قسمين:

القسم الأول: رقى يستعاذ فيها، ويستعان بالله على وحده، فهذا هو المأذون به، والمشروع.

القسم الثاني: ورقى يستعاذ فيها ويستعان بغير الله على، وهذا هو الشرك، وهو الممنوع، وكان أهل الجاهلية يتعاطون الرقى بكثرة؛ كما قال على: ﴿وَالْنَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَإِذٍ الْمَسَاقُ ﴿ القيامة: ٢٩-٣٠]، وكما قال على: ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴾ [القيامة: ٢٧]، أي: حين حضور الموت يطلب المرء من يرقيه؛ كما قال الشاعر (٢):

# وَإِذَا الْنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَجِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ

<sup>(</sup>١) انظر: العين (٥/ ٢١١)، وتهذيب اللغة (٩/ ٢٢٤)، ولسان العرب (١٤/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) هو: خويلد بن خالد بن المحرث بن زبيد بن مخزوم -أبو ذُؤيْب الهذلي- الشاعر =

يعني: الأسباب التي كانو يتعاطونها، فكان أهل الجاهلية يتعاطون الرقى لدفع أو رفع، يعني: لدفع البلاء، ودفع المرض، ودفع العين، أورفعها وإزالتها، مثل: الأدوية، إزالتها بعد وقوعها، لكن كانت أكثر رقاهم يستعيذون فيها بغير الله عن، بآلهتهم، أو بأصنامهم، أو بالجن – والعياذ بالله من ذلك كله –، أو يستعينون فيها بغير الله عن؛ ولهذا ثبت في صحيح مسلم سؤال عوف بن مالك على للنبي على : (كنا نَرْقِي في الْجَاهِليَّةِ فَقُلْنَا يا رَسُولَ اللَّهِ: كَيْفَ تَرَى في ذلك؟ فقال: اعْرِضُوا عليَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى ما لم يكن فيه شِرْكٌ "(۱). يعني مالم يوجد شرك فيها، ورواه غيره بلفظ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا "(۱).

#### فأفاد هذا الحديث:

أولًا: أن الأصل في الرقى عند من لم يعلم الأصل فيها المنع، وأن المرء إذا أراد أن يرقي برقية، فإنه يعرضها على من يعلم؛ حتى يتأكد من سلامة الرقية من المخالفة، قال النبي ﷺ له: «اعْرِضُوا عليَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى ما لم يَكُنْ فيه شِرْكُ».

المشهور، أسلم على عهد رسول الله على عهد رسول الله على عهد رسول الله على عهد رسول الله على عام واحد، وكان لهم بأس، ونجدة فصبر، سمع بموت خمسة من أبنائه بالطاعون في عام واحد، وكان لهم بأس، ونجدة فصبر، سمع خطبة أبي بكر رهم بعد موت النبي على ثم رجع إلى باديته مات في عهد عثمان رهم انظر ترجمته في: الإصابة (١١/ ١٢٤ – ١٢٦)، وأسد الغابة (١/ ١٩٣، ١٩٣٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٠٠) من حديث عوف بن مالك ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۸۸٦)، والحاكم (٤/ ٢٣٦).

ثانيًا: ودل على جواز الرقية، أن النبي ﷺ حث على نفع الأخ لأخيه، فجاء في حديث جابر بن عبد الله ﷺ أن النبي ﷺ لما سألوه عن رجل أصيب بلدغة عقرب، أو حية، وسألوه عن الرقية: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعُهُ» (١).

(١) أخرجه مسلم (٢١٩٩) من حديث جابر ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٤٤٣٩)، ومسلم (٢١٩٢).

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٥٧٤٣)، ومسلم (٢١٩٤) من حديث عائشة را

<sup>(</sup>٤) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢١٨٦) من حديث أبي سعيد ﷺ، و(٢١٨٥) من حديث عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٧٣٩)، ومسلم (٢١٩٧).

<sup>(</sup>٦) قال الخطابي: (وكان ﷺ قد رقى ورُقِي، وأمر بها، وأجازها، فإذا كانت بالقرآن، وبأسماء الله فهي مباحة، أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرًا، أو قولًا يدخله شرك). انظر: معالم السنن (٤/ ٢٢٦)

سَافَرُوهَا ، حَتَّى نَزَلُوا بِحَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغَ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَعَمْ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقِ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقِ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيع مِنَ الغَنَم، فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ حَتَّى لَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنَّ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَابِهِ قَلَبَةٌ ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا ، فَقَالَ الَّذِي رَقَى : لا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمِ»(١)، وفي رواية: «وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ»(٢)، فدل ذلك على مشروعية الرِّقية بفاتحة الكتاب، بل مشروعية الرقية بعامة، وبفاتحة الكتاب بخاصة، وعلى أن أخذ الجُعْل عليها لابأس به مطلقًا.

النبي على كما ذكرنا رَقى، ورُقي، وأمر، فرقى نفسه بالمعوذتين (٣)، وكان يرقي على الله المعرفة ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢٧٦، ٥٧٤٩)، ومسلم (٢٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٤٨).

وهو أن الفاتحة هي أم القرآن مشتملة على معان عظيمة، منها الاستعانة بالله على وتوحيد الله على في العبادة في قوله على: ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾.

والمعوذتان فيهما التعويذ، والاستعانة، والاستعاذة هما ضربا الرقية؛ لأن الراقي: إما مستعيذ، وإما مستعين، أو بالأمرين معًا، فصح عنه على الله الرقية أشياء كثيرة من الأدعية:

منها قوله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَعُودُ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيم أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا عُوفِيَ »(١).

وكان ﷺ يرشد أن الإنسان إذا أصابه ألم في شيء من جسده أن يمسح بيده على الذي يؤلمه من جسده، ثم يقول سبع مرات «أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»؛ كما في حديث عُثْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ وَلَيْهُ: «أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ بِاسْمِ اللهِ ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ (٢٠).

ورقى النبي ﷺ بالرقية المشهورة: «بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤذِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤذِيكَ، مِنْ شُرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ بِاسْم اللهِ أَرْقِيكَ»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۱۰٦)، والترمذي (۲۰۸۳)، وأحمد (٤/٤)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (۱۰٤٥، ۱۰٤۲، ۱۰٤۷، ۱۰۶۸)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٤٤)، والحاكم (١/٤٣٢، ٤١٣٢، ٤١٦)، وابن حبان (٢٩٧٨)، والطبراني في الدعاء (١١١٤، ١١١٥، ١١١١، ١١١١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٨٦).

وهذه رقية جبريل ﷺ للنبي ﷺ.

وقد صح عنه - أيضًا - ﷺ أنه كان يرقي إذا زار مريضًا بقوله: «أَذْهِبِ البَّاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا»(١).

وغير ذلك من الأدعية، التي هي في رفع البلاء، يعني: بعد نزول المرض، أوقبله، كقوله ﷺ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ»(٢).

وكما كان يقرأ سورتي المعوذتين قبل المنام، ويمسح بهما جسده (٣). دلت هذه الأحاديث على أن الرقية مشروعة، أو جائزة، وعلى أن النبي على الورثنا أدعية معروفة، وسورًا نقرأها، أرشد إليها الناس على فهذه هي الرقية المشروعة؛ فإذًا: نتحصل من ذلك على أمور:

الأول: أن الرقية المشروعة هي دعاء يدعو به المرء، يحصن به نفسه، وينفث على بدنه، أو في يديه، أو على من يرقيه ينفث، أو يتفل – كما سيأتي بيان الفرق بينهما إن شاء الله –، وعلى أن هذه الرقى التي أرشد إليها النبي عليه هي بكتاب الله هن أو بالأدعية، التي فيها استعانة واستعاذة بالله هن وحده؛ رجاء ما عنده في دفع المرض، أو في رفعه، أو في دفع العين أو في رفعها، ودل – أيضًا – على أن الرقى الشرعية هي التي تكون بهذا المعنى،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٧٥)، ومسلم (٢١٩١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٤٨).

يعني: فيها توحيد الله على استعانة واستعاذة، وفيها الإقبال على الله على الله على الله على الله على دون ما سواه؛ ولهذا قال العلماء: تجوز الرقيه بشروط ثلاثة:

الشرط الأول: أن تكون بأسماء الله، وصفاته على يعني: أن يستعين فيها بالله على متوسلًا بأسماء الله على وبصفاته.

الشرط الثاني: أن تكون باللغة العربية، أو ما يعرف معناه، إن كان بغير العربية.

الشرط الثالث: أن يعتقد الراقى، والمرقى أن هذه الرقية سبب من الأسباب، ونفع الأسباب إنما هو بإذن الله على، قد تنفع، وقد لاتنفع بإذن الله ﷺ وتقدست أسماؤه، فالذي ينفع في الحقيقة، والذي يورث النفع بالسبب، وينتج المسبب هو الرب على ، هو الذي بيده ملكوت كل شيء: ﴿مَّا يَفْتَح ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهِكًّ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ [فاطر: ٢]، وقال ﷺ: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوًّ ﴾ [الأنعام: ١٧]، والأسباب يؤمر العبد بتعاطيها ، لكن مع تعلق القلب بالله على ، قال العلماء هذه الشروط الثلاثة في جواز الانتفاع، في جواز استعمال الرقية، ما جاء في الكتاب، والسنة، أو القرآن بعمومه، وما جاء في السنة من الرقى هي منطبقة على هذه الأمور، فالرقية بالقرآن فيها أنها بأسماء الله كلن، وبصفاته، فيها الاستعانة بالله على، والاستعاذة بالله عَيْكَ ، وفيها التوكل على الله، وفيها تفويض الأمر إليه كله ، وفيها التقرب إليه بأفضل ما خرج منه على الله ، وهو كلامه القرآن العظيم عَزَّ ربنا وتقدست أسماؤه وتعالت صفاته، وفيها أنها باللسان العربي المفهوم، وفيها - أيضًا - أنها أعلى مايتقرب، وأجمع ما يشمل المعاني، فالعدول عنها إلى غيرها عدول عن الفاضل إلى المفضول، عدول عن العالي إلى ما دونه، مما يعرف معناه، ويكون من الأدعية التي يختارها الناس، فإذا دلت هذه الشروط على أن أفضل ما يرقي به الإنسان أن يرقي بالكتاب، وبالسنة، والقرآن جعله الله عن شفاءً؛ كما قال عن: ﴿ يَثَأَيُّهُا اَلنَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُم وَشِفَاءً لِمَا فِي الصّدور للأمراض الحسية، والمعنوية.

وهو شفاء - أيضًا - فيما يقع وأيضًا تعويذ فيما لم يقع، وقال على: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ ﴾ [الإسراء: ٨٦] وقال - أيضًا - عَلَى: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءٌ ﴾ [فصلت: ٤٤].

والاستشفاء بالقرآن يكون في أمور البدن، كما يكون في أمور النفس، يعني: أنه إذا مرض الإنسان في عضومن أعضائه، أو أصابه شيء، فإن القرآن شفاء للأمراض العضوية، كما مر معك في حديث اللديغ، هذا رجل لدغته حية، أو عقرب، فرقي بالفاتحة بكتاب الله على، فبرأ فقام كأن لم يصبه شيء، هذا مرض حسي، ولدغة شديدة أزالها الله على بسبب الرقية بكتاب، كذلك الأمور المعنوية، أو الأمور النفسية، مثل: ضيقة الصدر، أو مثل: العين التي تؤثر على العقل، أو على النفس، ونحو ذلك، هذه أو مثل النفي الرقية بكتاب الله على، وبسنة النبي النبي المناؤها في الرقية بكتاب الله على، وبسنة النبي النبي المناؤها في الرقية بكتاب الله على، وبسنة النبي النبي الله على المعنوفة المعنى.

الشرط الثاني الذي ذكرنا: هو أن تكون باللغة العربية، أو بما يفهم معناه من غيرها، وإذا كانت باللغة العربية، فيجب أن تكون معلومة المعنى،

ليست كلمات متقاطعة لايعرف معناها أسماء مجهولة، فلابد أن تكون بأسماء الله وبصفاته، أو بما أبيح من الأدعية، التي فيها التوسل بأسماء الله وصفاته، وألا يكون فيها أسماء مجهولة، وقد سئل الإمام مالك كله عن الرقى التي فيها أسماء مجهولة، قال: وما يدريك لعلها كفر، يعني: لعل في الأسماء المجهولة ما يكون فيها أسماء شياطين، أو أسماء ملائكة، ينادي، ويستغيث بهم، أو ينادي الشياطين، أو يتقرب بذلك، فيكون ذلك كفرًا؛ لذلك لابد أن تشتمل الرقية المشروعة على أسماء معلومة، أسماء الله على، وصفاته المعلومة، وتكون باللغة العربية، وإذا كانت بغير اللغة العربية، فيجوز بشرط أن تكون معلومة المعنى للراقي، وعدم اشتمالها على شرك بالله على، أو أسماء مجهولة لا يعلم معناها.

الشرط الثالث: قال: أنْ يعتقد أنها سبب. وهذا مهم؛ لأن من الناس من يظن أن الشفاء من عند الراقي لابسبب الرقية، إذ يقول هذا الراقي هو الذي عنده القدرة، والراقي نافع وطبيب، وقد يحسن، وقد لا يحسن، والسبب هو الرقية، والنافع الضار هو الله على وتقدست أسماؤه.

ويكون التوكل على الله كل حينئذ ضعيفًا، وهذا يكون في النفوس سواء في نفوس السابقين، يعني: في الجاهلية؛ أما في نفوس – أيضًا – بعض أهل الإسلام يكون هناك تعلق، وضعف في التوكل، ويكون هناك رغبة في ما عند الناس، والأكمل في الرقية أن يكون المرء طالبًا العافية من الله الله الذا لم يرقِ نفسه إلا إذا عرض عليه، «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعُهُ» (١)، ولهذا جاء في حديث حصين بن عبد الرحمن السلمي المعروف، الذي قال فيه: «كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِى انْقَضَّ الْبَارِحَة قُلْتُ: أَنَا . ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ في صَلاَةٍ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ.

قَالَ: فَمَاذَا صَنَعْتَ قُلْتُ: إَرْتَقَيْتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ على ذَلِكَ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ الشَّعْبِيُّ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ ابْنِ حُصَيْبِ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لا رُقْيَةَ إلا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ.

فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهِى إلى مَا سَمِعَ، وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النبي عَلَيْ قَالَ: «عُرِضَتْ على الأُمَمُ فَرَأَيْتُ النبي وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنبي وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنبي وَمَعَهُ الرَّعْلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ، وَالنبي لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ، وَالنبي ليْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لي: هَذَا مُوسَى عَلَيْ وَقَوْمُهُ، وَلَكِنِ انْظُرْ إلى الأُفُقِ الآخِرِ. فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لي: فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لي: فَظُرْتُ هَلِهُ مَا سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ». ثُمَّ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ». ثُمَّ نَهُ فَي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ». ثُمَّ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ. وَذَكُرُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ. وَذَكُرُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ. وَذَكُرُوا فَي الإِسْلاَمِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ. وَذَكُرُوا فَيَالَ بَعْضُهُمْ وَلَوْ فَيَوْنَ فِيهِ. فَأَعْرَبَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ فَقَالَ: مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ. فَأَخْبَرُوهُ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص١٥٧).

فَقَالَ: فَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ. ثُمَّ قَامَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ» (١٠).

فقوله هنا: (لا يسترقون) يدل على أن الأكمل أن لا يكون من عادة الإنسان أن يطلب الرقية من غيره، بل إما أن يرقي نفسه، وإما أن ينتظر حتى يأتي أحد فيرقيه، فيقول له: أرقيك؟ فهنا لا يدخل في طلب الرقية، هذا من جهة الكمال، يعني: السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بلا حساب، ولاعذاب، هذه صفتهم، وقد جاء في لفظ عند الإمام مسلم: «لَا يَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلا يَسْتَرْقُونَ، وَعلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، فحذف لفظ «لَا يَكْتُوونَ»، وزاد: «لَا يَرْقُونَ».

وهذه اللفظة من أهل العلم من حكم عليها بالشذوذ، والمخالفة، كشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من صححها، كالحافظ ابن حجر، وغيره (٢٠).

ونفي الرقية هنا: (لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ) نفي أنه يرقي، يعني: الراقي يخرج من السبعين ألفًا، هذا فيه نظر من جهة المعنيين، وذلك أن الراقي محسن، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والإحسان مأمور به في الشرع (٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري [(۵، ۵۷، ۵۷۰۲ مطولًا)، و (۳٤۱۰، ۲٤۷۲، ۲۰۶۱ مختصرًا]، ومسلم (۲۲۰)، والترمذي (۲٤٤۸)، والنسائي في الكبري (۴۷۸/۳).

 <sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱/ ۳۲۸)، وزاد المعاد (۱/ ٤٩٥)، وشرح النووي على مسلم
 (۱۲۸/۱٤)، وفتح الباري (٤٠٨/١١).

<sup>(</sup>۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱/ ۱۸۲، ۳۲۸).

المقصود أن الذي يتعاطى طلب الرقية دون أن يرقي نفسه، ويتعاطى ذلك دائمًا، ويتعلق بالراقي هذا ضعف توكله إذا كان هذا من طبعه؛ ولهذا كان الأكمل أن لا يتعلق قلب المرء بالراقي وبالرقية، هذا بعض ما يتعلق بالرقية المشروعة؛ لأننا ذكرنا: إن الرقية قسمان:

قسم مشروع، وقسم ممنوع، رقى شرعية، ورقى شركية، أو بدعية، فهذا القسم الأول - مع بعض الكلام -.

مما يتصل – أيضًا – بالرقى الشرعية، أن الرقية المقصود منها إيصال القرآن إلى المرقي، إذا كان عن طريق النفث، أو الدعاء له، والاستعانة، والتوسل بالله عن بأسمائه وصفاته، أن يجيب الدعاء، والرقية إما أن تكون بنفث، أو بتفل، أو بما هو دون هذين؛ لهذا اختلف العلماء في مسألة: هل تشرع الرقية بنفخ دون نفث؟ على قولين، ورجح أن الجميع جائز.

فإن كان بنفخ، وهو ما ليس معه شيء من الريق، وإنما هو إخراج هواء فقط، فهو جائز، وإن كان بنفث، فهذا هو المشروع الذي كان يكي يقرأ، ويتعوذ، وينفث في يديه، وينفث على المريض – أيضًا –، وإما أن تكون بما هو أعظم من النفث، وهو التفل، والنفث إخراج بعض الريق، قليل من الريق، مع الهواء، يعني: إذا أراد أن ينفث، يعني: يقرأ الفاتحة، وإذا ختم ينفث مع بعض الريق، أو يتفل، ومعه التفال، معه بصاق أكثر مما مع النفث، وهذا النفث، أو التفل قد يكون مباشرة على البدن، وقد يكون بواسطة ماء، أو بواسطة زيت، أوشيء آخر، كل هذا مأذون به، قد كان، أو بكتابته على الشيء، كتابة بعض الآيات على المريض، ونحو ذلك قد جاء عن الصحابة في في هذا أشياء منها: أن ابن عباس في كان يأمر أن يكتب

للمرأة إذا شقت عليها الولادة أو تأخرت ولادتها أن يكتب في إناء: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يُلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍّ بَلَئُغٌ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، كذلك الآية: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضَحَلَها ﴾ [النازعات: ٤٦]، وتسقى منه المرأة، التي تأخرت ولادتها، وشق عليها ذلك، ويصب الباقي على صدرها، وعلى شيء من بطنها، ونحو ذلك مما جاء عن بعض الصحابة عليه أنهم كانوا يكتبون على بعض البثور، ﴿ فَأَصَابَهَا ٓ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ ﴾ [البقرة: ٢٦٦]، وقد قال صالح ابن الإمام أحمد كِثَلثه: اعتللت مرة، فقرأ لي أبي في ماء، ونفث فيه، ثم أمرني بشربه، وأن أغسل وجهي، ورأسي منه، وكذلك روى عبد الله بن الإمام أحمد في جواز ذلك، المقصود من هذا: أن إيصال الماء، وإيصال القراءة، إيصال الرقية بالنفخ بالنفس، أو بالنفث إلى الماء، ثم يسقاه المريض، أو يصب عليه، أن هذا لا بأس به لفعل السلف له، ولم ينكر، ولأن له أصلًا في السنة، لكن كلما كانت الرقية مباشرة كلما كان أفضل، ولهذا قال الجد الشيخ محمد بن ابراهيم كلله ورفع درجته في الجنة: كلما قرب الوقت كان أنفع، يعني: يقرأ في الماء، كلما كان أقرب بالنفخ، أقرب بالنفث، أقرب بالرقية، كلما كان أنفع، وكلما كانت الوسائط أقل كان أنفع، يعنى: قراءة المرء على نفسه، هذا ما فيها واسطة واحدة، لكن كون المرء يقرأ على الإنسان صار هناك واسطة ثانية، وكون - أيضًا -ينفث في ماء، ثم الماء يشرب، ويغسل به صار هناك واسطة ثالثة، أو كونه يكتب في صحن، ويغسل بزعفران أو بنحوه ثم يشرب، هنا صار عندنا واسطة ثالثة، كلما ضعفت؛ ولهذا كان الأعلى ما ثبت في السنة، وهي القراءة المباشرة من الإنسان على نفسه، أو بقراءة أحد عليه، ثم القراءة بالماء، ثم الكتابة في ورق، وحله بالماء، هذا مما يسوغ، لكن مما لم يكن عليه عمل السلف، هذه بعض المسائل المتعلقة بالرقية المشروعة.

القسم الثاني من الرقى: الرقى الشركية.

والنبي ﷺ قال في حديث ابن مسعود ﷺ: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمائِم، وَالتَّمائِم، وَالتَّمائِم، وَالتَّمائِم،

فالرقى المقصودبها هنا الرقى الشركية ، التي كان يستعملها أهل الجاهلية ، أو من شابههم ، والرقى الشركية ممنوعة ؛ «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا »(٢). ممنوعة وهي شرك بالله عَن .

## ما صفة الرقى الشركية؟

الرقى الشركية تشتمل على أحد أشياء:

الأول: أن يكون فيها استغاثة، أو استعانة، أو استعاذة بغير الله هذه استعانة بشيطان، بولي، باسم ولي، ينفث، وينفخ على أحد، ويدعو، ولو كان فيها استعانة بالله، لكن معها استعانة، أو استعاذة بولي، أو بميت، أو بشيطان، أو بجني، فهذا شرك بالله هذه أو أن تكون الرقى هذه الشركية، أو أن يكون فيها أسماء مجهولة ما يعرف معناها، يكتب أسماء لا معنى لها، هذه قد تكون من الشياطين؛ ولذلك يمنع منها؛ لأنها وسيلة من وسائل الشرك، ولا يجوز أن تستعمل؛ لأنه قد يكون فيها شرك، ووسيلة الشيء – في القواعد – لها حكمه، إذا كان هذه قد تكون وسيلة إلى الشرك، فتمنع

أخرجه أحمد (١/ ٣٨١)، وأبو داود (٣٨٨٣).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص ۱۵٦).

كما يمنع المقصد وأيضًا الوسائل، الرقى الشركية قد تكون بعزائم، التي يسميها السحرة والمشعوذون العزائم، التي يكتبون فيها آيات، ولكن ربما نكسوا الآيات، ويضعون في الورقة التي تحل وتشرب، أو ربما تحفظ كتميمة في الجيب، ونحوها، أو تعلق، يضعون فيها مربعًا فيه أرقام مجهولة، وفيه حروف غير معلومة، أو مثلث، ويكتب عليه على أنحائه بعض أسماء الله، ولكن في داخله أسماء مجهولة، ونداءات، وأرقام لا يعلم معناها، وهذا كله لا شك أنه من وسائل الشرك، أو من الشرك المحقق؛ لأنهم يستغيثون، ويستعيذون بالشياطين، ومن صور الرقى الشركية، أن الرقى الشركية تشتمل على أدعية فيها وسيلة من وسائل الشرك، مثل: التوسل بذوات الأولياء، أو بحرمتهم، أو بجاههم، فهذه تمنع؛ لأن التوسل بالذوات، أو بالحرمة، أو بالجاه هذا بدعة، ووسيلة من وسائل الشرك.

الرقى البدعية، أو التي فيها اعتداء، مثل: واحد يؤلف له رقية، أو ربما يجتهد أحد في الرقية، يكون فيها اعتداء، مثل: رقية ذكرت عن بعض العلماء أنه يقول فيها، يعني: في الرقية: رددت عين الحاسد إلى نفسه، وإلى أعز الناس لديه، أو أحب الناس لديه. العائن اعتدى، لكن أحب الناس إليه والده، أو والدته، أو قريبه، أو ولده ما اعتدى، فترد العين إلى من لم يعتد، هذه دعوة فيها إثم؛ لأن فيها اعتداء في الدعاء، فهي من الدعوات، أو الرقى البدعية، وإن كان ذكرها ابن القيم كلله - في معرض كلام له في زاد المعاد؛ فإذًا: يظهر بهذا أن الأصل في الرقى المنع إلا ما جاز منها، وهذا يدل على أنه يجب عليك التحري، وأن لا تقبل الرقية من أي أحد، وأن لا تذهب إلى

كل من قيل إنه راق؛ لأنه ربما لم يكن على هدى وعلم، إذا ظهرت لك رقية، أو أرشدت إلى شيء، ولم تكن من الكتاب أو السنة، فاعرضها على أحد من أهل العلم يبين لك، هل هي جائزة، أم لا؟ لأن النبي على قال: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ» (١). الذي لا يعلم يعرض الرقية «لا بَأْسَ بِالرُّقَى ما لَمْ تَكُنْ شِرْكًا» (٢).

وهنا تعرض الرقية على عالم يقول لك هل هذه جائزة؟ هل هي غير جائزة؟ هل هي مشتملة على معنى حق وجائز، أم ليس كذلك؟ فإذًا: الواجب على الجميع الأخذ بالمشروع، وترك، أو الحذر والتحذير من الرقى الشركية أو البدعية؛ لأنها وبال على صاحبها؛ ولأن الشرك يحبط العمل والعياذ بالله -، فيأتي يريد النجاة، ثم يبوء بخسارة الدنيا، والآخرة - والعياذ بالله -، الذي يرقي له صفات، يعني: الراقي يكون:

أولًا: مخلصًا لله على يعني: يكون في عمله، وأقواله ليس من أهل الشرك، وإنما هو من أهل التوحيد والإخلاص، وأيضًا إذا رقى أحدًا، فيخلص الاستعانة، والاستعاذة بالله على في الانتفاع بهذه الرقية.

الخصلة الثانية من صفات الراقي: أن يكون ذا علم، المقصود بالعلم هنا المقيد، يعني: أن يكون ذا علم بأن الرقية المشروعة تكون الرقية بالقرآن، بما ثبت في السنة بالأدعية المعروفة، يكون ذا علم، يعلم أن هذه الرقية مشروعة، عرضها على عالم، وقال: هذه الرقية لا بأس بها؛ أما إذا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص ١٥٦).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص ۱۵٦).

كان ذا جهل ليس من أهل العلم، وليس عنده تحر فيما يترك، أو فيما يأتي، فإن هذا من علامات عدم إحسانه للرقية، أو عدم السماح له بأن يرقي، أو التمكين بأن يرقي.

الصفة الثالثة: أن يكون يقصد النفع، هذه صفة مستحبة أن يقصد نفع إخوانه، نفع المحتاج، وهذا دل عليه حديث جابر وللهيئة قال عليه السُتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعُهُ (١).

ونفع الإخوان، نفع المحتاج، نفع المريض إحسان، ولو أخذ عليه جعلًا، لكن النفع إحسان، والإحسان مطلوب بين العباد، وأحب العباد إلى الله أنفعهم إلى عباد الله.

الصفة الخامسة: من صفات الراقي المحمودة؛ أن يكون ذا خشوع، وخضوع، وإخبات لله على، وأن لا يتعاظم ويعظم نفسه، وينفع بما أعطاه الله على، ولا يعظم نفسه يعلق الناس به، بل يعلق الناس بالأذكار المشروعة والأوراد التي ثبتت في السنة، ونحو ذلك، ويأمرهم بالخير، وينهاهم عن الشر، ويفتح لهم أسباب الخير؛ لهذا صار كثير ممن رأينا كثير، وخاصة

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص١٥٧).

الجهلة، والنساء يتعلقون بالراقي من حيث هو فلان، رقيته كذا، وربما ما قرأ في الماء أبدًا، أو ربما قرأ شيئًا يسيرًا، ونحو ذلك، يعني: ما اجتهد، وتحرى الصواب، وتحرى الآيات التي تنفع، أو نحو ذلك؛ وإنما هكذا بالاسم، فهذا غير محمود، بل الذي ينبغي أن ينصح الراقي الناس بأن النافع هو الله هذا، وأنا صاحب سبب، والرقية - أيضًا - سبب، ويعلمهم الأوراد المحمودة، ويأمرهم بالخير، وينهاهم عن الشر.

الصفة السادسة: أيضًا من صفات الراقي أن يكون متنزهًا عن موارد الزلل، والفتنة، خاصة في الرقية على النساء؛ لأن الشيطان ربما دخل على الإنسان من جهة الرقية في البخلوة بالمرأة، أو في وضع يده على المرأة، أو نحو ذلك مما نهى عنه شرعًا.

فالواجب على الراقي أن يحذر من وسائل الشيطان، ومن سبل الفتنة التي ربما أدت به إلى افتتان في الدين – والعياذ بالله –، وحصل هذا من بعض من تعاطوا الرقية، ونسأل الله على للجميع قبول التوبة، والهداية إلى سواء الصراط.

أما المرقي الذي يرقى عليه، المريض الذي أصابته عين، من صفاته التي ينبغى أن يتحلى بها:

أولًا: أن يعظم الرجاء، والاستعانة، والاستعاذة بالله على، والله على قال لعباده: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلا رَآدً لِفَضْلِهِ . يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ . يونس:١٠٧]. وقال على في آية الأنعام ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْخَكِيمُ الْخَبِيرُ ۞﴾ [الأنعام: ١٧ - ١٨]، وقال – أيضًا – ﷺ: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞﴾ [الشعراء: ٨٠].

فإذًا: أنت يا من تحتاج إلى من يرقيك، أعظم الرجاء بالله على ، كما تذهب إلى الطبيب، وتعرف أن الطبيب سبب، والنافع هو الله على ، فكذلك الراقي سبب، والنافع هو الله على .

ثانيًا: وأيضًا أيها المرقي، يا من يحتاج إلى الرقية، إياك والوسواس، فإن مجال العين، والحسد مجال للوسواس، الإنسان ينظر، الرجل، أو المرأة ينظر، ويقول: أنا أصابني كذا بقول فلان كذا، أصابني كذا بالحسد أصابني كذا.

فيأتي إلى أوهام كثيرة كثيرة، ويعظم عنده الأمر، ويورثه هذا مرضًا إلى مرضه، والواجب على العبد أن يعظم التوكل على الله على، وأن يأخذ بالأسباب، ولكن لا يجعل للشيطان من قلبه نصيبًا في أنه يوسوس له، ويضعفه؛ لأنه إذا ضعف تسلط عليه الشيطان أكثر.

ثالثًا: ومن صفات المرقي: أن يتعلم الأوراد هو بنفسه، ليس دائمًا يحتاج إلى الناس، هو يرقي نفسه، يرقي نفسه بفاتحة الكتاب، بسورة الإخلاص، والمعوذات، بآية الكرسي قبل أن ينام، بالأوراد طرفي النهار، وبعد الصلوات المكتوبة، ونحو ذلك، فتحصنه؛ لأن هذه الأدعية والرقى تنفع دفعًا، وتنفع رفعًا، يعني: تنفع بدفع السوء، تكون مثل اللباس، مثل الحديد، الذي يحصنك من أثر الضرر الذي يأتي لك، فهي مثل الألبسة التي تقي؛ لأنها سبب نافع، والله على هو النافع الضار على هناك مخالفات نختم

بها الكلام، يقع فيها الذين يرقون وأيضًا الذين يسترقون.

### أما مخالفات الراقين:

أولها وأعظمها: أن يتخذ القراءة والرقية حرفة، يتفرغ لها تفرغًا كاملًا، والمعلوم أن الناس بحاجة إلى الرقية، والتفرغ لها لم يكن من هدي الصحابة في عهده عليه مع أن فيهم راقين، ولم يكن من هدي الصحابة ولا التابعين؛ وإنما نشأ في عصور متأخرة، فالذي عليه هدي السلف الصالح، والذي دلت عليه السنة أن ينفع المرء إخوانه بجعل، أو بغير جعل في الرقية، ولكن لا يتفرغ لها، لا يتخذ الرقية حرفة، يكون كالطبيب المتفرغ لها.

وهذا من جهة أنه لم يرد، أو لم يكن في الزمن الأول، مع قيام الحاجة إليه، أيضًا من جهة أخرى، فيما رأينا من الذين تفرغوا، أورثتهم أشياء ممنوعة كثيرة، ممن تفرغ للرقية تجد عنده أشياء من المخالفات؛ لأنه يحتاج إلى أشياء يفعلها، وإلى أشياء يتركها، وفعلوا أشياء من بيع بغير برهان، وبفعل الرقية عن طريق الأشرطة، وعن طريق الأصوات، يكون هو يقرأ في غرفة، ويضع السماعات في غرفة أخرى على الراقين، ونحو ذلك مما فيه مخالفة للوارد.

وهذا ينبغي أن يمنع سدًا للذريعة؛ لأنه ربما أفضى إلى أشياء مذمومة من توسع هؤلاء القراء في أشياء لا تجوز، أو لم يأذن بها الشرع.

ثانيًا: أيضًا من المخالفات التي هي منتشرة عند القراء، وهي - أيضًا - أشد من الأولى: هي استخدام بعضهم لقرينه من الجن، وهذه شبهة شبه بها

بعض القراء، وحتى سرت في عدد منهم، وهو أنه يقول: أستعين بمسلمي الجن، أو بقريني، أستعين بمسلمي الجن إذا حضروا، أو بقريني في معرفة ما المرقي؟ معرفة ما به هل فيه عين؟ هل فيه سحر؟ هل فيه كذا وكذا؟ والاستعانة بالجن الأصل فيها المنع، أجاز بعض العلماء أنه إذا عرض الجني أحيانًا، يعني: نادرًا، عرض للمسلم في إبداء إعانة، له أن يفعل ذلك، لكن ليس هذا من هدي النبي را ولا صحابته، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره: أن الإنس له مع الجن حالان:

الحال الأول: أن يأمرهم، وينهاهم، يأمرهم بالتوحيد، ينهاهم عن ضده؛ لأنهم مكلفون، فهم مثل غيرهم في الأمر، والنهي.

والحال الثانية: مع الجن، شياطين الجن، هي أن يستعيذ بالله على من شرهم، وأن يسترقي بالرقى المحمودة المشروعة بدفع شرورهم؛ أما الاستعانة بالجن، حتى ولو كان حاضرًا، فلم يكن عليه هدي النبي على ولا صحابته، ومن أجازه من العلماء، فإنما هو إذا عرض في حال معينة، وهذا لا ينبغي أن يكون في حال الرقية؛ فإذًا: الواجب هو ترك الاستعانة بالجن؛ لأن هذه وسيلة من وسائل الشر، والشرك بالله على، ثم - أيضًا - فيمن استعان بمسلمي الجن، هذا أورثهم أنهم جعلوا هناك مصائب، وفرقة، وشحناء في النفوس من جراء إخبارهم بما أخبرهم به من زعموا أنه مسلم الجن يخبرهم أن هذا فيه عين، والعين من زوجته الثانية، أو سحر، أو شيء من كذا، فيحدث بما أخبره به هذا الجني، والجني قبول خبره فيما تخبر به متوقف على أنه عدل، وأنه ثقة، وعدالة الجن لا تعلم، حتى ولو كان قرين الإنسان، أو كان حاضرًا معه، لا تعلم عدالة الجني، هل هو

عدل، أم غير عدل؟ ولهذا ذكر علماء الحديث في كتب المصطلح أن رواية الجني من مسلمي الجن روايتهم ضعيفة؛ لأن الرواية في صحتها موقوفة على معرفة العدالة، معرفة الثقة، وهذا لا سبيل إلى الوصول إليه، فكيف يخبر بخبر الجني، هذا الذي يزعم أنه مسلم؟ يخبر بأن أخبره الجني بأن هذا فيه سحر من فلانة هذه المرأة، فيها سحر من زوجة زوجها الثانية، من ضرتها، أو من امرأة أبيها، أو من عمتها، فيخبر بذلك، فتقع شحناء، وقطيعة إلى آخره، بل قد يقول: البلاء من زوجك، أن زوجك فعل كذا وكذا، فتحدث، وهذا لا يجوز اعتماده، ولا يجوز الاستعانة بالجن في فلك المؤمنين.

ثالثًا: أيضًا من المخالفات التي في الراقين: أنهم تساهلوا في المشروع في الرقية، ولكثرة الناس، وقلة الوقت أصبحوا يرقون بأنواع من الرقية في وسيلتها هي مخالفة للوسيلة المشروعة، مثلًا: بعضهم يصنع أختامًا، ختم فيه الآية، يختم بها على زعفران، ثم يضع فيها الأوراق، أنا رأيت من ذلك ختمًا كبيرًا يختم به على الورقة الآية، الختم لا بد فيه من ضرب على الورقة، وهذه آية من القرآن، وهذا امتهان للقرآن أنه يأتي بختم فيه الآية، القرآن يكرم، ثم يضربه على الورقة ضربة هذا مخالفة؛ لأنه امتهان للقرآن، وامتهان القرآن محرم، من ذلك مثلًا: أنه يأتي بما يسميه قراءة عادية، وقراءة مركزة، ويقولون أيضًا: قراءة ملكية، كيف؟ يقول هذا قرأت فيه كذا إلى آخره؟ وهذا كله وسيلة ومن وسائل أكل أموال الناس بالباطل، وخلاف الأصل، الأصل أن يقرأ بالمشروع دون تفريق، ما تقول هذه قراءة عادية بخمسين ريالًا، وقراءة ممتازة بمائتين، وقراءة ملكية القارورة بألف، هذا

مما لا يسوغ؛ لأنه أولًا: يفضى إلى أشياء منكرة، ثم هو - أيضًا - مما هو مخالف لما جاء في نصوص السنة ، يعني : في أصل الرقية ، فهذا مما ينبغي الحذر منه، ومخالفته، وأن يكون المرء الراقي مخلصًا صادقًا، معتمدًا على المشروع تاركًا لغير المشروع حذرًا من مزلة الشيطان له، هذه بعض المخالفات، التي يقع فيها بعض الذين يرقون. من جهة أخرى هناك المخالفات العظيمة الشركية، التي يقع فيها السحرة، والمشعوذون، والمتطببة بالباطل، فيأتون بالرقى - كما سبق - الشركية، يعطون أوراقًا فيها أسماء شياطين، أو فيها أسماء غير معروفة، أو نحو ذلك، فهذا الحذر الحذر منه؛ لأنه شرك بالله على، وقد يكون معه - والعياذ بالله - وصية بذبح لغير الله على مما يخرج المرء من دين الله؛ لأنه شرك أكبر، وعبادة يجب أن تكون لله ﷺ، أو يأمره بأن يفعل أشياء من الشرك - والعياذ بالله - أو من الكفر، كامتهان المصحف، كإهانة المصحف، ونحو ذلك مما هو كفر بالله ﷺ؛ لهذا يجب على الجميع التعاون على البر والتقوى، والتعاون على إنكار المنكر، من علم أنه يتخذ في قراءته، أو في رقيته أساليب غير شرعية من الشرك، والشعوذة، والدجل، فإنه يجب الإبلاغ عنه، ولا تبرأ ذمتك حتى تبلغ عنه؛ لأن هؤلاء يفسدون في الأرض، والله على أمر بإصلاح الأرض، ونهى عن إفسادها، فالواجب التعاون، فإذا علمت أو رأيت، فيجب عليك أن تحذر من أن تسكت، ويجب عليك أن تبلغ من جهات الاختصاص الهيئة، أو تبلغ الإمارة، أو تبلغ القاضي في البلد، أو المحكمة، أو نحو ذلك مما تبرأ ذمتك، أو تبلغ بعض أهل العلم الذين تعرفهم مما تبرأ ذمتك، لكن لا يجوز السكوت. هذه كلمات تبصرك عن قرب، وبدون تعمق في موضوع هذه المحاضرة وهو (الرقى وأحكامها)، ولا بد للجميع من العناية بهذا الموضوع، وأن يتفقهوا في الدين؛ لأن «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللِّينِ»(١)، وأن ينتبهوا للنساء في البيوت، وللجهلة من أن يذهبوا إلى قراء، أو إلى من يرقي، بدون أن تعلم شخصه، وعدالته، وثقته، وأمانته، وحسن استعماله للرقية، فالواجب على الجميع أن يتعلم، وأن يحذر من وسائل الشرك، وأن يحرص على السنة، وما جاء فيها من إرشاد، وبيان، فالخير كل الخير في اتباع سنة محمد على لأنه لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه.

فدلنا على الرقية المشروعة، وذلك بالقرآن، أو بما أرشد إليه على من الأدعية المعروفة، وكذلك نهانا عن الشر من الرقى الشركية، وما شابهها مما هو وسيلة إليها، وأمرنا على بكل خير، وحضنا عليه على نبينا محمد.

أسأل المولى على أن يجعل ما سمعنا نافعًا، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا، كما أسأله ولى أن يثبتنا على الإخلاص له، وعلى توحيده، وتحقيق توحيده، وأن يجعلنا من الذين رضي عنهم، رضي قولهم، ورضي عملهم فأرضاهم، إنه واله جواد كريم، كما نسأل المولى – جلت قدرته – أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يهديهم إلى الرشاد، وأن يوفقهم إلى كل سبيل خير فيه نصرة للإسلام، والمسلمين، وفيه نفع للبلاد والعباد، كما أسأله على بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى أن يجعلنا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧).

وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، ونعوذ به من الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى، ومن الزيغ بعد الإيمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، اللهم أنزل علينا جميعًا عفوك، ورحمتك، ومغفرتك، وعافيتك على قلوبنا، وأبداننا، وصحح اللهم منا اللسان، والبنان، والقلب، والجوارح، وقوي عقيدتنا، وإيماننا، وتوحيدنا، إنك جواد كريم، أنت أكرم مسؤول، وأنت بالإجابة جدير، ونحن محتاجون فقراء إليك ربنا الله فأجب ما سألنا واغفر لنا جمًّا، وصكّى الله، وسلم، وبارك على عبده ورسوله محمد.





الحمد لله، وصلى الله، وسلم على رسول الله، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد؛

قد سمعنا جميعًا هذه المحاضرة القيمة ، التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . جزاه الله خيرًا وضاعف مثوبته ، وهي محاضرة قيمة في موضوع جدير بالعناية ، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ، وأن يضاعف له المثوبة ، وأن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح ، وأن يمنح الجميع الفقه في الدين ، ووصيتي للجميع العمل بما سمعتم من التوجيهات ، والفائدة من جهة الرقية ، كثير من الراقين ليس عنده البصيرة في الرقية ، وكثير منهم يحدث منه ما لا ينبغي ، فينبغي للمؤمن أن يتوخى – إذا أراد الرقية – المعروفين بالخير ، والمعروفين بالاستقامة ، والمعروفين بالعلم ؛ حتى لا يقع فيما يخالف الشرع ، وقد سمعتم ما جاء في الحديث يقول عني : «لا بَأُسَ بِالرُّقَى ما لَمْ تَكُنْ شِرْكًا» (١) ، ويقول عني : «لا رُقْيةً إِلّا مِنْ عَيْنٍ أو حُمَةٍ» (٢) ، والعين : عين العائن ، والحمة : سم ذوات السموم ، يعني : أنها أولى من والعين : عين العائن ، والحمة : سم ذوات السموم ، يعني : أنها أولى من

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص ١٥٦).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص ۱٦٥).

غيرها، وإلا فالرقية لكل شيء، منها الأمراض وما يعرفه الإنسان من البلاء، وقد رقى الصحابة ولله الديغًا فعافاه الله، رقاه بعضهم بالفاتحة فعافاه الله، وقال لهم النبي ﷺ لما أخبروه: «أَصَبْتُمْ»(١). صوبهم ولم يعنف عليهم، وأخذوا جُعْلًا من أصحاب المريض، ورقوه بالفاتحة، فالمقصود أن الرقية أمرها لا بأس به، وهي شرعية، كما قال عليه: «لا بَأْسَ بالرُّقَى ما لَمْ تَكُنْ شِرْكًا»(٢) وكان يرقى ، قد رقى (٣) ورقى ﷺ (٤) وكان الصحابة رفي يرقون، والرقى تكون بالقرآن، وتكون بما جاء في الأحاديث، وتكون بالأدعية الطيبة المباحة، والمؤمن يتحرى في رقيته ما جاءت به النصوص، ويتحرى ما يعلم من الأدعية الطيبة، يدعو بها للمرقي، ويتحرى الإخلاص في ذلك، ويعلم أن الله ١١١ الذي يشفي، بيده الشفاء والعافية، وإنما الرقية سبب من الأسباب، فعلى الراقي والمرقى الثقة بالله، والتعلق بالله، والإيمان بأنه ١١١ هو الذي بيده الضر، والنفع، والعطاء، والمنع، والشفاء، والعافية، وتكون القلوب به على الله علم الله علم الراقى والمرقى أن الشفاء بيد الله، فيعلق رجاءه بالله، ويسأل الله أن ينفع بالأسباب، سواء كانت الأسباب رقية، أو كأي علاج بأدوية أخرى، النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَام "(٥).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص ۱۵۸).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص ۱۵٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه (ص ۱۵۷).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٨٧٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٩، ٤/٤).

فالتداوي والعلاج لا بأس به بالرقية وغيرها، لكن مع الثقة بالله، والاعتماد على الله، وأن لا يرقي إلا بما شرع الله، بما أباح الله، وأن لا يتداوى إلا بما أباح الله، وأن يكون قلبه معلقًا بالله، واثقًا بأنه على هو الذي بيده الشفاء، وإنما هي أسباب، والشفاء بيد الله على والرقية - كما سمعتم - لها شروط ثلاثة:

الأول: أن تكون الرقية بالقرآن، أو بما جاء في الأحاديث، أو بالأحاديث المباحة، والأشياء الواضحة المباحة؛ أما بأسماء مجهولة، أو بالأشياء المجهولة، أو بالشرك، أو بالتعلق على غير الله، أو بالتوسل بالجن كل هذا ممنوع. لا بد من هذا الأمر تكون الرقية بأشياء واضحة من الآيات، أو من الأحاديث، أو أشياء واضحة مباحة لا بأس بها.

والثاني: لا يجوز الرقية بما يخالف الشرع، أو بالأسماء المجهولة.

والثالث: أن يعتقد أنها سبب، وأن الشفاء بيد الله هو الذي يشفي كله، وإنما هي أسباب، ومما ينبغي التنبيه عليه - كما نبه فضيلة الشيخ/ صالح - الحذر من سؤال الجن، والاعتماد على أقوالهم، ويقول: هذا سحرته أخته، أو أخت زوجته، أو أمه، أو فلانة، أو فلان، كل هذا باطل، كل هذا كذب، ولا يجوز الاعتماد على ذلك، ولا يجوز للراقي سؤالهم، والاعتماد على قولهم؛ لأن فيهم الكذاب، وفيهم المجهول، وفيهم الفاسق، وفيهم الكافر، ولا يجوز الاعتماد عليهم، ولا سؤالهم، وإنما يرقيه، وإذا كان به جن تكلم على الجني، ووعظه، وذكره، وحذره من البقاء في الإنسي، وأن جن تكلم على الجني، ووعظه، وذكره، وحذره من البقاء في الإنسي، وأن مسلمًا يراقب الله، وإن كان به مسلمًا يراقب الله، ويحذر مغبة الظلم، أو ما يصدقه بأني دخلت فيه بسبب

فلان، وأن فلانة فعلت أختك، أو أمك، أو زوجة أخيك، أو جارة أم فلان، هذا مما يجب الحذر منه، وأن لا يصدق هؤلاء الكاذبون من الجن، ولكن الراقي يعظهم، ويذكرهم، ويأمرهم بالخروج، وأن بقاءهم ظلم، إذا كان مسلمًا فيتقي الله، ولا يظلم أخاه، وإن كان غير مسلم، كذلك يجب الحذر من الظلم، فالظلم عاقبته وخيمة، فيذكره، ويحذره من بقائه في المسلم، وأن هذا ظلم يجب الحذر منه.

وبكل حال فالواجب على الراقين أن يتقوا الله، وأن يراقبوا الله، وأن يرقوا بالآيات القرآنية، والأدعية النبوية، والأدعية المباحة، وأن يحذروا ما حرم الله من الأسباب المحرمة، وأن يحذروا الكذب، وتصديق الجن، أو سؤالهم، أو الاعتماد عليهم، كل ذلك يجب الحذر منه، وأن يكون الراقي يعتمد على الله، ويعلم أنه مسبب الأسباب، وأن بيده الضر والنفع، وأنه القادر على كل شيء ك ولهذا بين النبي والله الإن الرقى والتمائم والتولة شرك (1). يعني: الرقى المجهولة، أو الرقى بغير ما شرع الله وبما أباح الله، أو الرقى التي فيها توسل بالشياطين، والجن، وغير ذلك، إنما الرقى هي التي تكون بالقرآن العظيم، والأدعية النبوية، والأدعية المباحة. التولة، الصرف، والعطف هو السحر، والتمائم، ما يعلق على الناس، وما يعلق على الناس، وما يعلق على الأولاد، وغير الأولاد من الحروف، كلها منكرة، يجب الحذر منها؛ أما حديث في السبعين ألفًا «لا يَسْتَرْقُونَ ولا يَكْتَوُونَ» (1)

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص ۱٦۸).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص ١٦٥).

هذا من باب الفضل، عدم الاسترقاء أمر أفضلي، وعدم الكي أفضل، وإلا فلا بأس أن يسترقي، ولا بأس أن يكتوي.

النبي ﷺ كوى وكُوِي، واسترقى، وأمر عائشة ﴿ إِنَّهُا أَنْ تسترقي، وأمر أَنْ تسترقي، وأمر أَنْ تسترقي، فترك الاسترقاء من الباب الفضيلة، من باب ترك سؤال الناس، وإذا استرقى للحاجة، أو كوى للحاجة، فلابأس؛ ولهذا قال ﷺ: «الشّفاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: شَرْبَةٍ عَسَلٍ، وَشَرْطَةٍ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةٍ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ ('') فالكي آخر الطب، عند الحاجة إليه لا بأس بها، وأما رواية: «لَا يَرْقُونَ». فهي رواية شاذة غير صحيحة، وإنما المحفوظ «وَلَا يَسْتَرْقُونَ».

أما كونه يرقي، فهذا مشروع؛ لنفعه أخاه؛ كما في الحديث: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ» (٣).

المفروض أن ينفع أخاه، ويرقيه، هذا أمر مشروع، ومأجور، لكن مع تحري الرقية الشرعية، والحذر مما حرمه الله من الرقى الجاهلية.

نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع، والعمل الصالح، ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، ونسأل الله أن يضاعف الأجر لفضيلة الشيخ صالح، عما بذل وعما وضح وبين، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب وصلِّ الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، وأتباعه إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٦٠٨)، ومسلم (٢٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) راجع (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص١٥٧).

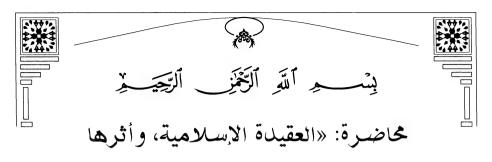

## في بناء الفرد والمجتمع»

الحمد لله الذي بعث محمدًا بالهدى، ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدًا عبده، ورسوله صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا، أما بعد؛

فأسأل الله على أن يجعلني وإياك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وممن إذا أذنب استغفر، وأسأله على أن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يجعلنا من الذين اهتدوا بهداه، نعوذ بك ربي أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نجهل أو يجهل علينا، اللهم فأعذنا. هذا وإن موضوع هذه المحاضرة موضوع مهم؛ لأنه متصل بالعقيدة، فعقيدة الإسلام، وبيان ذلك أهم وأوجب ما يعلمه العبد؛ لأن بها صحة إيمانه، وصحة إسلامه، والعبد بلا عقيدة كالجسد بلا روح؛ لأن العقيدة هي أساس قيام الأعمال، فكل عمل ليس على أساس عقدي صحيح، فإنه غير مقبول؛ لأن الله على قال لنا: ﴿وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْمِينَكُمُ حَيَوةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ٩٧] قال: ﴿وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْمِينَكُمُ حَيَوةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ٩٧] قال: ﴿وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْمِينَكُمُ حَيَوةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل من أن يكون العبد مؤمنًا، ومعنى كونه مؤمنًا أن يكون ذا عقيدة صحيحة، عقيدة

إسلامية واضحة، التي هي عقيدة الإيمان؛ ولهذا قال لنا علماؤنا، علماء أهل السنة والجماعة: إن العقيدة الإسلامية مبنية على فهم أركان الإيمان، فمن آمن بأركان الإيمان الستة، وحقق ذلك، فقد حقق العقيدة الإسلامية الحقة، وأركان الإيمان هي أركان العقيدة، فإذا اعتقد العبد الاعتقاد الصحيح في الله على ، فآمن بالله على ربًّا ، وآمن به على إلهًا ، وحده لا شريك له، وآمن بأسماء الله على وبصفاته، وأنه على الله لله في أسمائه وصفاته، ولا ندله، ولا سمى له، ولا كفء له على، وآمن بأنه على أرسل رسلًا، جعلهم هداة للخلق إلى الله على ، فمن أطاعهم استحق الجنة ، ومن عصاهم استحق النار، ويؤمن بكل رسول أرسله الله كلا، وآمن بالملائكة، وآمن بالكتب، وآمن باليوم الآخر، وآمن بالقدر خيره وشره من الله ١١١٠ ، فإنه على خير؛ لأن هذه الأركان أركان الإيمان هي أساس عقيدة الإسلام؛ لهذا إذا قيل لك: ما هي العقيدة؟ فقل: العقيدة هي أركان الإيمان الستة، فأركان الإيمان الستة من فهمها ، وفهم تفصيل الكلام حولها ، علم العقيدة الإسلامية؛ ولهذا بني علماؤنا - رحمهم الله تعالى - بيان العقيدة الإسلامية، بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على ما دلت عليه النصوص، بنوها على أركان الإيمان الستة وما يتصل بذلك من مباحث ، كما سيأتي مبينًا - إن شاء الله تعالى - ؛ لهذا أؤكد على أهمية دراسة هذا الموضوع ، وأن كل واحد منكم يعتني بالعقيدة؛ يعتني بها حفظًا، ويعتني بها تعلمًا، ولا عيب على كبير أن يجلس إلى أهل العلم، يتعلم العقيدة بجميع ما في أركان الإيمان من مباحث؛ لأن هذا معه النور في القلب، وكلما قويت العقيدة قوي النور في القلب؛ لأن حقيقة العقيدة هي ما تعقد عليه القلب من المعلومات، من

الأخبار، من استسلامك لله كلن؛ لأن الإيمان بالله كلن، وبملائكته، وكتبه، ورسله، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره من الله ١١١١ أهذا إذا آمن به العبد فقد عقد قلبه على أمر صحيح، لا غلط فيه، وأما إذا لم يعقد قلبه في الله كل على معتقد صحيح ؛ إما من جهة استحقاقه كل للألوهية وحده ، وإما من جهة نفى بعض الأسماء والصفات، أو تحريف ذلك، وعدم الاستسلام لما دلت عليه النصوص، أو قدم العقل على كلام الحق على، فإنه لم يحقق الإيمان بالله، كذلك إذا لم يؤمن بما جاءت به النصوص في الكلام على اليوم الآخر، وأجرى ذلك على ظاهره؛ لأنه أمر غيبي، فإن قلبه لم يعقد على الإيمان عقدًا صحيحًا ؛ ولهذا ترى أن كثيرًا من أهل العلم يعبرون عن العقيدة، والإيمان في مثل هذا الموضع بقولهم: هذا عقد الإيمان. يعنى: هذا الذي يكون المؤمن معه عاقدًا قلبه عليه، وإذا عقدت قلبك على علم، فإن ذلك معناه المحافظة عليه بشيء لا ينفك عن القلب؛ لهذا نعرض لبيان العقيدة الإسلامية بعامة على منهج أهل السنة والجماعة ، ومنهج أهل السنة والجماعة مبنى على دلالات النصوص؛ لهذا بنوا عقيدتهم في أركان الإيمان، بل وفي كل الأخبار الغيبية، وما يعتقد بنوا ذلك على الاستسلام للنص، وهذا أصل عظيم مبدئي، فارق فيه أهل السنة والجماعة غيرهم ؟ لأن الناس في تحديد مصدر الاعتقاد، نعتقد بناءً على ماذا؟ اختلفوا، وأهل السنة من الصحابة على، والتابعين لهم بإحسان، ومن تبعهم، وأئمة الإسلام؛ كالإمام مالك، والشافعي، وأحمد، وكسفيان الثوري، وسفيان ابن عيينة، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وابن خزيمة، وابن جرير، وجماعات أئمة الإسلام قالوا: العقيدة تُبنى على الكتاب، وعلى صحيح

السنة، يعني: على ما ثبت في السنة؛ وأما غيرهم فقالوا: مصدر تلقي العقيدة الإسلامية يكون بالعقل أولًا ، ثم بالنص ثانيًا . فالعقل عندهم يقدم على ما دلت عليه النصوص؛ لشبهة قامت عندهم في ذلك، ولكن الحق أنه لا أحديخبر عن الله على وعن رسوله ﷺ، ولا عن الملائكة، ولا عن الأمور الغيبية أعلم من الله على . هل ثم أعلم من الله على ؟ هل ثُم أصدق من الله على ؟ هو ﷺ أصدق، وأعلم من يخبر عنه ﷺ : ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧] ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٢]، فالله على يجب أن نستسلم لخبره، فما أتانا منه على من الأخبار، فهو المصدق؛ كما قال على: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِذِّ ﴾ [الأنعام: ١١٥] صدقًا في الأخبار، وعدلًا في الأمر والنهي، فكل خبر أخبر الله على به، وأخبر به رسوله عليه، فهو صدق وحق؛ لهذا أول درجات العقيدة الإسلامية الصحيحة أن تتبين منهج تلقي هذه العقيدة ، نتلقى العقيدة ممن؟ من شيخ ، أو نتلقى العقيدة من عقل، أو نتلقى العقيدة من بلدٍ؟ العقيدة تُتلقى من مصدر العقيدة، وهو كلام الرب على وكلام المصطفى عليه ، وهذه قضية يجب أن تكون مسلمة عندنا في أي مسألة نعرض فيها للعقيدة، إذا قال لك قائل: هذا هو كذا في أمور الاعتقاد، في ألوهية الرب على، أو في صفاته، أو في القدر، أو في اليوم الآخر، فقل: ما النص؟ ما الدليل؟ لأن هذه الأمور غيبية، والغيب هل يخبر عنه بشر؟ لا بد أن يخبر عنه من يعلم الغيب، وهو الله ﷺ، أو من أظهره الله على الغيب؛ كما قال على: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ١ الله عَلَى عَيْبِهِ الْحَدَّا إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ ﴾ [الجن: ٢٦ - ٢٧]. فإذًا: تحديد مصدر تلقى العقيدة الإسلامية يجب أن يكون مسلَّمًا ، وهو الرب على ، وكلام المصطفى على الإسلامية يجب

وما أبردها على القلب! وما أحسنها على القلب! لهذا أجمع أهل السنة والجماعة، وأئمة الإسلام على أننا لا نتجاوز القرآن والحديث، أن نمر ما جاء من الأمور العقدية، والأمور الغيبية، وأن لا نتجاوز القرآن، والحديث، فإذا جاءنا أحد بشيء من العقيدة، بشيء من أمور الغيب، بشيء من التصرفات للمخلوقات، أو بشيء من أحوال ما لا نرى، فنقول له: ما الدليل على ذلك؟ ماذا قال ربنا؟ ما الذي أعلمك؟ كيف علمت هذا؟ الدليل محدد، مصدر تلقي العقيدة الكتاب، ومقبول السنة، يعني: وصحيح سنة المصطفى على المنها المنها الأحكام، في الأمر والنهي، ﴿وَمَا مَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ الحشر: ٧]، أي: في الأخبار، في العقائد، وكذلك في الأحكام، في الأمر والنهي، ﴿وَمَا نَهَاكُمُ السُخَامُ السَّوْلُ فَاللَّمِ والنهي، ﴿وَمَا نَهَاكُمُ السَّولُ وَلَالِهُ والنهي، ﴿ وَمَا نَهَاكُمُ السَّوْلُ فَاللَّمِ والنهي المَا اللَّمِ والنهي المَا اللَّمِ والنهي المَا اللَّمِ والنهي المَا اللَّمُ والنهي المَا اللَّمِ والنهي المَا اللَّمُ والنهي المَا اللَّمُ والنهي المَا اللَّمُ والنهي المَا اللَّمُ والنهي المَا اللَّمِ والنهي المَا اللَّمُ والنهي المَا اللَّمُ والنهي المَا اللَّمُ والنهي المَا اللَّمُ والنهي المَا اللَّمِ والنهي المَا اللَّمُ والنه والنه والمَا والنه والمَا اللَّمُ واللَّمُ و

هي أركان الإيمان.

وقال على - في موضع آخر في بيان القدر -: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ لَقَدَرَ الفره الله عَلَى القرد : ١٤]. وقال على : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ لِقَدَرٍ ۞ [القمر: ٤٩].

فإذًا: أركان الإيمان الستة دليلها كثير في الكتاب، وفي سنة المصطفى على فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر ولله أن جبريل جاء يسأل النبي على الإيمان: «يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «الْإِسْلامُ أَنْ تَسْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ السَّلامُ أَنْ تَسْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ السَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا». قَالَ: هَا لَزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا». قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ وَمَلائِكِمِ وَرُسُلِهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ وَمَلاً عِنْ الْمُ مَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ . . . . . » إلى آخر الحديث، نَعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يُواكَد مِنْ عَذِه هي أركان في آخره قال عَلَيْ : «فَل جاءت في أحاديث متنوعة.

إذًا: هذه الأركان الستة هي التي ينبني عليها فهم العقيدة، فلننظر ولنتأمل ماذا يدخل في هذه الأركان الستة من الكلام بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، نصوص الوحيين العظيمين؟ الإيمان بالله هو أعظم الأركان، والإيمان بالله حتى نتكلم عليه، ونفهمك إياه مرتبط بمعنى الإيمان.

ما هو الإيمان؟ الإيمان في هذا الموضع المتعلق بالعقيدة نعني به ما تعقد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب عليه.

القلب عليه، يعني: أن تصدق تصديقًا جازمًا لا ريب فيه بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وهذا التصديق لا بد معه من نطق باللسان حتى يصح، ولا بد معه من عمل بالأركان حتى يصح ذلك التصديق، وهو ثمرات العقيدة بعامة، هو منه العمل من مسمى الإيمان، كما أن القول من مسمى الإيمان، كما أن القول من مسمى الإيمان، والإيمان بالله على، وبملائكته إلى آخره، هذا معناه أن تصدق تصديقًا جازمًا بما دلت عليه النصوص في الله على، في ذاته على وبما دلت عليه النصوص في الملائكة، وبما دلت من الله - تعالى - .

الإيمان بالله لإفهامك معناه - بما دلت عليه النصوص - نقول: الإيمان بالله جاء في النصوص على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: إيمان بالله في ربوبيته.

النوع الثاني: وإيمان بالله في ألوهيته.

النوع الثالث: وإيمان بالله في أسمائه وصفاته

والإيمان بربوبية الله على معناه: أن تؤمن بأن الله على وحده على هو الرب، هو الذي خلق هذا الملكوت، وخلق السماء، وخلق الأرض، وخلق الناس جميعًا، خلق المخلوقات التي تراها، وخلق ما لم تر؛ كما قال على: ﴿ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٢٦]، وقال - أيضًا - على: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُ فُكُم مِّنَ السَّمَاةِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَر وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مَن الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِن الْمَوْدات من وَمَن يُدَرِّدُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مفردات الربوبية، وأن الله على هو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يصرف الأشياء يحيي، وهو الذي يميت، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يصرف الأشياء على ما يريده على، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن؛ لأنه على هو الذي خلقها، وأمرها إليه يصرفها كيف يشاء على.

إذا قلت: وضع الشيء في موضعه. فهذا عدل، وإذا وضع الواضع الشيء في موضعه ليوافق الغاية المحمودة منه، فإن هذا لحكمة، والله على في في ملكوته هو الذي يتصرف وحده، أمره نافذ، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن في أذا تبين لك ذلك، وعلمت أنه في هو المتصرف، فانظر إلى ثمرة هذا النوع من الإيمان.

نقول: ما موضوع المحاضرة؟ العقيدة الإسلامية، وأثرها على الفرد،

وعلى المجتمع، من آمن بالله ربًا، وأنه و المتصرف، وهو المعطي، وهو المانع، فماذا سيحدث في قلبه إذا آمن بربوية الله على على هذا النحو الكامل؟ سيعظم في قلبه أولًا محبة الرب على؛ لأنه يرى ربه و هو المتصرف في هذه السماوات، وفي هذه الأرضين، فيعظم محبته، وتعلقه المتصرف في هذه السماوات، وفي هذه الأرضين، فيعظم محبته، وتعلقه بالله؛ لأنه تعلق بالقوى الأقوى؛ ولهذا جاء في الأثر: «أن المؤمن لو كادته السماوات والأرض لجعل الله له من بينها مخرجًا». وكما في حديث أبي العبّاس عبد الله بن عبّاس على قال: «كنتُ خلف النبيّ عليه يومًا، فقال: يا عُلامُ؛ إنّي أُعلّمُكُ كَلِمَاتٍ: احْفَظُ الله يَحْفَظُكَ، احْفَظِ الله تَجِدْهُ لَبُ الله كَانُ يَنْفَعُوكَ إلا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَإِن الْجُنَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، رُفِعَتِ الْمُقُلْمُ، وَجُفَتِ الصُحُفْ» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٥١٦).

تتوكل على الله على، تفعل الأسباب التي جعلها الله على أسبابًا لحدوث المسببات تفعل العلل، التي جعلها الله على عللاً لمعلولاتها، وتفوض الأمر إلى الله، تتوكل على الله لعلمك أن هذا الملكوت لا يحدث فيه شيء الا بإذن الرب على: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَمَا تَستَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَالانعام: ٥٥]، إذا نظرت إلى ورقة وَالْبَحَرِ وَمَا تَستَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُها وَالانعام: ٥٩]، إذا نظرت إلى ورقة تتقاذفها الرياح، فالله على يعلمها ؛ ﴿وَمَا تَستَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُها وَلا حَبّةٍ في ظُلُمُنتِ ٱلأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَاسِ إِلّا فِي كِنْبٍ مُبِينٍ ﴿ [الانعام: ٥٩]. سبحان الرب وتعالى وتقدس! فما أعظمه! وما أجله على عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا!.

إذًا: الإيمان بربوبية الله على له أثر على قلب العبد، له أثر على قلبك، إذا أعطيت شكرت، وإذا منعت تعلم أن المنع من الله على، وأن الله ابتلاك فلتكن إذًا فيما أعطيت إياه ممن إذا أعطي شكر، وفيما منعت منه ممن إذا ابتُلي، ومنع صبر. وهذا حقيقة الإيمان بالله على ربًا؛ لأن المؤمن بالله على ربًا دائمًا قلبه مطمئن بالله على؛ لهذا سئل بعض السلف: (من الصادق في إيمانه؟ قال: الذي لا يحركه زيادة عطاء، ولا نقص عطاء)؛ لعلمه بأن الله على هو الذي بيده كل شيء، فمن إذا أعطي فرح في الأرض بغير الحق، وإذا ابتُلي قنط، ويئس، وظن الظنون، وشك الشكوك، فهذا ما حقق الإيمان الكامل بالله على ربًا. وثمرات الإيمان بالربوبية يطول الحديث عنها، وهي من المهمات التي ينبغي لكم أن تتأملوها في القرآن، كلها في القرآن؛ لهذا يكثر في القرآن ذكر صفات الربوبية، لمَ؟ حتى تؤمن، وإذا آمنت اطمأننت صار قلبك سليمًا، صار قلبك متعلقًا بالله على، لا ترى الخلق شيئًا.

وهذا النوع من الإيمان هو الذي من أجله بعثت الرسل، ومن أجله أنزلت الكتب؛ لأن الإيمان الأول، بالربوبية، - يعنى: بأن الله وحده هو الرب، هو المتصرف، هو الخالق، هو الرازق، هو المعطى، هو المانع - أدركه الجاهليون، وأدركه الناس؛ لما يرون من آثار صنعة الله رقيق، يرون السماء، وعجائب ما فيها، يرون الأرض وعجائب ما فيها، يرى الإنسان تركيب أكله، تركيب جسمه، لا شك أنه سيستسلم، يرى أنه جاء بغير اختيار، وسيذهب بغير اختيار منه، فليس ثُم إلا أن يستسلم للربوبية؛ لهذا الربوبية لم تنكرها الأمم، وإنما الابتلاء في هذا النوع الثاني؛ لهذا قال لنا ربنا ؟ : ﴿ وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّلِخُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦] وقال ﷺ : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَنْسِرِينَ ﴿ ﴾ [الزمر: ٦٥] ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ أي: يا محمد، ﴿ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ﴾ من المرسلين والأنبياء، ﴿ لَهِنَّ أَشَرَّكْتَ ﴾ أي: لئن أشرك الأنبياء، أو المرسلون أو أشرك أتباعهم، ﴿ لَيَحْبَطَنَّ عَمُكُ ﴾ ، وهو أعظم الخلق ﷺ ، فما بعده أولى، ﴿ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ ؛ إذًا: فما معنى الإيمان بألوهية الله على وحده؟ معناه أن تؤمن معتقدًا جازمًا في اعتقادك بلا تردد، ولا ريب أن المستحق للعبادة هو الله كله، أن المستحق للخضوع، والذل، والرغب، والرهب فيما عنده هو الله عنه، لمَ؟ لأن مقاليد الأمور بيده ١٠٠٠ أ فإذًا: الذي يعبد ويتذلل له من بيده الدنيا والآخرة على انت تريد

فإذًا: الذي يعبد ويتذلل له من بيده الدنيا والآخرة الله النت تريد مصلحتك في الآخرة؛ إذًا: تتوجه في العبادة

لإله واحد هو الذي يملك هذا الشيء، وهو الرب الواحد الأحد الله كله ؟ فإذًا: معنى توحيد الإلهية، معنى الإيمان بالله إلهًا وحده دون ما سواه: أن توحد الله بأفعالك؛ بصلاتك لا تصلى إلا لله، بصيامك لاتصوم إلا لله على، بدعائك لا تدعو إلا الله، وبمفردات الدعاء، فلا تستغيث إلا بالله على ، إذا دهتك كربة فاطرق باب الواحد الأحد؛ ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩]. أما المخلوق فهو ضعيف مثلك؛ ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩١] ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ [الفرقان: ٣] أيشركون هذه الأشياء، ﴿ أَمْ لَمُتُم ءَالِهَا ۗ ﴾ [الأنبياء: ٤٣] ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ﴾ [الأنبياء: ٢١] هل الإله يكون من الأرض، إنسان خلق من الأرض، مخلوقات متنوعة، أصنام أوثان من الأرض، تتخذ إلهًا من الأرض تعبده، وتتوجه إليه، وتدعوه، وتستغيثه، وتذبح له، وتتقرب إليه، ويتعلق قلبك به. إنكار من الرب ﷺ ﴿أَمِ ٱتَّخَذُوٓا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ﴾ قال بعدها على : ﴿ هُمُّ يُنشِرُونَ ﴾ [الأنياء: ١٦] أي : أهم ينشرون الموتى ؟ أهم يحيون حتى يعبدوهم؟ هؤلاء ضعاف مساكين.

فإذًا: توحيد الإلهية هذا أعظم أنواع الإيمان، لم؟ لأن الابتلاء حصل به، فالقلب قلب الموحد، قلب ذي العقيدة الصحيحة يثمر إيمانه بالله الواحد الأحد، وأنه هو الرب المستحق للعبادة دون ما سواه، يثمر بأنه لا يرجو رجاء العبادة إلا من الله على، لا يرجو حصول شيء خائفًا راغبًا راهبًا إلا من الله على، لا يخوف السر إلا من الله على، بعض الناس يخاف خوف السر أن يصيبه الولي بمصيبة بدون أسباب ظاهرة كما يفعل الرب على، أن يصيبه الجني بشيء بدون أسباب ظاهرة، يخاف مثل هذا الخوف،

جعل لك من كل هم فرجًا.

خوف السر، وهذا من خوف المشركين؛ كما قال على - مخبرًا عن قول إبراهيم على -: ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشَرَكُتُم الله الأنعام: [١٨] ثم قال: ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُم الله الأنعام: [١٨] ثم قال: ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُم الله الله الواحد الأحد. إذًا: من الذي أحق بأن يخاف؟ المشرك؛ أما المؤمن بالله الواحد الأحد. فإذًا: لا يخاف إلا من الله. أيضًا أنواع الدعاء، هل وحد الله عني في الإلهية؟ من إذا جاءته مصيبة ذهب إلى ولي ميت، أو إلى نبي ورغب عنده تفريج الكربات، الله على هو الذي يملك السماوات والأرض، وهو الذي تفريج الكربات، الله على الذي يملك السماوات والأرض، وهو الذي

كيف يتوجه العبد في دعائه إلى من دون الله عنا! لهذا أوصى النبي على ابن عباس عباس على وهو غلام صغير – بالتوحيد الخالص. فقال له على «إذا سألْت فاسألِ الله»(۱). إذا سألت فيما لك به حاجة مما لا يقدر عليه المخلوق، فاسأل الله وحده، وإذا كان المخلوق يقدر على الشيء، فاسأل المخلوق لا بأس، ولكن سؤالك للمخلوق على أنه سبب، ولهذا ترى أنه في حياتك – وتأمل هذا – تؤتى من جهة عدم استسلامك لله على، تأتي وتطلب من مخلوق طلبًا؛ إما واسطة، وإما شيء، وإما أنه يعطيك مالًا، أو يعطيك وظيفة إلى آخره، ويبقى قلبك متعلقًا بوجاهته، وبقوته، وبسمعته، أو أنه يقدر على هذه الأشياء، وتنسى الواحد الأحد، تؤتى من هذه الجهة، الذي ينبغي إذا سألت المخلوق فيما يقدر عليه، ذهبت للطبيب؛ ليعمل لك عملية، وتأخذ دواء إلى آخره، هذه أسباب، لكن مسبب الأسباب من؟ هو الله على،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۱۹۳).

فهو الذي يُلين القلوب، ويفتح الموصد من الأبواب؛ لتيسير أمرك فيما جاز سببًا؛ أما الطلب من الأموات، ومن الأولياء، ومن المدفونين، فهؤلاء منزلتهم إما إلى خير، وإما إلى غير ذلك عند الله عن وهم لا يعطون من سألهم؛ لأنهم مشغولون بأنفسهم، إما أن يكونوا في نعيم فلم يجعل الله لهم أن يعطوا الناس، وإما أن يكونوا في غير ذلك، فهم مشغولون بأنفسهم؛ لهذا قال لنا عن ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِللهِ فَلَا تَدَعُواْ مَعَ ٱللهِ أَحَدًا النهي، وهم الأصول: إنها نكرة في سياق النفي، فتعم كل من صدق عليه أنه أحد، كل أحد لا تدعوه. إذًا: الذي يقول لنا: ادعوا، لا بأس أن تدعوا الولي، خالف الآية أو ما خالف؟ الله عن يقول: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِللهِ فَلَا تَدَعُواْ مَعَ الله عن يقول كل من حدق الشرك. الله عن حقيقة الشرك.

إذا قيل لك: ما الشرك؟ فقل: هو دعوة غير الله معه؛ بأنواعها من الاستغاثة، ومن الاستعاذة، ومن الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأشباه ذلك، وكل هذه من أنواع العبادة.

القاعدة العامة لهذا النوع من التوحيد أن تؤمن بأن المستحق لكل نوع من أنواع العبادة هو الله على وحده، وأن ألوهية الرب على ألوهية بحق، وأن تأليه البشر لغير الله، فهو بالباطل، وبالظلم، وبالعدوان؛ كما قال لنا ربنا على: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللّهَ هُو الْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُو الْبَطِلُ ﴿ وَالحَدِ اللهِ هُو اللّهِ اللّهِ اللهِ هُو اللّهِ هُو اللّهِ هُو اللّهِ هُو اللهِ هُو الباطل، وكأنه لا باطل إلا هذا، دعوة غير الله هو الباطل، وكأنه لا باطل إلا هذا، دعوة غير الله هو الباطل، وكأنه لا باطل إلا هذا ، دعوة هُو الْبَطِلُ وَأَتَ اللّهَ هُو الْعَلِيُ اللّهِ هُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ هُو اللهُ هُو اللهِ هُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

إلهًا وحده دون ما سواه، وهذا هو معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، يعني: لامعبود حق إلا الله، لاحظ: لا معبود حق إلا الله؛ لأن الإلهية معناها العبادة، لا معبود حق إلا الله، هل معنى ذلك أن ثَم معبودات غير الله هي؟ نعم، المشركون يعبدون، يدعون غير الله، يستشفعون بمن لا يملك الشفاعة، ونحو ذلك، وهذا شرك بالله هي؛ لهذا توقن إذا كنت مؤمنًا بالله هي إلهًا واحدًا أحدًا أن كل المعبودات التي عبدت إنما عبدت بالباطل، بالبغي، بالظلم، بالعدوان، وأن المعبود بحق هو الله وحده دون ما سواه، فخذ هذه معك، عُبِد شيء، شجر، حجر، ولي، نبي، ملك، عبدي، إنسي، من عُبد مباشرة، حقيقة العقيدة الإسلامية، إيمانك بأن هذا المعبود الذي تُوجه إليه بالدعوة أنه عُبد بالباطل، وأن عبادته هي الشرك هذا المعبود الذي تُوجه إليه بالدعوة أنه عُبد بالباطل، وأن عبادته هي الشرك بالله هي. الشرك منه: شرك أكبر، ومنه شرك أصغر.

الشرك الأكبر بالله على هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله على، أن تذبح لغير الله على أن تذبح لغير الله، تذبح للولي، يأتي آت إلى قبر ولي فيذبح له، هذا شرك أكبر بالله؛ لأن الذبح لمن؟ الذبح لله. إراقة الدم هذه عبودية، عبادة عظيمة نتقرب إلى الله بها في أيام عيد الأضحى، فهي عبادة عظيمة، صرفها لغير الله تقربًا، أو ذكر اسم غير الله على الذبيحة، هذا شرك أكبر بالله على الذبيحة، هذا شرك أكبر بالله عن تارة يكون شرك استعانة وربوبية، وتارة يكون شركًا في الألوهية، وكلُّ منها مخرج من ملة الإسلام، ومن العقيدة الإسلامية الصحيحة – النذر، أنواع الدعاء –؛ ولهذا هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، فعليكم لبيانها ومزيد إيضاحها به (كتاب التوحيد) للإمام المصلح والشيخ الجليل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كله؛ لأنه انشغل بهذه المسألة زمانًا طويلًا، وذهب

إلى علماء في مكة، والمدينة، والبصرة، وحقق هذه المسألة، وكتب للأمة كتابًا عظيمًا اسمه «كتاب التوحيد»، فارجع إليه في بيان هذه المسألة مع شرحه.

## القسم الثالث من أركان الإيمان بالله:

الإيمان بأسماء الله الله الله الله وبصفاته: يعني الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات؟

يعني أن نؤمن بأن الله على ليس له مثيل في أسمائه، وفي صفاته، فله على الأسماء الحسنى، وله على صفات عُلى جليلة عظيمة، ولكن ليس كمثله شيء، فهو على متوحد في الجلال بكمال الجمال على.

 توحيد الأسماء والصفات كثر كلام الناس فيه، لكن الذي دلت عليه النصوص أنه على الأسماء الحسنى، والصفات العلى: ﴿وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ النصوص أنه عَلَى الأسماء الحسنى، والصفات العلى: ﴿وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْمُسْنَى فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ودلت على أن الله على له أسماء مختلفة المعنى، وكل اسم مشتمل على صفة غير الصفة التي في الاسم الآخر؛ كما قال على: ﴿هُوَ اللّهُ اللهُ ا

وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»(١).

نسأل الله الكريم من فضله، في القرآن أسماء كثيرة لله على ، في القرآن العظيم صفات للرب على ، أسماء الله، وصفاته ؛ منها صفات ذاتية ، ومنها صفات فعلية ، ما الفرق بينهما ؟

الصفات الذاتية لله على هي التي لا تنفك عن الموصوف، يعني: لاينفك الرب على عن الاتصاف بها، مثل: صفة الوجه له على: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامُرُ ﴾ [النصص: ٨٨]. ﴿ وَيَبَقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ ﴾ [الرحمن: ٢٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧) من حديث أبي هريرة عَلَيْهُ .

من صفاته ﷺ الذاتية: أن له عينين ﷺ ، وكل ما جاء في الكتاب، والسنة نثبته من الصفات الذاتية، ومن الصفات الفعلية على أساس أنه ليس كمثله شيء، بعض الناس يقول: هذه الصفات والأسماء إذا أثبتناها على ما في الكتاب والسنة هذا يؤدي إلى التشبيه؛ لأنه يصير صفة الرب على مثل صفة المخلوق، لله وجه، وللمخلوق وجه. فنقول: الذي وصف نفسه بهذه الصفات من؟ هو الله على . ولما وصف نفسه بهذه الصفات قال لنا على : ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَشَى يَّهُ ﴾ [الشورى: ١١] ثم قال: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. لماذا خص صفتي السمع، والبصر بعد قوله: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ ـ شَيْ يُ ﴾ [الشورى: ١١]؟ هذه فيها نكتة، فائدة، عظيمة في توحيد الأسماء والصفات، لمَ؟ لأن صفتي السمع والبصر مشتركة بين أكثر، أو كل المخلوقات الحية بالروح، أنت تنظر إلى النملة ألها سمع وبصر؟ لها سمع وبصر، هل سمع النملة من جهة أذن لها؟ الجواب: ما تدري مثلًا ، الذي ما يدري ما يدري ، أو يقول: لا. هل بصر النملة حينما أبصرت قلنا: إن للنملة بصرًا، ولها سمعًا؟ معناه أن النملة تدرك المسموعات بقدر ذاتها ، وتدرك المبصرات بقدر ذاتها ، لكن إذا قيل لك: كيف تشبه النملة بالإنسان؟ الإنسان هو الذي له سمع وبصر، فهل النملة تشبه الإنسان حينما تقول: لها سمع وبصر؟ النملة وضيعة حقيرة بهواء تطير، البعوض كذلك، المخلوقات الكبيرة: الحمار، والفيل . . . إلى آخره إذًا : فإثبات صفتي السمع، والبصر المشتركة بين المخلوقات إثبات لوجودها، ومعنى السمع إدراك المسموعات. ومعنى البصر إدراك المبصرات لكن هل سمع النمل، والبعوض مثل سمع الإنسان ويصر الإنسان؟

**الجواب**: لا . هل سمع الطير ، وبصره مثل سمع الإنسان وبصره؟ لا . هل

سمع الملائكة، وبصر الملائكة مثل سمع الإنسان، وبصره؟ لا. الملائكة تسمع كلام الرب على، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر في السماء، سمع له كجر السلسلة على الصفوان ينفذهم ذلك (۱)، يعني: الملائكة، الملائكة يغشى عليها، فيفيق جبريل على أثم تفيق الملائكة، فتقول الملائكة لجبريل على عليها، فيفيق جبريل على الحق وهو العلي الكبير؛ كما في حديث النَّوَّاسِ ماذا قال ربكم؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير؛ كما في حديث النَّوَّاسِ ابْنِ سَمْعَانَ هَلَي قَالَ: (قَالَ رَسُولَ اللَّه عَلَي : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُوحِي بالأمرِ تكلَّم بِالْوَحْي، أَخَذَتِ السَّمَاوَات مِنْهُ رَجْفَةٌ – أَوْ قَالَ رَعْدَةٌ – شَدِيدَةٌ، خَوْفًا في كُلُم بِالْوَحْي، فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَات صُعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَدًا، في كُونَ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَع رَأْسَهُ جِبْرِيلُ، فَيُكَلِّمهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيه بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى الْمَلائِكَة، كُلَّما مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلُهُ مَلائِكَتُهَا: مَاذَا قَالَ رَبِنَا يَا جَبْرِيلُ؟ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ: قَالَ: ﴿ الْحَقِّ وَهُو الْعَلِي الْوَحْيِ إلى عَلَى الْمَلائِكَة، كُلَّما مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلُهُ مَلائِكَتُهَا: مَاذَا قَالَ رَبِنَا يَا جَبْرِيلُ؟ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ: قَالَ: ﴿ الْحَقَ وَهُو الْعَلَى الْكَوْحِي إلى حَيْثُ أَمْرَهُ فَيْقُولُونَ كُلَّهمْ مِثْلُ مَا قَالَ جِبْرِيلُ. فَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ إلى حَيْثُ أَمْرَهُ اللَّهُ هَلَى الْمَا قَالَ جِبْرِيلُ الْ الْوَحْيِ إلى حَيْثُ أَمْرَهُ اللَّهُ هَلَى اللَّهُ هَا اللَّهُ هَا اللَّهُ هَا اللَّهُ عَلَى الْمَا مَا قَالَ جِبْرِيلُ. فَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ إلى حَيْثُ أَمْرَهُ اللَّهُ هَا اللَّهُ هَا لَهُ اللَّهُ هَا اللَّهُ هَا اللَّهُ عَلَى الْمَا مَا قَالَ جِبْرِيلُ وَلَوْنَ كُلُولُ الْمَالَ الْمَا مَا قَالَ جِبْرِيلُ وَلَوْلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَوْنَ الْمَالِلَهُ عَلَى الْسَهُ عَبْرِيلُ الْمَلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَا مَا قَالَ جِبْرِيلُ وَالْمَا عَلَى الْمَا قَالَ عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا مَا قَالَ عَلَى الْمَا عَلَى الْمَالَلُهُ اللَّهُ الْمَا عَلَى الْمَالُولُولُ الْمَالَى الْمَالَعُلُولُ الْمَالَى الْمَالَعِيلُ الْمِالِي الْمَالَعُ الْمَالِقُلُولُ الْمِلْمِ الْمَالَعُ ال

(۱) كما في حديث أبي هريرة رضي الذي أخرجه البخاري (٤٧٠١، ٤٨٠، ٢٤٨١)، ولفظه: «فِي عنْ أبي هُريْرة رضي عنْ النّبِي ﷺ قال: «إِذَا قضى اللّهُ الأَمْر فِي السّماءِ، ضربتِ الْملائِكةُ بِأَجْنِحتِها خضعانًا لِقوْلِهِ، كَأَنّهُ سِلْسِلةٌ على صفْوانٍ ينْفُذُهُمْ ذلك ﴿حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ فَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ أَقَالُواْ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ [سبأ: ٣٣].

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٢٧)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (١/ ٢٣٦)، وابن خزيمة في التوحيد (١/ ٣٤٨)، والآجُري في الشريعة (٣٠٧)، والطبري في تفسيره (٢٢/ ٩١)، وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير في تفسيره، وساقه بإسناده (٣/ ٥٣٨)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ١٥٢)، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ٣٦٦)، والبغوي في تفسيره (٣/ ٥٥٧).

إذًا: قوله على: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ بعد قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثَلِهِ مَثَى مُنَّ المَّالَةِ كَمَا أَنَهَا منقطعة ما بين هذا إثبات ماذا؟ إثبات وجود للصفة، ولكن المماثلة كما أنها منقطعة ما بين مخلوق ومخلوق، فهي منقطعة أعظم الانقطاع ما بين المخلوق، وما بين الرب على .

الإنسان يستوي؛ كما قال الله على سورة المؤمنون: ﴿ فَإِذَا اَسْتَوَيْتَ أَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ ﴾ [المؤمنون: ٢٨] الإنسان يستوي، لكن هل استواء المخلوق كاستواء الله؟ لا. استواء الله على عرشه أثبته الرب على لنفسه، ومعناه أن تؤمن بأن الله على عرشه علوًا خاصًا، ولا سبيل إلى إدراك الكيفية.

الذين أوَّلوا، ونفوا، وعطلوا، وحرفوا الكلم عن مواضعه، لم يقم في قلوبهم من إثبات الصفات إلا التمثيل، إلا التشبيه؛ فلذلك حرفوا وأوَّلوا،

قالوا: ما يعقل هل الله على في كتابه، والنبي ﷺ في سنته يوصف بما يشبه به خلقه؟ لا .

وصف الله على صفته على على ما يليق بجلاله وعظمته؛ ولهذا قال من السلف: (وكلُّ ما تُخِيِّلُ في الذِّهْنِ أَوْ خَطَرَ بالبَالِ، فإنَّ الله على من قال من السلف: (وكلُّ ما تُخِيِّلُ في الذِّهْنِ أَوْ خَطَرَ بالبَالِ، فإنَّ الله على أسماء، بخلافه) (١)، الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات أن تؤمن بأن لله على أسماء، وأن له على صفات كما يليق بجلاله وعظمته، وأن هذه الصفات على معناها الظاهر منها، لكن لا مماثلة بين صفات الله على وبين خلقه، فهو على متصف بالصفات على ما يليق بجلاله، وعظمته.

لهذا من القواعد المتقررة عند أهل العقيدة الإسلامية الصحيحة (أن القول في الصفات، كالقول في الذات يُحتذى فيه حذوه، ويُنهج فيه على منواله) (٢) فكما أنك تؤمن بوجود الله على إيمانًا مع قطع النظر في الكيفية، فكذلك الإيمان بالصفات إيمان بوجودها، وباتصاف الله بها، مع قطع الطمع في الكيفية، لا سبيل إلى الكيفية، كل ما خطر ببالك فالله على بخلافه على الكيفية، كل ما خطر ببالك فالله على بخلافه على الكيفية،

إذا آمنا بالأسماء والصفات، فما ثمرة هذا على النفس؟ ما ظنكم فيمن آمن بأن الله على القوي العزيز، ماذا سيكون في قلبه؟ إذا آمن المؤمن – يعني: حقق الإيمان – بأن الله على من أسمائه الجميل على، وأن من صفاته

<sup>(</sup>١) انظر: مقالات الإسلاميين (ص١٥٦)، ولمعة الاعتقاد (ص١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم السنن (٧/ ١٢٢) مع مختصر المنذري والتهذيب؛ حيث ذكر كلام السلف في الإثبات والإمرار، وقد أورد الذهبي هذه القاعدة في كتابه العلو (ص٢٣٦) بالمعنى نقلًا عن الخطابي، وانظر: فتح الباري (١٣/ ٣٧٣)، وبيان تلبيس الجهمية (١/ ٣٩)، والصواعق المرسلة (١/ ٢٢٩).

الجمال، لهذا ماذا يقول لك ابن القيم؟ يقول لك ابن القيم كلله في نونيته، بعد أن ذكر معاني الأسماء والصفات، وذكر صفة الجمال، قال ابن القيم كلله في نونيته (١):

وَهُوَ الْجَمِيلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ كَيفَ لاَ وَجَمَالُ سَائِرِ هَذِهِ الأكوانِ مِن بَعضِ آثَارِ الْجَمِيلِ فَرَبُّهَا أُولَى وأجدَرُ عِندَ ذِي العِرفَانِ فَرَبُّهَا أُولَى وأجدَرُ عِندَ ذِي العِرفَانِ فَجَمَالُهُ بِالذَّاتِ وَالأُوصَافِ وَالـ أَفْعَالِ والأسمَاءِ بِالبُرهَانِ

جمال سائر هذه الأكوان بعض آثار صفة الجمال لله على ، كما أن قوته على ظهرت آثارها في خلقه ، فالقوة التي عندك أثر من آثار قوة الله على ، النور الله على ، الرحمة التي ترى الناس يتراحمون بها أثر من آثار رحمة الله على ، العزة التي في بعض المخلوقين أثر من آثار عزة الله على ، العزة التي في بعض المخلوقين أثر من آثار عزة الله على ، يعني : أن الله على جعل لخلقه من الصفات ما يناسب ذاتهم على الله وصفات الرب على غير مخلوقة ، هو الله الواحد الأحد الذي لم يزل ، هو الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم على .

الجمال: يعني نريد - أيها الإخوة - أن نفتح قلوبنا لمعنى الإيمان بالأسماء والصفات، ترى الجمال اربطه بجمال الرب على، إذا كان يعجبك الجمال فالله على هو الذي له الجمال المطلق، ما ترى من جمال المخلوقات هذه ذرة من ذرة من ذرة إلى آخره من جمال الرب على. إذا كان يعجبك قوة

<sup>(</sup>١) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (٢/ ٢١٤).

في عظيم من العظماء، فأين عظمة الرب على، وقوته ﷺ.

إذا تذكرت أن الله ﷺ يعلم السر، وأخفى، وآمنت بأسماء الله وصفاته، ألا يورث لك ذلك المراقبة، والخوف؟!.

قال عَنَا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنَهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كَ قَلَ عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴿ آيونس: ٢٦] الله عِن أليس هو الشهيد عَلَيْ ؟ أليس هو عالم الغيب والشهادة على السميع البصير الذي يعلم كل مسموع، ويبصر كل مبصر، يبصر ويسمع دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في ظلمة الليل، هذا ما يجعل العبد يخاف.

إذًا: الإيمان بالأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، ليس إيمانًا عقليًا مجردًا كما عند الطوائف الضالة، لا، إيمان معه ثمرة، فإذا قصر العبد، وغشيته معصية، وخلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا، ضعف إيمانه بتوحيد الأسماء والصفات، وضعفت آثار إيمانه، فتَذَكَّر، أَنَاب سريعًا، وعظم في قلبه صفة الرب، فلجأ إلى الله عن، واستغفره، وانطرح بين يديه.

صفة النزول لله «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ»(١)، فما ظنك بمن آمن بهذه الصفة.

إذا صلى آخر الليل كيف سيكون شعوره؟ كيف سيكون إيمانه؟ كيف سيكون خشوعه؟ إذا عظم يعظم الشعور بقدر ذلك، وإذا ضعف يضعف بقدر ذلك. إذًا: أيها المؤمنون، الإيمان بأسماء الله وصفاته له ثمراته

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٤٥، ٦٣٢١، ٧٤٩٤)، ومسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة رها

على الأفراد، ولا شك في صلاح عملهم وفي علمهم بالله وفي صلاح تقواهم، وفي أنسهم بالله، وفي رغبهم فيما عنده، تجد في قلوبهم نورًا، يرون الأشياء لا كما يراها الجهلاء؛ لهذا إذا وقفت عند آية، إذا مررت بآية فيها ذكر الأسماء والصفات، تأمل لا تعجل؛ ليكون إيمانك بالله على قويًا، هذه جملة من ذكر الإيمان بالله أطلت فيها؛ لأنها هي أهم المهمات في هذا الباب.

أركان الإيمان الأخرى؛ عندنا الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر.

الإيمان بالملائكة معناه: أن تؤمن، وتعتقد أن لله على خلقًا خلقهم لعبادته، وأنهم بأمره يأتمرون، وأنهم عن نهيه ينتهون، وأنهم مشغولون بعبادته لا يُعبدون؛ كما قال على عنهم - في وصف الملائكة في آيات في سورة الأنبياء -: ﴿لا يَسَيِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُون ﴾ [الأنبياء: ٢٧] موسلون يرسلهم الله على إلى ما شاء، من الملائكة من هو موكل بالقطر، موكل بالمطر يعني: ترى المطر يأتي إلى بلد، ويذهب عن بلد، الله على حسب موكل بالملائكة بالرياح يرسلها بالقطر، تعطي بلدًا، وتمنع بلدًا على حسب ما أراد الرب على كما قال: ﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِينَذَكُونُ ﴾ [الفرقان: ١٥]، وكما قال: ﴿وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الموت تحته جنود يعملون معه في قبض أرواح العالمين؛ كما قال على: ﴿قُلُ الموت تحته جنود يعملون معه في قبض أرواح العالمين؛ كما قال على: ﴿قُلُ بِكُمْ ﴾ [السجدة: ١١]، وقال - في آية الأنعام -: مُنَا المَوْ وَتحته رسل، سماهم الله على رسلًا، ما ترى من الأحوال في ملك وتحته رسل، سماهم الله على رسلًا، ما ترى من الأحوال في

الملكوت، فالله على يأمر به ملائكته، وجنوده، فيعملون له على، وينفذون أمره في خلقه، الله على ينفذ أمره بكن، لكن شاء لحكمته أن يخلق خلقًا لعبادته يجعلهم يأتمرون بأمره، ويفعلون ما يشاء، لا لحاجته إليهم على كما يحتاج الملوك لأعوانهم لكن لإظهار عبودية الخلائق بأنواعها له على الملائكة لا يطلبون، لا يتوسل بهم، لا يُستغاث بهم، وإنما هم عباد.

وهذه الموضوعات أنا طرقتها بصفة تناسب الحضور، وإلا فإن عرضها بصفة علمية عميقة يحتاج - كما هو معلوم - إلى موضع غير هذا، نقول في الإيمان بالملائكة أن له ثمرة، نعلم أن الملائكة يوحدون الله، يسبحونه، يأتمرون بأمره، فهذا يورث المحبة؛ لهذا يجب علينا أن نحب ملائكة الرحمن على، فبيننا وبين الملائكة محبة وصلة، الملائكة عند الرب على يستغفرون لنا، ويحبوننا، يحبون أهل الإيمان، ونحن كذلك نحب ملائكة الرحمن؛ كما قال على - في أول سورة غافر -: ﴿ الَّذِينَ يَمِّلُونَ الْعَرْشُ وَمَنَّ حَوّلُهُ لِلْمَانَ وَعَمْدُ رَبِّمْ مَ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفُرُونَ لِلّذِينَ ءَامَنُوا أَربّنا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ وَيُسْتَعُولُونَ لِلّذِينَ ءَامَنُوا أَربّنا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ وَعَيْمَ عَذَابَ الْجَيْمِ ﴿ فَيَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا المَلائحة عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

إذًا: الملائكة بيننا وبينهم محبة؛ لأنهم عباد لله على، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون على .

من الملائكة من هو موكل بأشياء، فنوقن بأنه لم يخن أحد من الملائكة الأمانة، فكلٌ أدى أمانته على ما أمره الرب به على، فباطل معاداة أي ملك، وإنما هذه صفة الكفرة؛ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلْيَهِكَنِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ

فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَدُوٌّ لَلْكَ فَهو كَافُر ، ومن عادى ملكًا واتخذه عدوًا ، فهو كافر - أيضًا -.

أيضًا من ثمرات الإيمان بالملائكة: المراقبة والخوف؛ لأن من الملائكة من هو موكل بكتابة ما تلفظ به ؛ ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴾ الملائكة من هو موكل بكتابة ما تلفظ به ؛ ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴾ [ق: ١٨] فيورث العلم بالملائكة الاستحياء، ويورث الخوف، وأشباه ذلك، وإذا غلط العبد، فإنه يسرع بالإنابة، والاستغفار ؛ حتى يمحى ما كتبه الملك عليه، وحتى يثبت ما كتبه الملك له.

## الإيمان بالرسل قسمان:

القسم الأول: إيمان إجمالي.

القسم الثاني: وإيمان تفصيلي.

الإيمان الإجمالي: معناه أن نؤمن، ونصدق، ونجزم غير مترددين، ولا عندنا ريب أن الله على لم يترك خلقه هملا، بل أرسل إليهم رسلا من البشر، فأبلغوهم رسالة الله على، وأن رسل الله على هم أكرم خلق الله على، وأنه وأنه وأنهم مؤيدون بالآيات، والبراهين، والمعجزات، فأعطاهم ما أعطاهم من الآيات ما على مثله آمن البشر، منهم من كانت حجته التأثير في الأمور الكونية، ومنهم من كانت حجته وبرهانه التأثير في الأمور الكونية، ومنهم من كانت حجته وبرهانه التأثير في الأمور البدنية، ومنهم من كان برهانه وحجته ومعجزته في كتابه، ومنهم من ليس له معجزة إلا التحدي العام، وهكذا، إذا استطعتم فافعلوا شيئًا. والإيمان الخاص بالرسل أن نؤمن بكل من سمى الله على من المرسلين، فكل رسول سماه الله على كتابه، أو جاء في السنة، فنؤمن بأن الله أرسله،

وأن الله أرسل رسلًا، منهم من علمنا في الكتاب والسنة، ومنهم من لا نعلمه؛ لأن الله لم يقص علينا خبرهم: ﴿ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤] الإيمان بالرسل أنهم أتوا جميعًا بدين واحد، وهو دين الإسلام، ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ اللهِ مَن أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ الدِّينَ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْدَنِبُوا الطَّاعُونَ ﴾ [النحل: ٣٦] ﴿ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلّا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤].

فإذًا: كل رسول جاء بدين الإسلام العام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقيادله بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا دين الإسلام العام الذي جاء به كل رسول عقيدة واحدة، لكن من حيث الشريعة مختلفون؛ كما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ»(١)، وقد جاء هذا -أيضًا- في القرآن في قول الحق على ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمَّ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨]، فنؤمن بمحمد ﷺ وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ونؤمن بنوح ﷺ وأنه أول المرسلين، ونؤمن بأولى العزم من الرسل الذين أخبر الله على بهم في سورة الأحزاب، وفي سورة الشوري، ونؤمن بموسى، وعيسى، وبإبراهيم الخليل، وبداود عليه، ونؤمن بهم، ونحبهم، ونتولاهم؛ ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِ كَذِبِهِ وَكُنُّهِ عِ وَرُسُلِهِ ع لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُّسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، كذلك نؤمن بكتب الله على ، وأن الله على أنزل كتبًا جعلها حجة على خلقه، ونؤمن إيمانًا خاصًا بالقرآن العظيم، وأنه كلام الله على، وأن الله جعله مهيمنًا على الكتب جميعًا، كما أخبر بذلك ﷺ في سورة المائدة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٤٣)، ومسلم (٢٣٦٥) من حديث أبي هريرة رضي الله

الإيمان باليوم الآخر -أيضًا- ، هذا يشمل أشياء ، الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان: ما معنى الإيمان باليوم الآخر ؟ تؤمن يعني: القدر المجزئ الذي من لم يؤمن به فليس بمؤمن فهو كافر ، تؤمن بأن الله على جعل يومًا يحاسب فيه العباد ، فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ، هذا القدر يجب على كل أحد أن يؤمن به ، فهو ركن الإيمان ، ثم كل من وصله علم يتعلق باليوم الآخر في الكتاب والسنة ، فهذا يجب عليه أن يعلم ما بلغه مما جاء في الكتاب ، وفي سنة المصطفى على المحسلة .

الإيمان باليوم الآخر يبدأ من الإيمان بالموت، والموت مخلوق موجود، انفصال الروح عن البدن، الروح لها حياتها والبدن يكون في التراب، بعد الموت الروح، والبدن ليس كحالتهما قبل الموت، قبل الموت الحياة للبدن والروح تبع للبدن، تحس أن البدن يتلذذ والروح تتلذذ تبعًا لتلذذ البدن، إذا

أكلت وشبعت الروح تهدأ، إذا حصلت شيئًا فرحت فرح بدنك يعني: حصلت شيئًا مسرورًا في عينك في الكلام، وإلى كذا البدن يلتذ بما يلمس، بما يرى، بما إلى آخره.

الروح تلتذ تبعًا للبدن؛ أما بعد الموت، فالحياة للروح والبدن معًا، ولكن الحياة للروح أصالة، والبدن تبع، فتتلذذ الروح، ويصل التلذذ إلى البدن، وتتألم الروح، والتألم والعذاب يصل إلى البدن؛ فإذًا: النعيم والعذاب بعد الممات الإيمان به واجب، والإيمان بذلك أن تؤمن بأن الله عن نعم المؤمنين وعذب الكافرين، نعم المؤمنين بتنعيم أرواحهم في الجنة، وأبدانهم في قبورهم؛ كما ثبت عن النبي على أنه قال: «نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ في شَجَرِ الْجَنَّةِ»(۱)، والبدن – أيضًا – القبر حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض الجنة، فبينهما اتصال عجيب لا يعلمه إلا الرب عن، والبرزخ كله نؤمن به، وأنه دار نعيم، أو دار عذاب(٢)، ونؤمن بأن الله والبرزخ كله نؤمن به، وأنه دار نعيم، أو دار عذاب(٢)، ونؤمن بأن الله عبيب العباد، وأنه هي يأمر أن ينفخ في الصور نفخة، فهي تصعق

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۲۷۱)، والنسائي في الكبرى (۱/ ٦٦٥)، وأحمد في المسند (۳/ ٤٥٥، ٤٥٥)، ومالك في الموطأ (۱/ ٢٤٠)، والبخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣٠٥)، والحميدي في مسنده (٣/ ٣٨٥)، وعبد بن حميد في مسنده (ص ١٤٧)، والطبراني في الكبير (١١٤، ١٦١)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٦/ ١١٤٨)، من حديث كعب بن مالك عليه.

<sup>(</sup>۲) تواترت الأحاديث عن النبي على في إثبات عذاب القبر ونعيمه، وسؤال الملكين للإنسان بعد موته؛ كما جاء في حديث أنس في الذي أخرجه البخاري (۱۳۳۸، ۱۳۷٤)، ومسلم (۲۸۷۰)، وجاء - أيضًا - من حديث البراء، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة، وعائشة، وغيرهم في .

الخلائق، ثم يأمر أن ينفخ فيه أخرى، فتستيقظ الخلائق إلى الرب كله، وتسير إلى موقف الحساب. هاتان النفختان فيهما يحصل بينهما أشياء، أنبه بأن كثيرين قد ما يعقلون ما في القرآن من ذكر ما يحصل يوم القيامة، فلا بد بشيء من التفصيل، ولو أطلت يعني دقيقتين – إن شاء الله –.

الإيمان باليوم الآخر: النفخة الأولى هي نفخة الصعق، والنفخة الثانية هي نفخة البعث.

النفخة الأولى بينها وبين النفخة الثانية أربعون، قال: «بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ سَنَةً، قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَبَيْتُ عَنِى: أبيت أن أقول ما ليس قَالَ: أَبَيْتُ، قالَ: أَبَيْتُ يعني: أبيت أن أقول ما ليس لي به علم. النبي عَنِي قال: «بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» قال عَنِي بعدها: «وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِن الْإِنْسَانِ إلا عَجْبَ ذَنَبِهِ فيه يُركَّبُ الْخَلْقُ (المعنى: آخر فقرة، أو آخر خلية من خلايا عظام الظهر، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، يعني: أنت إذا قبرت وتحلل بدنك - إذا شاء الله على ذلك - يبقى منك بذرة في الأرض، هذه البذرة منها يركب الخلق يوم القيامة؛ كما ثبت في الصحيح أنه على قال: «ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ - أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللهُ - مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُ - نُعْمَانُ الشَّاكُ - يُرْسِلُ اللهُ - أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللهُ - مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُ - نُعْمَانُ الشَّاكُ - فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ» (٢) ماء من السماء كمني الرجال، هذه البذور تنبت في تصبح كالأشجار، بين النفختين قبل النبات يحصل أشياء، إذا قرأت في القرآن: ﴿إذَا السَّاءُ انشَقَتْ ﴿ وَافِنَتْ لِرَبُهَا وَحُقَتْ ﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَتْ ﴿ وَالْقَاتَ مَا وَافَا الْعَرْضُ مُدَتْ ﴿ وَالْقَاتَ مَا وَافَا الْعَالَ الْعَالَةُ الطَّلَ الْعَرَانُ مُدَا الْعَامِ وَالْقَاتُ مَا وَافَا الْعَالَ اللهُ عَلْمَا النبات يحصل أشياء، إذا قرأت في القرآن: ﴿إذَا السَّاءُ انشَقَتْ ﴿ وَافَا النبات يحصل أشياء ، إذا قرأت في وَافَا السَّاءُ انشَقَتْ ﴿ وَافَا النبات يُحسل أَلْكُ مُنْ مُدَا الْمَاهُ وَافَقَتْ مَا وَافَا الْعَالَ الْعَالَةُ وَالْمَاهُ وَافَا الْعَالَةُ الْكُلُونُ مُنْ الْمَاهُ وَافَا الْعَالَةُ السَّاءُ السَّاءُ السَّاءُ السَّاءُ السَّاءُ السَّاءُ اللهُ الْعَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْقُ اللهُ الْعَلَا الْعَالَةُ السَّلَاءُ السَّاءُ السَّاءُ اللهُ السَّاءُ السَّاءُ اللهُ السَّاءُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّاءُ اللهُ السَّاءُ الْتَاسُ السَّاءُ السَّاءُ السَّاءُ السَّاءُ السَّاءُ السَّاءُ السَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨١٤)، ومسلم (٢٩٥٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۹٤٠).

وإذَا أَرَادَ اللهُ إِحْرَاجَ الوَرَى بَعدَ المَهَ الْمَا اللهُ اللهَ عَلَى الأَرْضِ التي هُم تحتها واللهُ المَصَلَّا غَليظًا أَبيطًا مُتَتَابِعًا عَشرًا وَ فَتَظَلُّ تَنبُتُ مِنهُ أَجسَامُ الوَرَى وَخُومُهُ عَتَى إِذَا مِا الأُمُ حَانَ وِلاَدُهَا وَمَحَقَ فَبَدَا الْجَارَى فَا الأُمُّ بِعنى: الأرض.

بَعدَ المَمَاتِ إِلَى المَعَادِ النَّانِي واللهُ مُقتَدِرٌ وذُو سُلطَانِ عَشرًا وَعَشرًا بَعدَهَا عَشرَانِ وَخُومُهُم كَمَنَابِتِ الرَّيحَانِ وتمخَّضَت فَنِفَاسُهَا مُتَدَانِ فَبَدَا الجَنِينُ كَأْكَمَل الشَّبَّانِ

بعد ذلك ينفخ في الصور، فهذه أجسام بلا أرواح، فتهتز الأجسام، تعود

<sup>(</sup>١) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (١٠٧١).

روح كل صاحب روح إلى جسده، فتهتز الأجسام فينظر الناس، يتلفتون؛ كما قال على: ﴿ أُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٦] قيام؛ لأنهم نبتوا، لماذا قال ينظرون؟ لأن الأرض تغيرت، ينظرون يتلفتون هل هذه هي الأرض التي عهدوها؟ ﴿ وَأَشَرَقَتِ اللاَّرَضُ بِنُورِ رَبِّما ﴾ [الزمر: ٢٩]، ثم ينساق الناس إلى مكان الحساب، تنصب الموازين، والكتب تتطاير، الصحف تتطاير، يؤتى بالجنة، ويؤتى بالنار، وينزل الرحمن على لفصل الحساب، فالإيمان باليوم الآخر معناه إيمان بهذا كله؛ إيمان بالصحف، إيمان بالميزان، إيمان بالنار، إيمان بالجنة، إيمان بالصراط، كل ما أخبر الله به مما يكون بعد القيامة، بل في البرزخ، هذا كله من الإيمان باليوم الآخر، فمن علم ذلك تفصيلًا وجب عليه أن يؤمن به.

آخر أركان الإيمان: هو الإيمان بقدر الله على خيره وشره، وهذا يطول الكلام فيه، يحتاج إلى بيان واسع، لكن خلاصته أن معنى الإيمان بالقدر: أن تؤمن بأن الله على علم الأشياء جميعًا قبل وقوعها، وقبل كونها، وكتب مقاديرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه على هو الخالق لكل شيء؛ الطاعات والمعاصي، وكل شيء هو الذي يخلقه على لأنه لا يجوز أن يقال: إن ثمت شيئًا في أرض الله، وفي ملكوت الله لا يخلقه الرب على، فنؤمن معنى الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الله قدر الأشياء، يعني: علم الله ما ستكون عليه الأمور أمور المخلوقات، المكلفين وغير المكلفين، فعلم ذلك؛ لأنه على علمه أول بالأشياء، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لو شئت شيئًا لا يشاؤه الله على فلن يكون، ثم نؤمن بأن

الله خالق كل شيء، ومن ذلك الأفعال والطاعات، يعني: صار الإيمان بالقدر على مرتبتين:

مرتبة قبل وقوع المقدر، وهو العلم السابق وكتاب الله ﷺ.

ومرتبة بعد وقوع المقدر، أو مقارنة له، وهي خلق الله لكل شيء، ومشيئته ﷺ.

هنا تنبيه القضاء والقدر، نقول هذا أمر قضاه الله، وقدره، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ (١٠).

اختلف العلماء في ذلك، لكن أقربها إلى القلوب، وإلى الأذهان هو أن القضاء من الانتهاء، والقدر من ترتيب الأمور، وتقديرها قبل وقوعها، فالقدر هو مقادير الأشياء قبل أن تقع، والقضاء إذا وقعت، وانتهت صارت قضاء؛ كما قال على: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ ﴾ [سأ: ١٤] ﴿فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾ قضاء؛ كما قال على: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ ﴾ [سأ: ١٤] ﴿فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾ [طه: ٢٧] أي: اجعله قضاءً مبرمًا وانتهي، والقاضي يقضي؛ لأنه ينهي الأمور، ويجعلها على نحو ما ظهر له. فالقضاء هو انهاء. نؤمن بالقدر السابق وما يقدره الله علينا، ونؤمن بالقضاء، وهو إنفاذ الله على لما قدر الله السابق وما يقدره الله علينا، ونؤمن بالقضاء، وهو إنفاذ الله على لما قدر الله السابق وما يقدره الله علينا، ونؤمن بالقضاء، وهو إنفاذ الله علينا المنابق وما يقدره الله علينا القضاء المنابق وما يقدره الله علينا المنابق وما يقدره الله علينا المنابق وما يقدره الله علينا و نؤمن بالقضاء المنابق وما يقدره الله علينا المنابق ومنابة وهو إنفاذ الله علينا المنابق ومنابة وهو إنفاذ الله علينا المنابق ومنابة و المنابق ومنابة وهو إنفاذ الله علينا المنابق ومنابة وهو إنفاذ الله علينا المنابق ومنابة وهو إنفاذ الله علينا المنابة وهو إنفاذ الله علينا المنابة وهو إنفاذ الله علينا المنابة وهو إنفاذ الله علينا المنابق ومنابة وهو إنفاذ الله علينا المنابة و المنابة و

إذا تبين لك ذلك، فهذا عرض موجز لأركان الإيمان، لأركان العقيدة

<sup>(</sup>۱) قال الزهري: (القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما، فقد رام هدم البناء، ونقضه). ا. هـ.

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (٧٨/٤)، ولسان العرب (١٨٢/١٥)، وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى (١/ ٧١).

الصحيحة، يحتاج منك إلى أن تقبل على تعلمه، بأن تقبل على فهمه، وهذا الاعتقاد كما رأيت له ثمرات في صحة عملك، له ثمرات في صحة إخباتك لربك، له ثمرات في عبوديتك لربك، وأيضًا له ثمرات في المجتمع بعامة، في الأمم، في الدول، فأمة الإسلام لما آمنت بهذا حقيقة وحكمة، وصارت العقيدة مؤثرة في حياتها ، رأيت ماذا كان عليه حال أهلها ، فنحن اليوم يجب علينا أفرادًا ، ويجب علينا مجتمعات أن نحقق العقيدة الإسلامية في أنفسنا ، أن نعلمها أولًا علمًا بينًا بأدلتها، وأن لا نتردد، ولا نرتاب، ثم نحققها في أنفسنا، تظهر ثمرات العقيدة الصحيحة علينا في أنفسنا، وفي بيوتنا، وفي مجتمعاتنا، فإن في ذلك الطمأنينة، والعلم، والنور الذي تراه ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَلُنَكُ ﴾ [الأنعام: ١٢٢] أي: بالعقيدة أحييناه، بالإيمان الصحيح؛ ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِلهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنَّهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢] لا شك لا يستوي هذا وهذا ؛ ﴿أَفْهَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُرُنَ﴾ [السجدة: ١٨] هذا الجواب: لا يستوون، مؤمن لا يستوي مع غيره. فإذًا: أحضكم في ختام هذه الكلمة على الاعتناء بالعقيدة، وعلى أن يكون للعقيدة ثمرة في حياتك، وأن لا تكون العقيدة مجرد أمور قناعية عقلية، لا بد أن لها أثرًا في الختام.

أسأل الله الله الذيبكم على ما سمعتم، وأن يثبت ما سمعتم في قلوبكم، وأن يمن عليكم بحسن الاتباع، والعمل وأن يمن علي وعليكم بحسن الاتباع، والعمل بما علمنا، اللهم نسألك أن تغفر لنا جميعًا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا جميعًا، اللهم طهرنا من الذنوب والآثام وارفع درجتنا، فإن صفتك يا ربي المغفرة والرحمة، وصفتنا التقصير والمعصية والغفلة، اللهم

فاغفر لنا جمًّا، وارحمنا رحمة واسعة، واجعلنا من الذين رضيت عنهم فأرضيتهم ياكريم، نعوذبك أن نضل بعد الهدى، أو أن نزيغ بعد ما جاءنا من البينات والهدى، اللهم نسألك أن تصلحنا وتصلح مجتمعاتنا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل ما يستقبلونه من الأيام في الأمن والإيمان والهدى، ونصرة الدين والشريعة خيرًا مما خلفوه، واجعلنا وإياهم من الذين يرتفعون كل يوم في درجات الإيمان يا كريم، اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويعافى فيه أهل الغفلة والمعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، اللهم وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء وصلى، الله وسلم على نبينا محمد.

## 



محاضرة: «القضاء والقدر»

الحمد لله الذي بعث محمدًا بالهدى، ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا، أحمده على ما أنعم به، وتفضل، وعلى ما قضى به وقدر، فهو المحمود في كل أوان بكل لسان وعلى كل حال، له الحمد ولا كما ينبغي لجلاله، وعظمته، له الحمد كثيرًا كما أنعم كثيرًا، وله الشكر كثيرًا كما تفضل كثيرًا، له الحمد في الأولى، والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده، ورسوله على آله، وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا، أما بعد؛

فأسأل الله على أن يجعلني وإياكم ممن رضي، وسلم، وآمن، وتابع، اللهم اجعلنا ممن مننت عليه بالهدى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، ثم أيها الإخوة المؤمنون، موضوع هذه المحاضرة موضوع مهم؛ لأنه ركن من أركان الإيمان؛ ولأنه – أيضًا – تلتبس معه، وفيه أوهام كثير من المسلمين؛ ولأنه – أيضًا – ربما جاء الشيطان بشبه على قلب المؤمن؛ ليضله عن نظام التوحيد الذي هو القدر، فيكون ذلك سببًا لزيغ قلبه بعد هدايته؛ ولهذا قال على فيهم: (الْقَدَرُ سِرُّ اللهِ فيكون ذلك سببًا لزيغ قلبه بعد هدايته؛ ولهذا قال على فيهم: (الْقَدَرُ سِرُّ اللهِ

فَلَا تُفْشِه)(١)، فالواجب على المؤمن أن يكون مستمسكًا بالوحى ؟ كما أمر الله عَلَىٰ عباده بذلك، وقال عَلَىٰ: ﴿ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ [الزخرف: ٤٣]، وأن لا يتعدى العبد المؤمن ما أنزل الله على في القرآن وما بينه رسوله على في سنته؛ لأن الهدى الكامل في الكتاب، والسنة، ومن رغب الهدى من غيرهما أَضِله الله، والنبي ﷺ صح عنه أنه قال: «إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا» (٢)، يعنى: أمسكوا عن الكلام في القدر بما لم توقفوا فيه على علم من الله كله، أو من الوحى الذي أوحى إلى رسوله ﷺ، فالواجب على كل مؤمن أن يسعى في تعلم هذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر من الله ﷺ خيره وشره، وأن يتعلم - أيضًا - أنه لا يجوز له أن يخوض في مسائل القضاء والقدر، ولا الهدى والضلال، ولا الشقاوة والسعادة، ولاأحوال الناس الذين جعلهم الله على متفاوتين في الإيمان، في الأرزاق، وفي الأخلاق، أن لا يخوض في ذلك إلا بعلم موثوق، وهو ما جاء في الكتاب، والسنة؛ لأن القدر في الحقيقة أمر غيبي ؛ كما قال على ضَ إِن الْقَدَرُ سِرُّ اللهِ فَلَا تُفْشِه) ؛ لهذا كلامنا - فيما ستسمع، إن شاء الله تعالى - إنما هو من مشكاة الوحى من القرآن، والسنة، ولا يجوز لأحد أن يخوض في مسائل الغيب بعامة،

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ دمشق (٧٤/ ٥١٣)، وفيض القدير (١/ ٣٤٨)، وتحفة الأحوذي (٦/ ٢٧٩)

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۶۲۷، ۱۶۲۸)، والحارث في مسنده (۲/ ۷۶۸ - زوائد الهيثمي)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۷/ ۱۲۵۰)، وأبو نعيم في الحلية (۱۹۸۶)، وقال في تحفة الأحوذي (۱/ ۲۸۱): (رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن مسعود)، وانظر: مجمع الزوائد (۷/ ۲۰۲)، وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۱/ ۲۱): (إسناده حسن). وكذا حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۸۲/۱۱).

وفي مسائل القدر إلا عن علم، ودليل؛ لأن الخوض في ذلك بالعقول، والأوهام، والأقيسة مسلك من مسالك الضلال، والشيطان يأتي العبد؛ ليضله عن سبيل الله بأن يخوض في فعل الله على بالعلل؛ والأقيسة؛ ولهذا أحسن ابن تيمية على في قوله في تائيته القدرية المشهورة؛ حيث يقول(١):

وَأَصْلُ ضَلالِ اخْلَقِ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ هُوَ اخْوَضُ فِي فِعْلِ الإِلَهِ بِعِلَّةِ فَأَصْلُ ضَلالِ اخْلَقِ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ فَصَارُوا عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنهُ مُ لَمْ يَفْهَمُوا حِكْمَةً لَهُ فَصَارُوا عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ

يُريد المرء أن يدرك لمَ حصل كذا؟ ولمَ اهتدى فلان، وضل فلان؟ ولمَ أعطي هذا، ومنع ذاك؟ ولمَ مرض هذا، وصح ذاك؟ ولم هذا صار ملكًا، وذاك صار عبدًا؟ ولمَ؟ ولمَ؟ .

فإذا خاض في أفعال الله، وفيما يحدث في الملكوت بقوله: لمَ؟ فإنه سيضل كما ضل أهل الجاهلية، إلا أن يتابع ما علل الله على به ما يحدث في كتابه، أو جاءنا عن النبي على الأصل الأصيل - كمقدمة لهذا الموضوع المهم - أن لا نخوض في القدر إلا بعلم، وأن نؤمن به - كما

سؤالُ مُعانِيد مُخاصِمِ ربِّ الْعرْشِ بارِي الْبرِيّةِ مِ الْلاَ الْعُلا قَدِيًا بِهِ إِبْلِيسَ أَصْلُ الْبلِيّةِ مَهَيْمِنِ يرْجِعنْ على أُمِّ رأْسِ هاوِيًا في الْحُفِيرةِ فِي الْحُفِيرةِ فِي الْحُفِيرةِ فِي الْحُفِيرةِ فِي الْحَفَيرةِ فِي الْحَفَيرةِ فِي الْحَفَيرةِ فِي الْحَدريّةِ

سُوَالُك يا هذا سُوَالُ مُعانِد فهذا سُوَالٌ خاصم الْلاَ الْعُلا ومنْ يكُ حضمًا لِلْمُهيْمِنِ يرْجِعنْ ويُدْعى خُصُومُ اللّهِ يوْم مَعَادِهِمْ

<sup>(</sup>۱) انظر: الأبيات بتمامها في مجموع الفتاوى (۸/ ٢٤٥ – ٢٥٥)، وشرح القصيدة النونية لابن عيسى (٢/ ٢٢٢–٢٢٣)، ومطلع القصيدة يقول فيها شيخ الإسلام كلله:

سيأتي - بخيره، وشره، وألا نقول: لما يقضي الله ﷺ لم حدث ذاك؟ ولمَ لم يحدث كذا وكذا؟

الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وذلك أن النبي على الله على على على على صورة رجل، فقال: «يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلام. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ . . . » إلى آخر الحديث، في آخره قَالَ ﷺ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ» (١)، فالإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، وجاء في القرآن إثبات ذلك في غير ما موضع؛ كما قَالَ ﷺ : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ﴾ [القمر: ٤٩]. وكما قال ﷺ : ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرُهُ نَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢]. وقال ﷺ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۖ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۖ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۖ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۖ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى أَللّهِ عَلَى أَللّهُ عَلَيْ عَلَى أَللّهُ عَلَى أَللّهُ عَلَيْكُ أَلْكُ عَلَى أَللّهُ عَلَى أَللّهُ عَلَى أَللّهُ عَلَى أَللّهُ عَلَى أَلْكُولُ عَلَيْكُ أَلْكُ عَلَى أَلْلُهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ أَلْكُ عَلَيْكُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْلُهُ عَلَيْكُ أَلْكُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْلّهُ عَلَيْكُ إِلّهُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْكُ عَلَيْكُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْلُهُ عَلَيْكُ إِلّهُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْكُولُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْكُولُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْكُولُ عَلَى أَلْلُكُ عَلَى أَلْكُولُولُ عَلَى أَلْكُولُ عَلَى أَلْكُولُ عَلَى أَلْكُولُ عَلَى أَلْكُولُ عَلَى أَلْكُولُ عَلْكُ عَلْكُولُكُ عَلَى أَلْكُولُ عَلَى أَلْكُولُكُ عَلَى أَلْكُولُ كُولُ عَلْكُ عَلْكُو ﴿ لِّكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَدَكُمْ ﴾ [الحديد: ٢٣]. فما من شيء يحدث إلا ويحدث بقدر الله على ، فما معنى القدر؟ وما معنى القضاء؟ وهل بينهما صلة، أو أن معناهما واحد؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

القدر في اللغة: هو التقدير، قدرت الشيء، أقدره تقديرًا إذا جعلت له مقدارًا، ووصفًا، ويكون عليه إما في هيئته، أو في وقت وقوعه، أو ما أشبه ذلك، وهذا يقوله المرء عن نفسه، يقول: أقدر، أو يقدر أنه يفعل كذا وكذا في اليوم الفلاني، يفعل كذا، واليوم الفلاني كذا، يعني: يجعل لأفعاله مقادير موقتة بأوقاتها وفق إرادته هذا من جهة اللغة (١).

أما من جهة الشرع، فإن القدر عُرِّف بعدة تعريفات، اجتهد فيها العلماء (٢)، ومن التعريفات الحسنة في ذلك:

أن يقال: القدر هو تقدير الله على للأشياء قبل وقوعها بعلمه بها الأزلي، وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وخلقه على الكل شيء، وأن لايكون شيء إلا بمشيئته – تعالى –.

أما القضاء، فإن مادة قضى في القرآن، بل وفي اللغة تكون لعدة معان، منها أن يكون معنى القضاء: الانتهاء، والفراغ، فرُغ من الشيء، انتهى من الشيء، يُقال: انقضى الشيء، أو قُضي الأمر يعني: انتهى؛ كما قال عني: الشيء، يُقال: انقضى الشيء، أو قُضي الأمر يعني: انتهى، وفرُغ. وكما قال في وقُضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَذِى فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ آيوسف: ١٤] أي: انتهى، وفرُغ. وكما قال علي : ﴿فَلَمَّا قَضَيّنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَمُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّتُهُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَدُ فَي الله وت، فوقع، وانقضى، السا: ١٤]، ﴿فَضَيّنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ ﴾ أي: قدرنا عليه الموت، فوقع، وانقضى، فصار قضاء، وكذلك في قوله عن قوله عن : ﴿فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنّهَا نَقْضِى هَاذِهِ ٱلْمَوْتَ

<sup>(</sup>۱) انظر: مقاييس اللغة (٥/ ٦٢)، ولسان العرب (٥/ ٧٧)، والقاموس المحيط (ص٩٩٥) والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الدرر السنية (١/ ٥١٢).

الدُّنِيَّا﴾ [طه: ٧٧] ﴿فَاقْضِ مَا أَنَتَ قَاضٍ ﴾، أي: افعل، وأنفذ ما تريد إنفاذه، فإنما تنفذ شيئًا في هذه الحياة الدنيا(١).

فإذًا: القدر بينه، وبين القضاء فرق، وهو أن الأمر الذي قدره الله على إذا وقع وانتهى صار قضاء، وفي أثناء وقوعه وقبل ذلك يُسمى قدرًا (٢)؛ ولهذا كما ترى في التعريف أن القدر فيه علم الله على؛ لأن الله على علمه بالأشياء أزلي، أو علمه بالأشياء أول لا بداية له، وكذلك كتابته على للأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة (٣) – كما سيأتي –.

ثم الله على لا يكون شيء، ويحدث إلا بمشيئته، وخلقه، فإذا وقعت هذه الأشياء، وانتهت صارت قضاء.

فإذًا: الإيمان بالقضاء والقدر معناه: أن يؤمن العبد أن ما يكون من الأشياء ويقع، فإنما هو بتقدير سابق من الله على، لا يقع الأمر، ولاتقع الأشياء بدون علم، ولا كتابة، ولا مشيئة، ولا خلق من الله على، فلا يقع شيء إلا بإذنه – تعالى –، وعلمه السابق، وكتابته على لكل شيء، فإذا وقع، وانتهى، قضي وصار قضاء.

فنؤمن بالقدر خيره وشره قبل وقوعه، فكل ما قدر الله على عبده من خير،

 <sup>(</sup>۱) انظر: مادة: (ق ض ی) في معجم مقاييس اللغة (۹/ ۹۹)، ولسان العرب (۱۸٦/۱۵)،
 والقاموس المحيط (ص۱۷۰۸)، وانظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص٤٤١ – ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (١١/ ٤٨٦)، والدرر السنية (١/ ٥١٢ – ٥١٣).

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٦٥٣) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله مقادير الْخلائِقِ قبل أنْ يخْلُق السّماواتِ والأرْض بِخمْسِين ألْف سنةٍ».

أو شر نؤمن به، ونُسَلِّم، وإذا قُضي، وصار قضاء، فإننا نؤمن، ونسلم، سواء أكان من الخير، أم من الشر؛ ﴿وَمَن يُؤْمِنَ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴿ التغابن: ١١] قَالَ عَلْقَمَةُ: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبهُ المُصِيبةُ فَيَعْلَمُ أَنَّها مِنْ عِنْدِ اللهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ» (١٠).

إذا تبين ذلك، فإن الإيمان بقدر الله الله الوجب، وركن، وفرض بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطئك لم يكن ليصيبك، وهذا الإيمان لا يكمل، بل لا يكون العبد مؤمنًا بالقضاء والقدر، حتى يؤمن بأربع مراتب ذكرها الله الله القرآن، وجاءت – أيضًا – مبينة في السنة.

أما المرتبة الأولى: فأن تؤمن بأن الله على يعلم كل شيء، وعلمه بالأشياء سابق قديم أزلي، فيعلم ما سيكون على الفئة، والصفة التي سيكون عليها؛ لأن علمه على نافذ، يعلم ما كان، وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون.

فتؤمن بأن علم الله على شامل، وكامل، وسابق، فلا يقع شيء إلا والله قد علمه قبل ذلك، فلا مجال للاستئناف، ولا مجال للبداءة، والبداء، ولا مجال لوجود أشياء لم يعلمها الله على .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۸/ ۱۲۳)، والبخاري معلقًا- كتاب التفسير، باب تفسير سورة التغابن- (ص۹۲۹)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٦٦)، وشعب الإيمان (٧/ ١٩٦) وانظر: تفسير ابن كثير (٤/ ٣٧٦).

كما ثبت أنه ﷺ قال: «قَدَّرَ الله الْمَقَادِيرَ قبل أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ »(١) ، ومعنى (قدر) هنا: كتب. قال ﷺ – أيضًا في بيان الكتابة –: ﴿ وَلَقَدُ كَتَبَكَ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ ﴿ وَلَقَدُ النَّبِياء: ١٠٥]. ما الزبور؟

الزبور اسم لكل كتاب أنزله الله ﷺ، فكل كتاب أنزله الله مكتوب فيه: (الأرض يرثها عباد الله الصالحون)، قال ﷺ: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَكَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ ﴾ ما الذكر هنا؟

هو الكتاب السابق الذي كتبه الله على في اللوح المحفوظ، سماه ذكرًا هنا، كما سماه النبي على ذكرًا في قوله على: ﴿وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ ﴾(٢)، وأَيضًا قال على: ﴿ أَلَمْ تَعَلَمُ أَكَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عِلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ اللّهِ اللّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فما من شيء يحدث إلا وقد كتب في اللوح المحفوظ، فتكون الأشياء على وفق ما كتب الله على، سيأتي أن هذه الكتابة ليس معناها الإجبار، هذه كتابة؛ لأن الله يعلم ما سيكون، وأن كل شيء سيكون على نحو ما كتب على، هاتان المرتبتان، العلم والكتابة، سابقتان لوقوع المقدر.

والمرتبتان الثالثة والرابعة مقارنة لوقوع المقدر: وهي أن تؤمن إيمانًا جازمًا بأنه لا يحدث شيء إلا والله الله خالقه، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، ومن ذلك فعل العبد من الطاعة، والمعصية؛ كما

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢١٥٦) من حديث عبد الله بن عمرو رهي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٩١، ٣٤١٨) من حديث عمران بن حصين را

قال على: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦] (ما) هنا قد تكون مصدرية ، فتكون والله خلقكم وعملكم ، يعني : خلق ذواتكم ، وخلق عملكم ، وقد تكون (ما) هنا موصولة بمعنى : الذي ، فيكون معنى الآية : والله خلقكم والذي تعملونه ، وعلى كلِّ فإنها دليل على أن ما يعمله العبد ، فإنه خلق لله على ، والعبد فاعل له حقيقة ؛ إذًا : ما يحدث الشيء إلا والله على هو الذي خلقه .

المرتبة الأخيرة الرابعة مما يقارن وقوع المقدر: أن مشيئة الله على نافذة ، وأن مشيئة العبد تبع ، ولا يمكن للعبد أن تستقل مشيئته بإحداث ما يريد ، بل ﴿ وَمَا نَشَاء وَنَ إِلّا أَن يَشَاء اللّه وَرَبُ الْعَلَمِين ﴾ [التكوير: ٢٩] ، ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاء اللّه كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الإنسان: ٣٠] ، فمشيئة العبد ، واختيار العبد ، وإرادة العبد تبع ، أوهي خاضعة لمشيئة الله ، فإذا شاء الله على الشيء كان ، وإذا شاء العبد ، ولم يشأ الله على لم يكن إلا ما يشاؤه الله على ، تريد يا عبدي وأريد ، وليس لك يا عبدي إلا ما أريد .

إذا تبين لك ذلك: فالقدر - وهو ما قدره الله على - مكتوب في اللوح المحفوظ، وأيضًا يكتبه الملك عليك مجملًا إذا أتاك، وأنت في بطن أمك جنينًا بعد أربعين ليلة، أو بعد مائة وعشرين ليلة، فيكتب الأجل، والرزق، والشقاوة، والسعادة؛ كما صح عنه على من حديث ابن مسعود في من حديث عيره أنه قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ حديث غيره أنه قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ

يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، مَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَالْمَالِ أَوْلَا الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا الْنَا وَالَّالِهُ الْلَالِ الْمَالِ الْمَالِ أَلْهُ لِللْهُ الْمُالِولِهُ الْمُعَلِّلُهُ اللْهَالِيْهِ الْمُعَلِّلَا فَيْ الْمُنْهُ وَالْمُالِ أَلْهُ لِلْوَالِهُ الْمُلْولُ الْمُ الْعَلَيْهِ الْمَالِ الْعَلَالَ أَلْهُ مِنْ الْمِلْولُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَلِي اللّهُ مِنْ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالِولَ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمَالِولَ الْمِلْوْلَ الْمَالِقُولُ اللْمِلْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

فبعد تمام المائة والعشرين يأتيه الملك، وهذه الرواية هي لفظ مسلم، وفيها زيادة في (مِثْلَ ذَلِكَ)، والرواية الأخرى المعروفة في الصحيحين ليس فيها كلمة (مِثْلَ ذَلِكَ)، وهذه لها فائدة ربما يأتي بيانها، ثم بعد ذلك يأتيه الملك، فيؤمر بأربع كلمات، يؤمر بكتب رزقه، وعمله، وأجله، وشقي أوسعيد، فهذه أول الكتابة؛ ولهذا قال السلف: «السَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ» (٢)، ولما كان النبي ﷺ مع صحابته

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٠٧/٣) عنْ أبي الطُّفيْلِ عامِرِ بْنِ واثِلة قال: «كان عبد اللّهِ بْنُ مسْعُودٍ يخْطُبُنا بِالْكُوفَةِ، فيقُولُ: الشَّقِيُّ منْ شقِي فِي بطْنِ أُمِّهِ، والسّعِيدُ منْ سعِد فِي بطْنِ أُمِّهِ، فقال حُذيفةُ بْنُ أُسيْدٍ، رجُلٌ مِنْ أَصْحابِ النّبِيِّ ﷺ: عجبًا مِنْ أَمْدِ هذا، يقُولُ: السّعِيدُ منْ سعِد فِي بطْنِ أُمِّهِ، والشّقِيُّ منْ شقِي فِي بطْنِ أُمِّهِ فقال عبد اللّهِ: يا حُذيْفةُ، وما يُعْجِبُك مِنْ هذا؟ ثُم قال: ألا أُحدِّنُك بِالشّفاءِ مِنْ ذاك؟ ثُم رفع الْحدِيث، فقال: إنّ ملكًا مُوكّلًا بِالرّحِم، إذا أراد الله ﷺ أنْ يخْلُق شيئًا بإذْنِ اللّهِ، فيقُولُ: يا ربِّ أَجلُهُ، فيقْضِي ربُّك ويكْتُبُ الْملكُ، ثُمّ يقُولُ: يا ربِّ رزْقُهُ، فيقْضِي ربُّك ويكْتُبُ الْملكُ، ثُمّ يقُولُ: يا ربِّ رزْقُهُ، فيقْضِي ربُّك ويكْتُبُ الْملكُ، فيكُونُ كذلِك، ما زاد، الملكُ، ثُمّ يقُولُ: اللهُ هَا الْملكُ، فيكُونُ كذلِك، ما زاد، الملكُ، الملكُ، فيكُونُ كذلِك، ما زاد، الملكُ، أن يعْلُونُ كذلِك، ما زاد، وما نقص».

في جنازة في البقيع، جلس ﷺ وأخذ ينكت الأرض بمخصرته ﷺ، قال على رَهِ اللهِ عَلَيْهِ: «كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفْس مَنْفُوسَةٍ، إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وإلا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً ، قَالَ فَقَالَ رَجَلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا ، وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ فَقَالَ : مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَل أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، فَقَالَ: اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ، أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنْقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسُنَىٰ ﴾ فَسَنُيَسِرُهُ لِلْعُسَرَىٰ ﴿ فَهِ ﴿ اللَّهِ : ٥ - ١٠] (١) ، ولهذا من الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن قدر الله السابق لايكون إلا بأسباب يعملها العبد، توصله إلى القدر الذي قدره الله على ، والله على قدر المقدمات، وقدر النتائج، قدر الأسباب، وقدر النهايات، وهذا هو الذي بينه النبي ﷺ في هذا الحديث، مستدلًا عليه بآية سورة الليل: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنْقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسَّنَىٰ ﴾ [الليل: ٥-٦] فالرجل أو المرأة كتب الإنسان سعيدًا ، ولكن إيمانك بأنك كتبت كذا أوكذا معه عملك للسبب الذي يوصلك، فإذا كنت تريد أن تكون من أهل السعادة، وما كتب غائب عنك مجهول، فاعمل فكل ميسر لما خلق له.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٤٥)، ومسلم (٢٦٤٧).

## لهذا الإيمان بالقدر لا يتم إلا بنظامين:

أولهما: نظام التوحيد.

والثاني: نظام الشرع.

وأما نظام الشرع، فهو أن تسعى للأسباب التي تجعلك من السعداء، والتي تبعدك من أن تكون من الأشقياء.

فإيمان العبد بالقدر الإيمان النافع، الإيمان الذي يكون حجة له هو أن يؤمن بهذين النظامين؛ الإيمان بفعل الله، وقدره، ثم الإيمان بالشرع في أن يفعل الأسباب، خذ مثلًا – في غير الهداية، في غير الأعمال الصالحة، في غير السعادة والشقاوة –: أنت مؤمن بأنه سيكون لك ولد – إن شاء الله تعالى –، أنت مؤمن بأنك ستكون طالب علم، ستحصل ألف ريال.

هل من آمن بذلك، وقعد عن فعل أسباب العلم، أو عن التزوج، والنكاح حتى يأتيه الولد، هل إيمانه حقيقي؟ ليس كذلك؛ لأنه لم يفعل السبب الذي يوصله إلى المقصود؛ فإذًا: في قوله على: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَالنَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْلِسُرَىٰ ۞ [اللبل: ٥-٧] يدلك على أن التيسير لليسرى، وعلى أن كون العبد يكتب من أهل السعادة، أو هو مكتوب من أهل السعادة منوط هذا التيسير بفعله للأسباب التي توصله إلى ذلك.

فإذًا: الكتابة لا يمكن أن تكتب إلا أن تتعلم الكتابة، لا يمكن أن تقرأ إلا أن تتعلم القراءة، فتعلمك القراءة كنتيجة مكتوب، ولكنه مكتوب مع السبب الذي يوصلك إليها، ولا يكتب عليك أن تكون قارئًا، ولا تسعى في أسباب القراءة، لا يكتب لك أن تكون غنيًا، ولا تسعى في أسباب الغنى، لا يكتب لك أن تكون عالمًا، ولا تسعى في أسباب العلم، لا يكتب لك أن تكون مهتديًا صالحًا، ولا تسعى في أسباب الصلاح.

إذًا: فالكتاب السابق الذي كتبه الله على، والذي نؤمن بقدر الله على السابق هذا إيمان بما قدر الله على، وهو التوحيد.

ثم إيمان بأنه لن يحدث شيء من الهداية، والضلال من الطاعة، أو المعصية إلا بفعل العبد، فإذا فعل الطاعة كانت عاقبته أن يكون من أهل السعادة، وإذا فعل غير ذلك كانت عاقبته أن يكون من أهل الشقاوة – والعياذ بالله –.

إذًا: فالقدر على هذا – قد بسطت لك، وسهلت لك التصور – ليس جبرًا، بل القدر إيمان بالغيب، تؤمن بالقضاء والقدر، تؤمن بالغيب، وأن ما أصابك لم يكن ليحيبك، وأن من الإيمان بالقدر أن تسعى في الأسباب النافعة، إذا تبين لك ذلك، فقدر الله على الإيمان به له مظاهر، أو له صفات يتصف بها العبد المؤمن:

الصفة الأولى: أن المؤمن بقدر الله على، لا يعارض القدر بمحض آراءه، وأفهامه؛ ولهذا ضلت فئات في الأمة؛ كالجبرية، والقدرية؛ لأجل أنهم قالوا: إن القدر يمكن أن يُدرك بالعقول، والأفهام، فقاسوا فعل الخالق على فعل المخلوق، فضلوا في هذا الباب، ومن الذين ضلوا القدرية، ومن الذين ضلوا الجبرية.

وهدى الله ﷺ أهل السنة لاتباع ما جاء في الكتاب والسنة، فصاروا وسطًا بين طوائف الضلال في ذلك؛ أما القدرية فهم صنفان:

الصنف الأول: القدرية الغلاة، وهم الذين قال فيهم النبي على في الحديث: «الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشُودُوهُمْ» (١)، وهذا الصواب أنه مرسل، ولا يصح مرفوعًا، وبعض أهل العلم قال: بمجموع هذه الروايات يصل إلى الحسن (٢)، والقدرية الغالية الذين ينفون علم الله على يقولون: لا، الله على العلم الأشياء الا بعد أن تقع - تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا -.

القسم الثاني من القدرية: القدرية الذين ينفون القدر، سُموا قدرية؛ لأنهم ينفون القدر قيل لهم قدرية، لأنهم ينفون القدر قيل لهم قدرية، القدرية نفاة القدر الذين قالوا: إن الله لا يخلق فعل العبد، وإنما العبد يخلق

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جمع من الصحابة، منهم: ابن عمر، وحذيفة، وجابر، وأنس، وأبو هريرة، وابن عباس، وسهل بن سعد، وعائشة على، أخرجه أبو داود (٢٦١، ٢٦٩٤)، وابن ماجه (٩٢)، وأحمد في المسند (٢/ ٨٦، ١٢٥)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٤٤ - ١٥١)، وابن المستفاض في القدر (ص٣٨/١٧)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٢٥)، (٤/ ١٨١)، والصغير (١/ ٣٦٨)، (٢/ ٧١)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٥٩)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: الضعفاء للعقيلي (۱/ ۲٦٠)، والعلل للدارقطني (۸/ ۲۸۹)، والعلل المتناهية لابن الجوزي (۱/ ۱۵۱ – ۱٦٠)، وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود (۱۲/ ۲۹۷ مع عون المعبود)، وشرح الطحاوية (ص٥٠٠)، ومصباح الزجاجة (١/ ١٦)، وفيض القدير (٥/ ۲۸۲).

فعل نفسه، فالعبد هو الذي يخلق الصلاة، هو الذي يخلق المعصية، هو الذي يخلق المشي. . . . الذي يخلق الذي يخلق المشي . . . إلى آخره .

وهؤلاء – أيضًا – قدرية، ومناقضون للنصوص، وما كان عليه الصحابة عليه الصحابة على الفعل فعل الإنسان، فعل له ﴿قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّنْهَا ۞ ﴾ [الشمس: ٩].

فأنت تُدسي نفسك بفعل المعصية، وتزكي نفسك بفعل الطاعة، هذا الفعل الذي يكون منك هل هو خلق خلقته، أم هو فعل فعلته حقيقة، واخترته؟ هو فعل فعلته حقيقة باختيار منك، لكن من الذي خلقه؟ الذي خلقه هو الله على .

كيف خلق الله الفعل؟ لأن العبد لا يمكن أن يفعل الفعل إلا بشيئين: الشيء الأول: أن يكون عنده قدرة محصلة لهذا الشيء الذي يريد أن يفعله.

الشيء الثاني: أن يكون عنده إرادة جازمة بها يحصل الشيء الذي يريد أن يتوجه إليه، فإذا اجتمعت القدرة التامة، والإرادة الجازمة غير المترددة، حصل للعبد أن يفعل الشيء إذا شاء الله على يعني: أن الفعل الذي تفعله، رفع الكأس هذا الذي معي أنا قادر أني أرفع الكأس، لكن لو ما أردت أن أرفع لا تنفع القدرة، يحدث الفعل؟ لا يحدث.

لو كان عندي إرادة، ويدي لا تستطيع الرفع، هل يحدث الرفع؟ لا. فإذًا: يحدث الرفع بقدرة لي على الرفع مع إرادة جازمة أن أرفع، فإذا كانت الإرادة مترددة ما يحصل، واحد يذهب إلى المسجد، أو ما يذهب ما

يحصل، واحد يقرأ القرآن أو ما يقرأ ما يحصل، فإذا كان عندك قدرة على الذهاب، وعندك إرادة، حصل الفعل.

القدرة التي في الإنسان من الذي خلقها؟ خلقها الله على الإرادة التي في الإنسان من الذي خلقها؟ لله على الله على الإنسان من الذي خلقها الله على النتيجة؟ خلقهما الله على من الذي خلق النتيجة؟

فجعل عمل الإنسان عملًا له، وخلقًا لله ﷺ، فالإنسان يعمل، لكن لا يخلق؛ فلهذا صار التوحيد في الإيمان بالقضاء والقدر أن فعلك أيها العبد هو فعل لك لست مجبورًا عليه، أنت الذي تختار الطاعة، وأنت الذي تختار المعصية، وإذا اخترت فتختار بقدرتك، وإرادتك.

فالله على خالق القدرة، وخالق الإرادة، وما نتج عنهما، فهو خلق الله على ؛ ولهذا ضلت القدرية النُفاة، المعتزلة، ومن شابههم في هذا الباب؛ لأنهم جعلوا العبد يخلق الأفعال، والله على هو الذي يخلق الأفعال على الله الله على الله على المال المالة ال

أما الفئة الثانية يقال لهم الجبرية، الجبرية هم الذين يقولون: الإنسان مجبور على كل شيء، كيف تفعل؟ الصلاة: أنا مجبور على الصلاة، المعصية: مجبور على المعصية؛ ولذلك قيل لهم جبرية يقولون: (الإنسان كالريشة في مهب الهواء يحركها الهواء كيف يشاء)، فحركات

الإنسان، وطاعته، ومعصيته، وأفعاله كلها بإجبار الله على له، وهؤلاء الجبرية قسمان:

القسم الأول: جبرية في الظاهر، والباطن، وهم الجهمية، وغلاة الصوفية، ومن شابههم الذين يقولون: الإنسان ليس له اختيار أصلا، وإنما يُفعل به كالريشة في مهب الهواء.

القسم الثاني: الجبرية المتوسطة، أو الجبرية في الباطن دون الظاهر يقولون: في الظاهر هو مختار، لكن في الباطن في الحقيقة هو مجبور على الفعل، وهو قول الأشاعرة، والماتريدية، وهؤلاء وهؤلاء يقولون: الإنسان مجبور، وليس بمختار، وهذا خلاف النصوص التي فيها إثبات اختيار الإنسان؛ ﴿وَهَلَيْنَكُ ٱلنَّجُدَيِّنِ ۞ فَلَا أَقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةُ ۞ وَمَا أَدْرَكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَبِّكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَبِّكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ فَكَ البلد: ١٠ - ١٣].

الإنسان هو الذي يختار؛ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّلْهَا﴾ [الإسراء: ١٤].

لأنك أنت الذي اخترت وهكذا ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ۞ [الزلزلة: ٧-٨] ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيوَمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَلْيَنَا بِهَا لَيُومِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَلْيَنَا بِهَا وَهُو وَكُفَى بِنَا حَسِبِينَ ۞ [الأنباء: ٤٧]. إذًا: الإنسان يختار ويفعل، وهو محاسب على ما فعل، أما هؤلاء فيقولون: الإنسان لا يفعل، لا يخلق فعل نفسه، وأيضًا لا يفعل؛ لأن الفاعل في الحقيقة هو الله ﷺ.

الجهمية، وغلاة الصوفية يقولون: الفاعل ظاهرًا، وباطنًا هو الله - تعالى

الله عن قولهم - يعني: الإنسان حينما يشرب الخمر من الذي يشرب؟ يقال: الله الذي يشرب الخمر، أعوذ بالله، الإنسان إذا فعل معصية يقال: الله.

الإنسان هو الذي فعل؛ لذلك جاء الأشاعرة، وهم الجبرية المتوسطة، فقالوا: الإنسان مجبور، لكنه مجبور في الباطن؛ أما الظاهر فليس بمجبور، هو مختار في الظاهر، لكن في الداخل الله يجبره، وأتوا لذلك بلفظ جديد قالوا: الأفعال هل يفعلها الإنسان حقيقة، أم لايفعلها؟ قالوا: لا، أفعال الإنسان خلق الله، وإجباره، لكنها كسب الإنسان. الإنسان يكسبها، كيف يكسبها؟

قالوا: تضاف إليه إضافة، عند التقاء كذا بكذا حصل كذا، طيب، هؤلاء يقال لهم – أيضًا –: نفاة الأسباب، الذين يقولون: لا يوجد شيء سبب لمؤثر، طيب حينما أشرب الماء هذا، ويحصل لي الارتواء، هل الارتواء بالماء؟ نزل المطر، فنبت الزرع، هل النبات بالماء؟ يقولون: الإنبات الذي أنبت هو الله، وأنبت عند التقاء الماء بالتراب، الذي أروى هو الله، وحصل الرِّي حين لامس الماء اللسان، ودخل في جوف البدن. واحد تزوج، وجامع أهله، وحملت وولدت، كيف حملت؟

قالوا: الله الذي أحملها عند التقاء الذكر بالأنثى، وهذا - كما ترى - نقص في العقل؛ لتنفي أن يكون الشيء سببًا، هذا ما يصدق أو أحد يعقل الأمور، ولهذا أتوا بلفظ جديد، وهو لفظ الكسب(١). فقالوا: الكسب،

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله كما في مجموعة الفتاوى (۸/ ۱۲۸) عن الأشاعرة: (ثم أثبتوا كسبًا لا حقيقة له فإنه لا يعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين =

هذا أحدثه الأشعري، وهو موجود في القرآن، وفي السنة بمعنى العمل، وهو الذي يقول به أهل السنة، وأحدثوا لفظ الكسب، وهو أن العمل يضاف إلى العبد إضافة مقارنة، وليس إضافة فعل، وعمل حقيقة؛ لهذا قال بعض العلماء (١):

معقولةٌ تدنو لذوي الأفهامِ عند البهشمي<sup>(۲)</sup> وطفرةُ النَّظَّام<sup>(۳)</sup>

مما يقالُ ولا حقيقةَ تحتهُ الكَسْبُ عند الأشعري والحالُ

يعني: ما يعقل.

الكسب والفعل، ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا، ويقولون: ثلاثة أشياء لاحقيقة لها طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري، واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدر بمجرد الاقتران العادي والاقتران العادي، يقع بين كل ملزوم، ولازمه، ويقع بين المقدور، والقدرة، فليس جعل هذا مؤثرًا في هذا بأولى من العكس، ويقع بين المعلول وعلته المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلها؛ ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول، وأبو إسحاق الإسفرائيني إلى قول، وأبو المعالي الجويني إلى قول لما رأوا ما في هذا القول من التناقص).

- (١) انظر: منهاج السنة (١/ ٤٥٩)، والنبوات (ص١٤٤).
- (٢) يعني: أبا هاشم الجبائي، عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي، تنسب إليه فرقة البهشمية توفي سنة ٣٢١هـ. انظر: في تعريف الأحوال عنده: الفرق بين الفرق (ص١٧٢ ١٨٦)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٣٣)، والملل والنحل (١/ ٨٧).
- (٣) هو إبراهيم بن سيار الضبعي البصري شيخ المعتزلة توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: ترجمته في: تاريخ بغداد (٦/ ٩٧)، وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤١)، ولسان الميزان (١/ ٦٧). وفي تعريف طفرته قال عبد القاهر البغدادي: «من فضائحه: قوله بالطفرة، وهي دعواه أن الجسم قد يكون في مكان، ثم يصير منه إلى المكان الثالث، أو العاشر منه من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر، ومن غير أن يصير معدومًا في الأول، ومعادًا في العاشر». انظر: الفرق بين الفرق (ص١٢٤).

لما كان لا يعقل، أصحاب الأشعري، والأشاعرة الذين كثير منهم فسروا القرآن بما لا يعقل، هنا أتوا إلى تفسير الكسب، فاختلفوا فيه إلى أكثر من عشرة أقوال، كل واحد عنده تفسير للكسب، والكسب في القرآن، قال على: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتُ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] أي: لها ما عملت، ﴿ ثُمَّ تُوفِّنَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ ﴾ كَسَبَتُ ﴾ [البقرة: ٢٨١]، وفي الآية الأخرى: ﴿ وَتُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ ﴾ [النحل: ١١١]، فالكسب في القرآن، والسنة هو العمل، لماذا سمي كسبًا؟

لأن العبد يحصله بنوع مشقة، ففيه اكتساب؛ ولهذا قال على: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلِيْهَا مَا آكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

فرق الله على في الطاعة بين الطاعة، والمعصية، فقال في الطاعة: ﴿ كَسَبَتْ ﴾. لماذا؟ لأن الطاعة ميسرة، قال: ﴿ لَمَا مَا كَسَبَتْ ﴾ أي: الطاعة ميسرة، فيمكن أن تحصلها بأسباب ميسورة؛ أما المعصية، فتحتاج منك إلى مخالفة للفطرة، وللإيمان الذي في قلبك، حتى تفعلها؛ لهذا زاد المبنى ليدل على زيادة المعنى، فقال: ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكْسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

أي: ما يمكن تكسب المعصية أنت بسهولة، أيضًا فيها مشقة على النفس - يعني: من وجهة تحصيلها -، ومخالفة للإيمان، ومقتضى طاعة الله على الله

أهل السنة وسط في ذلك بين هاتين الفرقتين، ما بين الجبرية، وما بين القدرية، فيقولون: إن الله على قدر الأشياء، وكتبها على، وإن هذه الكتابة لا تعني أنه على لا يخلق الأفعال، بل هو الله قدر وكتب، وتحصل الأشياء.

إذا كان كذلك، فهل الإنسان يفعل الأشياء بمحض إرادته، وتحصل؟ الجواب: لا.

ولهذا يدخل في صميم مبحث القضاء والقدر التوفيق والخذلان، فما من عبد يفعل عبد يحدث له شيء من الخير إلا وهو توفيق من الله على وما من عبد يفعل فعلًا من معصية الله على إلا والله على قد خذله؛ ولهذا قال النبي الصالح على فعلا من معصية الله عليه تَوكَلَتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ المود: ٨٨]، نسأل الله التوفيق، ونعوذ به من الخذلان.

فما معنى التوفيق؟ وما معنى الخذلان؟

تؤمن بالتوفيق، وبالخذلان هذا من الإيمان بالقضاء والقدر.

لله منة بتوفيقه، فما معنى التوفيق؟ لفظ التوفيق والخذلان مما اختلف فيه الذين تكلموا في القدر، فهناك تعريف للتوفيق، والخذلان عند أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، وهناك تعريف له عند الأشاعرة،

والماتريدية ومن نحا نحوهم من الجبرية المتوسطة، وهناك تعريف له عند القدرية.

الذي يهمنا من هذه - لقصر الوقت - تعريفه عند أهل السنة والجماعة:

أن التوفيق هو: إعانة خاصة من الله العلامة في تحصيل ما يرضيه. والخذلان هو ترك العبد لنفسه فيما يعمل من الأعمال. والنبي على وهو أعلم الخلق بربه يقول على: «فَلاَ تكلني إلى نفسي طَرْفَةَ عَيْنٍ»(١)، لا تكلني لنفسي طرفة عين؛ لأن العبد إذا وكل إلى نفسه في طرفة العين هذه ما حدثت؛ إذًا: لابد من إعانة من الله على؛ لهذا العبد الصالح المؤمن إذا حصل رزقًا يعلم أن الله هو الذي يسره، إذا فعل طاعة يحمد الله على عليها، فالله هو الذي يعين، والله هو الذي يهدي العباد.

نرجع إلى الكلام الأول، وهو أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يكون إلا بأسباب، ومظاهر تكون فيه:

**الأول**: أن يعلم أنه مختار، وأن لا يلقي باللائمة على غيره.

الثاني: أن لا يخوض فيما قدر الله على بعقله، وفهمه؛ لأن القدر كما قال على فيهمه؛ لأن القدر كما قال على فيههه: (الْقَدَرُ سِرُّ اللهِ فَلَا تُفْشِه)(٢)، كما روى أحمد في مسنده أن النبي في خرج على أصحابه في يومًا، وهم يتجادلون في القرآن، هذا ينزع بآية، وهذا ينزع بآية، فكأنَّمَا فُقِئَ في وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ - يعني احمر من

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۵۰۹۰)، والنسائي في الكبرى (٦/١٤٧)، وابن حبان (٩٧٠)، وأحمد في مسنده (٥/٤٢)، والحاكم (١/ ٧٣٠).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص۲۲۱).

الغضب - على الله المؤتب الله المؤتب أو بهذا بُعِثتُم أن تَضْرِبُوا كِتَابَ اللّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضِ إنما ضَلّتِ الأُمَمُ قَبْلَكُمْ في مِثْلِ هذا أنكم لَسْتُمْ مِمّا ههنا في شيء انظُرُوا الذي أُمِرْتُمْ بِهِ فَاعْمَلُوا بِهِ والذي نُهِيتُمْ عنه فَانْتَهُوا» (١) ؛ لأنهم يتنازعون في القدر، فإذًا: أن تخوض في الأفعال، ولماذا هذا غني؟ ولماذا هذا فقير؟ لماذا أنا أمرض أصير مريضًا، ومشلولًا، وابني يُبتلى من يوم مولده، وآخر يكون صحيحًا معافى لا يُبتلى؟ إذا خضت في لمَ قضى الله علي كذا؟ ولم قدر الله علي كذا؟ فيخشى أن يأتيك الشيطان، حتى تضل في هذا الباب؛ ولهذا الواجب في القضاء والقدر التسليم لله على، وأن تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، كتبه الله عليك، رُفِعَت الأقلام، وجفت الصحف؛ كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي علي الله الله عليك.

ربنا ﷺ جعل الاختلاف بين الناس فتنة، وهذا ابتلاء، وامتحان، فقال: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونً وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۵)، وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۱۷۷)، والطبراني في الأوسط (۲/ ۷۷)، واللالكائي في الاعتقاد (٤/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٥١٦) عن أبي العبّاس عبد الله بنِ عبّاس على قال: «كنتُ خلف النّبيِّ عَلَيْهِ يومًا، فقال: «يا غُلامُ؛ إنِّي أُعلَّمُك كلِماتٍ: احْفظْ الله يحْفظْك، احْفظِ الله تجِدْهُ تُجاهك، إذا سألت فاسألِ الله، وإذا استعنْت فاسْتعِن بالله، واعْلمْ أنّ الأمّة لوِ اجْتمعتْ على أنْ ينْفعُوك بِشيءٍ لمْ ينْفعُوك إلاّ بِشيءٍ قدْ كتبهُ الله لك، وإن اجْتمعُوا على أنْ يضُرُّوك بِشيءٍ لمْ يضُرُّوك إلاّ بِشيْءٍ قدْ كتبهُ الله لك، رُفِعتِ الأقْلامُ، وجُفتِ الصُحُفْ».

قال المفسرون عند هذه الآية: جعل الله الاحتلاف الناس فتنة لبعضهم، فالفقير يفتن بالغني، ينظر إلى الغني، وغناه، وما فيه من نعيم، وهو يريد أن يتوسع في الحياة، ولا يجد، جعل الله الغني فتنة للفقير، وأيضًا بالعكس جعل الله الفقير فتنة للغني، هل الغني يشكر، ويعلم أن هذا من عند الله، ويستعمل المال فيما يُحب الله الله الموضى، ويشكر، ويعطف على الفقراء، ويُحب المساكين. إلى آخره، أم ليس كذلك؟ (١).

كذلك الذي خلقه حسن، أو المرأة التي خلقها حسن جعلها الله هذا فتنة لمن ليس كذلك، ينظر، جعل الله هذا فتنة، لهذا جعل الصحيح فتنة للمريض، والمريض فتنة للصحيح، واحدينظر إلى أنه في ريعان شبابه جاءته مصيبة، فأصيب في رجليه، أصيب في سمعه، أصيب في بصره، والناس يتمتعون بحواسهم، هنا يظهر الإيمان بالقضاء والقدر.

من علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأنه يرضى بما قضى الله، هذه الموامن؛ لهذا في القرآن كثيرًا ما يذكر الله هل في وصف أهل الجنة: ﴿رَضِى اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، فرضا العبد عن ربه يكون في الدنيا، قال العلماء: الرضا مقام الأولياء، والكاملين، وميزانه أنه لا يختار خلاف ما قدر الله هل له، يعني: مما يحدث ما قدر الله هل له، يعني: مما يحدث في هذه الدنيا؛ أما في الطاعات، والبعد عن المعاصي، فيجتهد في رضا الله هل، ويبتعد عنه.

فرضا الرب على عن العبد منوط برضا العبد عن الله على العبد ولهذا

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ٤٢٥)، وزاد المسير (٣/ ٢١٦)، وابن كثير (٦/ ١٠٠).

قال على: ﴿ وَمَن يُؤْمِنَ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾. قال علقمة من التابعين: من هو من يؤمن بالله يهد قلبه ؟ قال: هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله، فيرضى، ويسلم.

أي يكون ليس في صدره حرج من ما قضى الله عليه، هل الرضا واجب؟

قال العلماء: الرضا ليس بواجب، بل هو من أعمال الإيمان الكاملة، ومن المستحبات العظيمة، ولكن الواجب عند المصائب الصبر. هناك قسمان للرضا:

القسم الأول: الرضا بالمصيبة، وهذا ليس بواجب – كما ذكرت لك –، وهو الذي يحدث عند الناس إذا قيل لهم الرضا.

القسم الثاني: وهناك رضا آخر واجب، وهو داخل في الإيمان بالقدر، وهو الرضا بفعل الله على ، يعني: ما يفعله الله على ترضى به ، لاترد ما فعل الله على ، ولا تنكر على الله على ما فعل ، ولا تضاد ما فعل الله على في ملكوته بك ، أو بغيرك ، لكن هل ترضى بالمصيبة التي أضيفت إليك ؟ هذا مستحب ، مثاله : مثلاً : واحد فقد ولد ، أو فقد مبلغًا من المال ، هنا هذه المصيبة ليس واجبًا أن ترضى بها ، ولكنه مستحب ، ولك الأجر العظيم على ذلك ، لكن الرضا بأن الله قدرها هذا واجب ؛ إذًا : فمسألة الرضا إذا اتصلت بالقدر السابق فواجب الإيمان به ، وإذا اتصلت بالمقضي لا بالقضاء السابق بالقدر السابق ، وإنما بالمقضي بالمصيبة في نفسها ، فهي مستحبة ؛ أما الصبر فهو واجب على كل حال .

المظهر الثالث من مظاهر الإيمان بالقدر في حياة المسلم: أن العبد المؤمن يكون بين نظرين:

- ١ بين نظر إلى السوابق.
- ٢ وبين نظر إلى الخواتيم.

قال بعض السلف: «ما أبكى العيونَ ما أبكاها الكتاب السابق» (٣)؛ ولهذا المؤمن بين مخافتين: بين مخافة أن يكون كُتِب أن يكون كتب شقيًا،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص ۲۲۹).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في الشعب (١/ ٥٠٨)، وأبو نعيم في الحلية (١٢١/١٢)، وابن عساكر
 في تاريخ دمشق (٢٠/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرج هذا الأثر أبو نعيم في الحلية (٢/ ٣١٢) بسنده لأبي عمران عبد الملك بن حبيب الجوني الإمام الثقة التابعي الجليل، توفي سنة ثلاث وعشرين وقيل ثمان وعشرين ومائة. انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٥٥)، وانظر: جامع العلوم والحكم (ص٥٧).

وهو لا يعلم، وبين مخافة أن يكون خُتِمَ له بالشقاوة، وهو لا يعلم.

وعلاج هذا وهذا في الإيمان الحقيقي بالقدر، وهو أن يسعى في الأسباب التي تجعله غير زائغ قلبه، ولا عمله؛ لهذا ذكرت أن القدر لا يتم إلا بنظامين:

١ - نظام الشرع، وهو العمل.

٢ - ونظام التوحيد، وهو الإيمان بما سلف.

## المظهر الرابع:

أننا نقول: الإيمان بالقدر خيره وشره من الله – تعالى –، فهل أفعال الله على فيها شر؟

من مظاهر الإيمان أن يعلم العبد أن الشر إذا أصابه، أو حصل له، سواء في مصائب الدنيا، أو في الأفعال، أفعال المعاصي، والذنوب، فيعلم أن الشر بسببه، وأن الله على ليس في أفعاله شر؛ كما قال النبي على في ثنائه على ربه لما قام الليل، قال: «وَالشَّرُّ ليس إلَيْكَ» (١)، يعني: الشر لا يضاف إلى الله على ، فالشر ليس في أفعال الله، أفعال الله على كلها خير؛ لأنها تفضي إلى المصلحة.

إذًا: كيف نؤمن بالقدر خيره وشره؟

هو شر بالنسبة إلى من وقع عليه؛ ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۞ ﴾ [الجن: ١٠]. قال ﷺ : ﴿فِيٓ أَيَّامٍ نَجِسَاتٍ لِّنَٰذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧١) من حديث علي بن أبي طالب ضيائه.

في الحَيوَةِ الدُّيَّا الصلاد الله على المعاللة على الله على الله

فإذًا: إذا وقع للعبد ما هو شر بالنسبة إليه، فالواجب عليه أن يصبر، ويستحب له الرضا، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ولا يعترض على قضاء الله على وعلى قدره، بل يعلم أن ما أصابه إنما هو بسبب ذنوبه، قال على: ﴿وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَنِما كَسَبَتُ أَيْدِيكُم وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ الشورى: ٣٠]، وقال على: ﴿مَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَن نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩] وقال على: ﴿مَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَن نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩] والسيئة هنا: ما يسوء العبد، والحسنة: ما يحسن عنده؛ فإذًا: الخير والشر فيما يحدث لك إذا قدر الله على لك الخير وقضاه من الخير، فاعلم أنه من عند الله، فاحمد الله، واعلم أن الله من به، وتفضل، فأعظم شكره وطاعته، وإذا حصل سيئة حصل شر بالنسبة إليك، إذا حصلت مصيبة فسلم، واصبر، وارض، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليحيبك.

وفي الختام تنبيهات مهمة في هذا الباب - الإيمان بالقضاء والقدر -: كتاب الله على السابق، وهو ما كتبه في اللوح المحفوظ، هذا يُسمى أُم الكتاب، وهو لا يتعرض لتغيير ولا تبديل، وهناك قدر وتقدير مكتوب في صحف الملائكة، وهو الذي يكتب كل سنة ليلة القدر.

القدر هنا بمعنى: القَدَر ليلة القَدَر، أو ليلة القدر؛ لأنه في ليلة القدر من كل سنة يُقدر الله على، فيكتب في الصحف التي بأيدي الملائكة الموكلة بأحوال الناس ما سيقع في السنة المقبلة؛ ولهذا قال على: ﴿ يَمُحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبِتُ فَي عِندَهُ وَ أُمُّ الْكِتَبِ ﴿ قَالَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبِثُ فَي عِندَهُ وَ أُمُّ الْكِتَبِ ﴿ قَالَ اللَّهُ مَا يَشَاءً الرعد: ٣٩].

قال ابن عباس على الله الله الكتاب فلا يتعرض لتغيير، ولاتبديل، وأما ما في صحف الملائكة، فيمحو الله ما يشاء، ويثبت (١)، وهذا معنى قول عمر على وقول غيره من الصحابة، والسلف على اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فاكتبني سعيدًا» (١)، وهذا يتغير، فالله على يجعل الأمور منوطة بأسبابها فإذًا: كما في قوله «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرُهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (٣).

العمر غير الأجل؛ ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍۗ﴾ [فاطر: ١١]، والعمر غير الأجل، الأجل منقضٍ؛ ﴿فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَشْنَقْلِمُونَ﴾ [يونس: ٤٩].

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۱۳/ ۱۳۷)، وتفسير البغوي (۳/ ۲۳)، وتفسير ابن كثير (۲/ ٥٢٠) وفتح الباري (۱۰/ ٤١٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٤/ ٦٦٣، ٦٦٤)، وذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٨/ ٥٤٠)، وابن القيم في شفاء العليل (ص٩٠)، والعيني في عمدة القارى (١٨/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٦٧، ٥٩٨٦)، ومسلم (٢٥٥٧) من حديث أنس ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ .

أما العمر، والأثر، فيقبل التغيير؛ لأنه هو الذي في صحف الملائكة، فينبط الله على هذا العمر بفعل العبد، وهو الذي يعلم ما سيفعله العبد، وهذا لإظهار فضل الله على ولإظهار أنه ينبغي على العبد أن يقبل على الأسباب، التي تجعله يُنسأ له في أثره، ويرزق، ويكثر ماله إلى آخره.

فإذًا: تغيير القدر، أو تغيير ما كتب في صحف الملائكة منوط بأسباب: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»؛ ولهذا قد يزيد العمر بالبر؛ كما قال ﷺ: «صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الأَثْرِ»(١) هذا التنبيه الأول.

وموسى عليه علمه قاصر عن علم الخضر، ركبا في السفينة خرقها

الخضر؛ ﴿ فَانَطَلَقا حَتَى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرْقَها قَالَ أَخَرَقُهَا ﴾ [الكهف: ٧١] موسى اعترض؛ لأنه لا يعلم ما الحكمة من الخرق، هل الخرق فيه مصلحة، أم ليس فيه مصلحة؟ لكن ظاهره مساكين ما عندهم شيء، وتخرق سفينتهم، تتلف عليهم، ظاهره ظلم، أليس كذلك؟ موسى عَلَيْ لظاهر العلم الذي عنده قال: ﴿ قَالَ أَخَرَقُهَا لِلْغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا نُواَغِدْنِ بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ [الكهف: ٧١-٧٣].

لأنه ما علم موسى عَلِيه ما الحكمة، والحكمة مرتبطة بالعلم، بعد ذلك قُتل الغلام؛ ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلَهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدُ وَتَل الغلام؛ ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلَهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَد وَتَل الغلام؛ ﴿ وَالكهف: ٧٤] شيء منكر عظيم في الآية الثانية، ماذا قال الله عَلى مخبرًا عن قول الخضر؟ ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنّك لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ الله عَلى مخبرًا عن قول الخضر؟ ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنّك لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٧٥].

في الموضع الأول قال: ﴿ أَقُل لَكَ إِنَّكَ ﴾ [الكهف: ٧٥]؛ لأنها أول مرة، في الثانية قال: ﴿ ﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ ﴾ [الكهف: ٧٥]. إذًا: موسى الله العترض على علم الخضر الذي علمه الله الله الله وهو كما جاء في الحديث، كما قال الخضر: «يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا العُصْفُورِ فِي البَحْرِ » (١). أي: أنه لا شيء، فاعترض موسى الله الله الله الله الله الله الله العباد أن عدم العلم موسى الله العباد أن عدم العلم مدعاة لعدم الاعتراض، إذا لم تعلم فاسكت.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٢، ٣٤٠١)، ومسلم (٢٣٨٠).

واحد يجيء يستفتي عالم، فيحضره، له حق يعترض وهو لايعلم؟ ما له حق؛ لأنه لا يعلم، فأفعال الله على في ملكوته لا تعلم أنت الغايات من ورائها؛ فلذلك وجب عليك التسليم، فإذا اعترضت على علم الله، وأنت لا تعلم حقيقة الحكمة، فإنه سبب لزيغ القلب، وسبب للبعد، وما أحسن قول ابن الوزير أيضًا في كتابه (إيثار الحق على الخلق)(١)، إذ يقول في ذلك لما ذكر قصة موسى والخضر، وذكر الحكمة، وما يتعلق بها، أحسن إذ قال:

حكى بين الملائكة الخصاما المكلسم إذ ألم بسه لمامسا فعجّل صاحب السر الصراما وقد ثنى على الخضر الملاما العلوم هناك بعضًا أو تماما الإله مخالفًا فيها الأناما

تسل عن الوفاق فربنا قد كذا الخضر المكرم والوجيه تكدر صفو جمعهما مرارًا ففارقه الكليم كليم قلب وما سبب الخلاف سوى اختلاف فكان من اللوازم أن يكون

لأننا لو فهمنا، لو كان علمنا كعلم الله على الفهمنا الأسرار، لكن علمنا قاصر، فلا يمكن أن نفهم، قال هنا مبينًا السر في ذلك -وهذه قاعدة عامة-:

العلوم هناك بعضًا أو تماما الإله مخالفًا فيها الأناما وخذها شكورًا للذي يحيي الأناما

وما سبب الخلاف سوى احتلاف فكان من اللوازم أن يكون فكان من اللوازم أن يكون فكار تجهد المادرا

<sup>(</sup>١) انظر: إيثار الحق على الخلق (١/ ١٩٩).

(فلا تجهل لها قدرًا) يعني: هذه الوصية.

اللهم اجعلنا ممن يؤمن بقضائك وقدرك، اللهم يسر لنا الخير حيث كنا، وجنبنا الشرحيث كنا، واجعلنا ممن رضيت قوله وعمله، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا، وأصلحنا وأصلح بنا، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، وصلِّ الله، وسلم على نبينا محمد.

#### 



في الجامع الكبير بالرياض وقد علق عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء «حفظه الله» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الحمد لله الذي بعث محمدًا بالهدى، ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله، ورسوله، وصفيه، وخليله، على الله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا.

#### أما بعد؛

فأسأل الله على أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما أسأله على بكل وسيلة بها يجيب على، أن يعيذني وإياكم من النفاق كبيره، وصغيره، ومن أهله، ومن صفاتهم، وأن يثبتنا على

دينه حتى نلقاه، اللهم نسألك ثباتًا على الحق، ونسألك صبرًا على الإسلام، والسنة، ونعوذ بك من أن نضل أو نضل، أو نَزِل أو نُزَل، أو نَظلِم أو نُظلَم، أو نجهل أو يجهل علينا، اللهم فأجب جمًّا.

موضوع هذه المحاضرة عن النفاق، وبيان ما جاء في الكتاب، والسنة، من بيان معناه، وخطره في الدنيا والآخرة على الفرد، وعلى المجتمع، وبيان صفات أهله، ولا شك أن هذا الموضوع من المهمات العظيمة ؟ وذلك لأن فقه الكتاب، والسنة، والعلم بما جاء فيه الآي، والحديث هذا مما ينبغي إشاعته، ونشره في الناس، والعلم به؛ لأن في ذلك فقهًا بكتاب الله على ، وبسنة رسوله عليه ، وفي الكتاب والسنة نصوص كثيرة جدًا في بيان النفاق، وبيان أهله، وبيان صفاتهم، وبيان ما يصيبهم في الدنيا، وكيف يتعامل معهم في الدنيا، وبيان مآلهم في الآخرة، بل وفي البرزخ، وبيان ما يقولون، وبيان ما يعملون، وهذا العلم به علم النصوص، والعلم بالنصوص من أشرف ما يتقرب المرء به إلى ربه على، ثم من أسباب الاهتمام بهذا الموضوع: أن الصحابة على كان كثيرون منهم يخافون النفاق، ويخشون أن يكونوا من المنافقين، هذا عمر رضي خليفة راشد، وصاحب رسول الله ﷺ، والمبشر بالجنة في حياته ﷺ، يقول لحذيفة - وكان عنده خبر المنافقين -: (يا حذيفة هل عدني رسول الله عَلَيْتُهُ من المنافقين؟ من خوفه أن يكون منهم، وهو على تلك المنزلة العالية، فقال له: لا، ولاأزكى بعدك أحدًا)(١)، وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ عَن ابْن أبي مُلَيْكَةَ قَالَ: (أَدْرَكْت ثَلَاثِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٤٧).

## مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ كُلَّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ)(١).

وصلى أبو الدرداء والمعروف، فلما أتى قبل السلام أكثر أبو الدرداء وكان بجانبه جبير ابن نفير التابعي المعروف، فلما أتى قبل السلام أكثر أبو الدرداء والمنه الاستعادة من النفاق، فلما انصرف قال له الاستعادة من النفاق، فلما انصرف قال له جبير: يا أبا الدرداء، أكثرت من الاستعادة من النفاق، فما لك وللنفاق، يعني: أن النفاق ليس لك، وأنت صاحب رسول الله والله والى آخره، قال: دعنا منك، دعنا منك، دعنا منك. إن العبد المؤمن لا يأمن أن يقلب الله قلبه في طرفة عين؛ ولهذا العاقل والمؤمن الصادق الصالح يخشى أن يقلب الله قلبه، فيخسر الدنيا، والآخرة، والذنوب يغشاها كثير، وهي على يلب الغفران، ولكن الشأن في مسالك النفاق الأكبر، أو الأصغر المستدام عليها؛ ولهذا أحسن ابن القيم كله حين قال في نونيته (٢):

وَاللَّهِ مَا خَوْفِي الذُّنُوبَ فَإِنَّهَا لَعَلَى طَرِيقِ الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ لَكِنَّمَا أَخْشَى انْسِلَاخَ الْقَلْبِ مِنْ تَحْكِيمِ هَذَا الْوَحْي وَالْقَرْآنِ وَرَضًا بَآرَاءِ الرِّجَالِ وَخَرْصِهَا لَا كَانَ ذَاكَ بِمِنَّةِ الرَّحْمَنِ

وتحكيم الوحي والقرآن، والاستجابة له، وهو أخص صفات المؤمنين، والبعد عن ذلك، والتنكب عن سبيله، والإعراض عنه، هذا من أخص

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري معلقًا (۱/ ۱۳۵ – مع الفتح) – كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن يحبط عمله – وقال الحافظ: وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه لكنه أبهم العدد، وكذا أخرجه محمد بن نصر المروزي مطولًا في كتاب الإيمان له.١.هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (٢/ ٦٠٢).

صفات المنافقين؛ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوًا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ الساء: ٢٦]، فالمنافقون لهم صفات جاءت في الكتاب والسنة؛ فإذًا: هذا الموضوع مهم فقهيًا في النصوص، وأيضًا حذرًا وخوفًا من أن يكون العبد من أهل هذه الصفة، وهو لا يشعر، ثم - أيضًا - ليحذر مستقبلًا، وليكون على حجة من نفسه، ثم - أيضًا - من أوجه الاهتمام بهذا الموضوع، أن معنى النفاق قد يكون ظاهرًا بينًا في عهده على لكن يخفى بيانه وإيضاح صورته في الأزمنة المختلفة، وخاصة في هذا الزمان، ومن الناس من أدخلوا في المنافقين من ليس منهم، ومنهم من جعلوا النفاق الأصغر أكبر، ومنهم من لم يضبط الضوابط لحد النفاق الأكبر، وحد النفاق الأصغر؛ ولهذا العلم بهذه الأصول من أهم المهمات، ثم أخيرًا البحث في النفاق، وما يتعلق به بحث عقدي، والعقيدة هي أول ما يهتم به المخلصون.

النفاق معناه في اللغة: أن يظهر المرء شيئًا، ويخفى شيئًا (١).

ثم جاء في الشريعة في أن يخفي الكفر، ويظهر الإسلام، وهكذا عرف العلماء النفاق: بأنه إظهار الإسلام، وإبطان الكفر (٢)، أخذًا من قول

<sup>(</sup>۱) انظر: معجم مقاییس اللغة (٥/ ٤٥٥)، ولسان العرب (٥/ ١٤٤)، وتاج العروس (١٤٠/ ٢٣٥)، والمعجم الوسیط (٢/ ٩٤٢)، والتعریفات (ص٢١١).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير السعدي كَلَّهُ (۱/ ٤٧)، وتهذيب الآثار (۲/ ۱۷۲)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱/ ۱۹۰)، وشرح السنة للبربهاري (ص۳۰)، ومجموع الفتاوى [(۷/ ۳۰، ۱۱/ ۱۱۰، ۲۸/ ۲۳۶)]، وطريق الهجرتين لابن القيم كَلَّهُ (۲/ ٤٠)، وشرح السنة للبغوي(۱/ ۷۲).

الله على: ﴿ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ في قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ٩-١٠]، وسورة البقرة ذكر الله على فيها – وهي ثاني سورة في القرآن – في أولها صفات المؤمنين في آيات قليلة، ثم صفات الكفار، ثم ذكر على المنافقين، وصفاتهم في آيات كثيرة، وهذا يدلك على أن العلم بهذا الأصل، ومعرفة حدوده من العلم بكتاب الله على ومن أهم المهمات.

فإذًا: النفاق في الشرع أن يبطن الكفر، ويظهر الإسلام. يعني: المنافق في قلبه في داخله، ليس بمؤمن ولا يؤمن بالبعث بعد الموت، بل وأيضًا يوالي الكفار، ويحب انتصار غير دين الرسول على ونحو ذلك، وفي الظاهر يظهر الإسلام، وربما يصلي مع الناس أحيانًا، وربما أظهر بعض الشعائر، لكنه منطو في قلبه على الكفر بالله، وبرسوله، وباليوم الآخر. قال بعض العلماء: إنه في الأصل أنه مشتق من نافق اليربوع، اليربوع الذي هو الجربوع، هذا – كما هو معروف – بيته يكون له مخارج مختلفة، يعني: أنه يخدع من يأتيه، إذا أتاه من هنا خرج من هناك، يعني: أظهر من هناك، وأخفى الحقيقة.

إذا تبين ذلك، فإن حقيقة النفاق لم تظهر في الإسلام إلا بعد ظهور دولة الإسلام في المدينة، أما في مكة لما كان النبي على فيها، والمستضعفون من المؤمنين، فإنه لم يظهر المنافقون؛ لأنه من شاء آمن، ومن شاء كفر؛ أما لما هاجر النبي على وظهرت العزة، وظهرت راية الإسلام، وقوي الحق فإن أناسًا أرادوا الحفاظ على دنياهم، فأظهروا الإيمان، وأبطنوا الكفر، وهؤلاء عاملهم الرسول على في الظاهر معاملة المسلمين، يعني: لهم ما

للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، حتى إنهم كانوا يرثون ويورثون باعتبار الظاهر، وأنهم من أهل الإسلام، بل إن النبي ﷺ ربما داراهم ﷺ وربما استصلحهم كما هو معلوم في السيرة، وفي حديثه ﷺ.

فإذًا: ظهور النفاق، لا يكون النفاق ظاهرًا إلا مع قوة الدولة، وأما إذا ضعف الإسلام، وأهله، وضعفت دولتهم، فإنه لا يحتاج الناس أن يظهروا الإسلام، ويبطنوا الكفر فلن يعاقب، ومن أظهر الإسلام فإنه كغيره، فلهذا حقيقة النفاق ظهرت في عهده على وجاءت هذه الآيات الكثيرة التي ذكرها الله في عدد من السور، وهذا ليس مختصًا بعهده على بل كان بعد ذلك هناك منافقون، وسموا في أزمنة من أزمنة الإسلام زنادقة، ففي بعض الأزمنة ذهب اسم النفاق، لايقال منافق، وإنما يقال زنديق، فإذا قيل فلان زنديق، وهو في بلد الإسلام، فيُعنى به في التاريخ: أنه كان يبطن الكفر، ويظهر الإسلام، واستدل على إبطانه للكفر بأشياء ظهرت منه؛ إما مسبة ويظهر الإسلام، واستدل على إبطانه للكفر بأشياء ظهرت منه؛ إما مسبة الله على أو لرسوله على أو انتقاص لدين الإسلام، أو تهجين لهدي النبي

والنفاق إذًا: إذا كان كذلك، فإذًا هو باقٍ ما بقيت القوة، وهذا يعني: أن النفاق الأكبر الذي هو صفة المنافقين الذين يظهرون الكفر، أن هؤلاء قد يوجدون في أي زمان، وفي أي مكان تبعًا لقوة الإسلام، وقوة أهله، لماذا يظهرون؟ إذا خافوا على دنياهم، مع أنهم في الباطن مقرون بعدم الإيمان، وكرههم لدين محمد على أن العلماء: النصوص دلت على أن النفاق قسمان:

القسم الأول: نفاق اعتقادى.

القسم الثاني: نفاق عملي.

أما النفاق الاعتقادي، فهذا هو وصف من هو كافر في الباطن، وذلك بأن يظهر الإسلام، ويبطن الكفر، كيف يبطن الكفر؟ يبطن بغض الرسول على يبطن بغض دينه، يبطن بطلان تحكيم كتاب الله وسنة رسوله، يبطن بغض التوحيد، وبغض أهله، وموالاة الشرك، وأهله، ونصرتهم ضد أهل توحيده، ونحو ذلك، فالنفاق الاعتقادي هو ما يرجع إلى الاعتقاد، يعني: أنه في اعتقاده أبطن، وأظهر، أبطن الكفر، وفي الظاهر هو على الإسلام، وهذا له صورة كثيرة، أعظمها وهي:

الصورة الأولى: أنه يكون في الباطن مشركًا، يكون في الباطن يعبد غير الله على، يتعلق بغير الله على، ويخافه خوف السر، أو يرجوه رجاء العبادة، أو يحبه محبة العبادة التي صرفها لغير الله شرك ونحو ذلك؛ كتعلق الذين يعبدون الأولياء، والأموات بأوليائهم، وأمواتهم، أو يضمر الكفر بكتاب الله على، والبغض للقرآن، والبغض لسنة النبي على فهذا الإبطان، أو هذا الإخفاء هذا أعظم ما يكون، ففي الظاهر مع المسلمين، لكنه في الباطن مشرك يحب الشرك، ويحب عبادة غير الله، ويحسنها، ويود أن لو كانت له فرصة لنشرها، وإعانة أهلها -والعياذ بالله - وقد يكون من جهة الكفر - كما قلنا - أنه لا يؤمن بالله، ولا باليوم الآخر أصلًا، وإنما هو كافر بلقاء الله على قلنا - أنه لا يؤمن بالله، ولا باليوم الآخر أصلًا، وإنما هو كافر بلقاء الله هلى.

الصورة الثانية: أنه يظهر الإيمان بمحمد على بل يعتقد أن محمدًا على ليس برسول، أو أنه مرسل للعرب، أو أن هؤلاء المرسلين كل واحد أتى بالإصلاح في نفسه، وليسوا منبئين من عند الله على ، كما يقوله طائفة من

الفلاسفة، أو أنهم وصلوا إلى النبوة، والرسالة بالمجاهدة، وبالتدريب، حتى وصلوا إلى مقام الفتح، والإصلاح، وهذا صنيع طائفة من الزنادقة المنسوبين إلى الإسلام في عصور مختلفة، المنتسبين إلى الفلسفة في الواقع ليسوا بمؤمنين بأن محمدًا على رسول حقًا، وإنما يقولون: حقيقة الرسالة فيوضات، حقيقة الرسالة إلهام المرسلين، هؤلاء رجال عظماء مصلحون أدوا ما عليهم، لكن ليسوا منبئين من عند الله على يجب اتباعهم، وتحرم مخالفتهم، وهذا وقع فيه كثير من أهل العصر، إذا كتبوا عن العلماء تدرج عليهم هذه النحلة، ويكتبون عن النبي على أنه عظيم من العظماء، وعلى أنه مصلح في التاريخ، ولا يضمنون هذا حقيقة الإصلاح الذي جاء به وهو أنه رسول من عند الله على منبئ بكلمة الله على، وأوحى إليه كلامه، وأنما جاء به اتباعه، وهذا نوع مما كان عليه الفلاسفة، وراج على طوائف.

من صور النفاق الأكبر: أن أهله يكرهون تحكيم الكتاب والسنة ويبغضون الرجوع إلى القرآن والسنة فيما يختلف فيه الناس، يعني: في القضاء، وفي الحدود، وفي الأحكام الشرعية المختلفة، بل إذا دعوا إلى الله، ورسوله ليحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون، لماذا؟ إذا كان لهم الحق جاءوا مذعنين، وإذا كان ذلك، فإنهم يهربون من كتاب الله، ورسوله، لماذا؟ لأنهم ليسوا مؤمنين، وإنما هم منافقون، وهذه الصفة جاءت في القرآن في آيات كثيرة في وصف المنافقين في سورة النساء، وفي سورة النور، وفي غيرها.

من صفات المنافقين، أو من صور النفاق الأكبر: أن المنافقين النفاق الأكبر هؤلاء لا يوالون المؤمنين، ولا يوالون الإيمان، بل يوالون

الكفر والكافرين؛ ﴿ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ لَهِنَ أُخْرِجْتُمْ لَلَا أَنْ أَخْرِجْتُمْ لَا لَكُفر، يريدون، ويرغبون، لَنَخْرُجَرَ مَعَكُمُ ﴾ [الحشر: ١١] في الباطن يوالون الكفر، يريدون، ويرغبون، ويسعون في انتصار الكفر على الإسلام، وأن يخفى نور الإسلام، وينتصر الكفر – والعياذ بالله –.

ومن صور النفاق الأكبر: أنهم يسرون بانخفاض دين الرسول على ويفرحون بعلو دين غيره على عني: يسرون بضعف المسلمين، يعني: يسرون بضعف الإسلام، يعني: في أهله، ويفرحون إذا قوي الكفر، وهذا يدل على عدم إيمان، وهذه - أيضًا - في القرآن في آيات كثيرة، هذه بعض الصور للنفاق الأكبر الاعتقادي، والنفاق الأكبر الاعتقادي كفر بالله على، وصاحبه في الدنيا معذب بإذن الله، وفي الآخرة - أيضًا - في الدرك الأسفل من النار؛ ﴿إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿

أما النوع الثاني من النفاق، فهو ما يسمى النفاق الأصغر، أو النفاق العملي، وهو أن يكون عنده خصلة من خصال المنافقين، والمنافقون النفاق الاعتقادي لأنهم لا يؤمنون بالله، ولا باليوم الآخر، ولا يخافون الله عن لا يرجون لقاءه، ولا يخشونه، بل يهزءون بذلك كله، فهم ماديون همهم الحياة الدنيا، لا يأبهون أن إذا حدثوا كذبوا إذا كان فيه مصلحة لهم بأي شكل، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا اؤتمنوا خانوا، وإذا خاصموا فجروا، وإذا وعدوا أخلفوا إلى آخره، ويتخلفون عن الصلوات، ولا يصلون إلا إذا كانوا في حضرة الناس، ويتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس، ويعلنون فيما بينهم، وبين إخوانهم أنهم معهم، وإذا كانوا مع المؤمنين قالوا: نحن معكم.

ونحو ذلك لهم صفات كبيرة. أما النفاق العملي فهو أن يكون في المراخصلة من خصلة من خصال المنافقين، يعني: النفاق العملي، وهذه جاءت في عدة أحاديث من حديث أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وغيرهما أن النبي على قال: «آية الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَمَدَ وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اللهِ عَنَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الل

يعني: النفاق العملي، لا الاعتقادي، يعني: النفاق العملي الذي قد يصل بصاحبه إلى أن يحبط عمله - والعياذ بالله -، النفاق العملي في هذه الصفات وفي غيرها - كما سيأتي بيانه -.

فإذًا: معنى النفاق العملي أن تكون فيه صفات المنافقين، لا يؤمنون بالله، ولا باليوم الآخر؛ لأنه إذا آمنت باليوم الآخر، فإنك ستخشى من الكذب، وإذا كذبت مرة، فإنك ستنيب إلى الله على، وتستغفره؛ أما الديمومة فإنه من خصاله أنه إذا حدث كذب، ويعد ويخلف من خصاله - كما سيأتي بضابطه -

أخرجه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨) من حديث أبى هريرة ﴿ اللَّهِبُهُ.

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه (ص ٢٥٥).

ويعاهد، ويعاقد، ويفجر، ويغدر، كأنه لا يؤمن بالله، ولا باليوم الآخر، فهذه لا شك خصال المنافقين؛ ولذلك جاء في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عبد اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و عَلَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنه قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَا حَدَّثَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَا حَدَّثَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَا حَدَّثَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ اللَّهُ وَإِذَا أُوْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ الله وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتُمِنَ خَانَ لَاثُ ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ " وَلِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ : «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ " و العياذ بالله - .

هذه الصفات الخمس من صفات النفاق العملي؛ أولها: "إذا حَدَّثَ كَذَبَ"، المؤمن صادق أولًا مع ربه هي إذ آمن، وصادق مع المؤمنين إذ أعلن الإيمان، وهو مبطن للإيمان أما المنافق فهو كاذب في الحقيقة في إظهار الإسلام، وإبطان الكفر، فإذا كان كاذبًا في هذا الأمر الأعظم، يخادع الله هي، ويخادع الذين آمنوا، فإنه لا غرابة أنه إذا حدث على الناس كذب في أي أمر؛ لأنه في أصل الأصول كذب على ربه هي، وعلى الناس، ويظن أنه يروج كذبه.

إذًا: من إذا حدث كذب، الكذب المحرم، إلا لمصلحة شرعية بضوابطها المعروفة في الفقه، وفي أحوالها. الكذب المحرم متى يكون الكاذب فيه خصال المنافقين؟ من كان هذه طبعه، طبعه أنه إذا حدث كذب، يعني: عنده

أخرجه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص ۲٦۲).

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة عند مسلم (٥٩).

استمرارية على ذلك، المؤمن ربما يكذب مرة، ربما يكذب مرتين، ربما يكذب قليلًا، لكن من خصاله أنه يكذب، ولا يبالي دائمًا، كل يوم يكذب، ولا يبالي، كل يوم يكذب ولا يبالي، كل يوم يكذب ولا يبالي فيما يحرم فيه الكذب، فهذا لا شك أنه من خصال أهل النفاق؛ لأنه معناه لا يخشى الله على، ولا يخشى لقاءه، وقد صح عنه على أنه نهى عن الكذب، وقال: ﴿إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْكُذب، وقال: ﴿إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ﴾(١) الكذب يهدي إلى الفجور؛ لأنه إذا كذبت، وكذبت فمعنى ذلك هو سيأتيه الشيطان لماذا تستقيم؟ لماذا تخشى محارم الله على؟ لماذا تحافظ على الفرائض؟ لماذا؟ ثم يأتيه الكذب فيدخل فيه النفاق بفروعه.

إذًا: ضابط ﴿إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ﴾ يكون عنده ديمومة لذلك، طبع فيه أنه يكذب دائمًا ؛ أما إذا حصل منه الكذب، فيجب على المؤمن إذا وقع في الكذب أن يستغفر الله على ، وأن ينيب إليه ، وأن يتبع السيئة بالحسنة ، وأن يجعل الحسنة ماحية للسيئة ، إذا حصل مرة ، مرتين ، يعني : قليلة ؛ ولهذا سئل النبي على : ﴿أَيكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : أَيكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا ؟ فَقَالَ : لَا ﴾ (٢) لماذا ؟ بخيلًا ؟ فَقَالَ : لَا يُكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا ؟ فَقَالَ : لَا ﴾ (٢) لماذا ؟ يعني دائمًا المؤمن يكذب ؟ حديثه كذب هذه خصال المنافقين ؛ لأن الكذب يعني دائمًا المؤمن يكذب؟ حديثه كذب هذه خصال المنافقين ؛ لأن الكذب في الغالب لا يكون عن شهوة غالبة ، وإنما يكون عن عدم خوف الله على ، ولاخوف لقائه ؛ أما مثلًا : الزنا ، والسرقة ، ونحو ذلك يكون عن شهوة غالبة ، فربما غلبته فحصل .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧) من حديث عبد الله بن مسعود ﴿ اللهِ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٩٩٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٢٠٧).

لكن الكذب هذا يكون دائماً عليه معناه: أنه ما يصدر عن شهوة، ولا عن غلبة طبع، وإنما عن فساد في خلقه، ودينه، وفطرته. الصفة الثانية من خصال النفاق العملى: «وَإِذا عاهَدَ غَدَرَ». العهد يجب الوفاء به، قال على: ﴿ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقال ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودِّ ﴿ [المائدة: ١] والنبي ﷺ قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»(١)، فإذًا: إذا صار المسلم يعاهد عهدًا فيما بينه، وبين الناس، فإنه يجب عليه الوفاء به، فإذا صار من صفته أنه لا يبالي بالعهود، ولا يبالي بالعقود، كحال بعض الناس الذين لا يبالون بأي عقد، ولا بأي عهد بينهم، وبين الخلق، فإن هذا من صفات النفاق العملي؛ لأنه هو نتيجة من نتائج عدم الإيمان باليوم الآخر، دائمًا لايرعي لمؤمن ذمة، ولا يرعى حقًا لكافر، ولا يرعي حقًا لمتعاقد معه - يعني: من وقع بينه، وبينه عقدًا - ولا عهدًا؛ ولهذا قال الله عَلَىٰ: ﴿وَأُوفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤] أمر الله بالوفاء بالعهد، لماذا؟ لأنك ستسأل عما عاهدت الناس عليه؛ ولهذا صار أعظم الخيانة وأعظم النفاق أن يعاهد الله على العبد على شيء عهدًا موثقًا، ثم يخالف، فهذا نفاق، وربما كانت عقوبته - أيضًا - النفاق - والعياذ بالله - إلى يوم القيامة؛ كما قال - على في سورة براءة -: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَـ بِثُ ءَاتَننَا مِن فَضْلِهِء لَنصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَلَمَّآ ءَاتَنهُم مِّن فَضْلِهِ ـ بَخِلُوا بِهِ ـ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ۞ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۲۲/۱۷)، وابن عدى (٦/ ٦٦، ترجمة ١٥٩٩ كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف)، والبيهقي (٦/ ٧٩)، والدارقطني (٣/ ٢٧) من حديث عمرو بن عوف عليه .

يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿ النوبة: ٧٠-٧٧]، فعدم الوفاء بالعهد إذا عاهد غدر، إذا كانت صفة دائمة له قرينة هي للكذب؛ لأنه يكذب ويخالف العهد، يكذب ويغدر، فهذه صفات من لا يؤمن باليوم الآخر، ولايخشى لقاء الله على.

فإذًا: الواجب على المؤمن أن يفي بالعهد، عهد الله على ومن النذر إذا نذر نذرًا فيه طاعة الله على، فيجب عليه الوفاء به، وذلك كما قال على: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِى اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ»(١).

ومن ذلك العهود العظمى، مثلاً: واحد كان في مصيبة من المصائب يتوجه إلى ربه بالمعاهدة، ربي أعاهدك على أنك إذا أنجيتني من كذا وكذا، فإنني لن أفعل هذا. ثم بعد ذلك ينجيه ربه هذا، فيعود، ويخالف، نسأل الله العفو والعافية، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، كذلك العهد مع الخلق.

إذًا: النفاق العملي من مظاهره أنه إذا عاهد غدر، يعني: عنده صفة الاستمرار، ربما يحصل من المؤمن ذنب، يغدر مرة أو لا يفي بالعهد؛ لغلبة ظلم في قلبه، أو غلبة شهوة، أو نحو ذلك، لكن لا تحصل منه دائمًا أنه لا يبالي بالعهود، لا يبالي بالعقود، هذه من صفات المنافقين.

الخصلة الثالثة: قال: «وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ»، إخلاف الوعد من صفات

أخرجه البخاري (٦٦٩٦).

المنافقين، وله ضابطان، أو شرطان ذكرهما أهل العلم:

الأول: أن يكون حين يعد يضمر الإخلاف، وهذا جاء في حديث رواه أبو داود في سننه، وإسناده قوي، قال على الله الأثمار أخاك ولا تُمازِحه ولا تَعِدْهُ مَوْعِدَةً فَتُخْلِفَهُ (() يعني: حين تعد، إذا كنت تعد؛ لأجل أن تتخلص من الذي أمامك، وأنت في قرارة نفسك أنك بوعدك ستخلف، ويتكرر هذا منك، هذا من صفات النفاق العملي – والعياذ بالله –. أما إذا وعدت، ثم حصل شيء، وأخلفت بغير ملك منك، أو بغير قصد أن تخلف، واجتهدت أن تفي، لكن لم يحصل الوفاء، وصار بعض الأحيان هذا، هذا ليس من صفات النفاق العملي، لكن إذا وعدت وأنت حين تعد تنوي الإخلاف، أو أنك مستمر على هذا، وهو الشرط الثاني: أن ذلك على صفة الخصال الفطرية، يعني: الديمومة، قلنا: فإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر.

فإذًا: الوفاء بالوعد، وعدم إخلاف الوعد هذه من صفات المؤمن، إذا وعدت فاجتهد؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص على فراش الموت، فتذكر وعدًا وعده أخًا له، وهو أن يزوجه ابنته، - كما رواه الفريابي وغيره - عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ: «أَنَّ عبد اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: انْظُرُوا فُلَانًا - لِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ - فَإِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لَهُ فِي ابْنَتِي قَوْلًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۹۹٥)، والبخاري في الأدب المفرد (ص۱٤۲)، وابن أبي الدنيا في الصمت (ص۹۹)، والقضاعي في الشهاب (۲/ ۸۵)، وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۳٤٤)، والبيهقي في والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ ۹۹)، والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۳٤٠) من حديث ابن عباس الم

كَشَبِيهِ الْعِدَّةِ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَلْقَى اللَّه ﷺ بِثُلُثِ النِّفَاقِ، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ وَرَجْتُهُ (1)، خشية فوات ذلك بالموت، هذه من طبقات الخلص الذين يخشون أن يعدوا موعدة ويخلفوها، فكيف حالنا اليوم، وحال الأكثرين منا، إلا من رحمهم الله على ممن لا يبالي بالوعد؟! بل ربما كان يترتب على الوعد أشياء، يعده وذاك ينتظره مدة طويلة، أو يكون مبنيًا عليها أشياء مالية يصرفها، ونحو ذلك، فيخسر الآخر، ونحو ذلك، وهو لا يبالي بموعدته التي وعدها إياه، وقد أثنى الله على نبيه إسماعيل به بأنه كان صادق الوعد، يعني: هذه من خصال أهل الإيمان، أنه إذا وعد جاهد نفسه أن يفي بالوعد؛ أما أهل النفاق فإنهم يعدون، وحين يعدون لا يبالون، ينوون عدم الوفاء، وهذا نوع من الغدر في أهل الإيمان.

الخصلة الرابعة: «وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»، لا يبالي من يخاصمه، إذا صارت بينه، وبين أحد خصومة ليس عنده باب للمعاذيير، ليس عنده باب للمغفرة، ليس عنده باب للتؤدة، بل فجر في خصومته، وأتى بكل شيء بما له علاقة بالخصومة، اختلف هو وإياه في أمر فيما بينهم في العمل، أو في أمر مالي، وهو مطلع على أسراره، إما سلوكياته، أو كذا، فأخذ يفجر، فيذكر كل شيء عنه، ويشوه - كما يقال في العصر سمعته في كل مجلس ويذكر؛ لأجل خلاف بينه وبينه، هذا من خصال أهل النفاق، أنه إذا خاصم فجر في خصومته، ولم يراقب الله على الخصمان عند النفاق، أنه إذا خاصم فجر في خصومته، ولم يراقب الله على الخصمان عند كما يحصل - أيضًا - بين الناس فيما عند القضاة إذا التقى الخصمان عند

<sup>(</sup>١) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٦٢٩)، والفريابي في صفة النفاق (ص ٦٤) وابن أبي الدنيا في الصمت (ص ٤٥٦).

القضاة، فالواحد يذكر ماله علاقة، ولا يعتدي على أخيه بالسباب، والشتام . . . وإلى آخره، بل ما عنده يذكره، والمؤمن عف اللسان، عف البيان؛ كما قال - على أغره لعبادة المؤمنين - : ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا اللَّي هِى اَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿ وَ الإسراء: ٥٣]، والخصومات إذا وجدت فهي سبب للقطيعة؛ ولهذا من صفات أهل النفاق الذين لا يرعون صلة بين المؤمن والمؤمن، ولا صلة للرحم، ولا علاقة، ولا دفعًا للموبقات والخصومات، فإنهم إذا خاصموا فجروا - والعياذ بالله -، يعني: أن هذا من طبيعتهم لا يرقبون من مؤمن إلا، ولا ذمة.

الخصلة الخامسة التي في هذه الأحاديث: «وَإِذَا أُوْتُونَ خَانَ»، والعياذ بالله -، والأمانة معناها واسع في الشريعة، وأعلى الأمانة التكليف، وهي التي جاءت في قول الله في: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَٱبَیْنَ أَن یَعَیلُنها وَالشَفْقُنَ مِنْها وَمَها الْإِنسَنُ إِنّه کُان ظَلُوماً جَهُولاً وَالْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَٱبَیْنَ أَن یَعَیلُنها وَالشَفْق اوْتمن علی هذا الأمر، فخانه الاحزاب: ۲۷]. وهذه أمانة التكلیف، والمنافق اؤتمن علی هذا الأمر، فخانه مع أنه یعلم حدودها، یعلم القرآن، ویعرف، لكنه خانه في أعظم شيء، كذلك الأمانات الأخرى یخونها، الله في في التكلیف ائتمنك علی توحیده فوحده، ائتمنك علی عدم الشرك به، والبراءة من الشرك وأهله، فتقرب إلی الله في بذلك، ائتمنك علی الکفر بالطاغوت، والإیمان بالله، فكن علی ذلك، وائتمنك علی الصلاة، وجعلها صلة ما بینك، وبین ربك، فكن علی ذلك، ائتمنك علی أولادك، فكن علی ذلك، ائتمنك علی أولادك، وعلی أسرتك، فارع الأمانة، والتكلیف بجمیع فروع الشریعة من باب وعلی أسرتك، فارع الأمانة، والتكلیف بجمیع فروع الشریعة من باب

الطهارة إلى كتاب القضاء، هذا كله تكليف عظيم، لكن المنافق لا يأبه، يفعل ما يشتهيه ، يفعل ما يهواه ، ولايزاعي أحكام الشريعة ، أيضًا ما يؤتمن عليه الإنسان في الأمانات الخاصة التي يسميها الناس الودائع، أضع عنده وديعة، أضع عنده شيئًا، أضع عنده السيارة، أضع عنده مالًا، والله على أمر بالوفاء بالأمانات، ورعايتها، وأدائها في قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّواُ ٱلْأَمَٰنَنَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُوا بِٱلْعَدْلِّ ﴾ [النساء: ٥٨] الأمانة أنت مؤتمن في عملك ، العمل أمانة ، أنت مؤتمن على الوديعة التي بين يديك حافظ عليها، واحد عنده واحد مسافر، وترك عنده سيارة، هل له الحق في أنه يذهب، ويجيء بها بدون استئذان؟ لأنها تذهب بعض قيمتها، معارض السيارات يجعلونها عندهم، ويعطونها فلانًا، ورأوها سيارة جيدة، راحوا وأخذوا . . . إلى آخره ، هل هذا إذا وقع مرة لحاجة ، فربما ، لكن يكون ديدن المؤمن أنه لا يحافظ على الأمانة ، الأمانة شديدة ؛ لأنه ائتمنتك ، فإذا كنت على قدر الأمانة، فتوكل على الله على، وإذا كنت تخشى أن لا تفي بالأمانة فاعتذر، لا تلق نفسك في تهلكه؛ لهذا من خصال المنافقين النفاق العملي أنهم دائمًا يخونون أمانتهم في عملهم، أكبر الأمانات بالتوحيد، والتكليف أمانتهم في أسرتهم، أمانتهم في أولادهم، يخونون الأمانة في أي مجال، يسرقون يرتشون لا يهمهم المال من أين أتى، ومن أين ذهب، ولا يرقبون حلاً، ولا حرمة، بل الحلال ما حل في أيديهم، والحرام ما حرموه، وهذا إخلاف الأمانة، اؤتمنت على هذا الشيء فارع الأمانة، أو اعتذر، هذا الذي يجب على المؤمن؛ لهذا من كان ديدنه عدم رعاية الأمانة، فهو من أهل النفاق، وربما يزيد؛ ولهذا بعد تمام هذه الخصال، قال طائفة من العلماء: النفاق يتبعض، يعني: يزيد شيئًا فشيئًا، ليس النفاق العملي إما أن يوجد

وإما أن لا يوجد، بل يزيد عند المرء خصال النفاق شيئًا فشيئًا، حتى يكون منافقًا خالصًا - والعياذ بالله -.

إذا تبين ذلك في تعريف النفاق الأكبر، والنفاق الأصغر، وبعض صفات هؤلاء، وبعض صفات هؤلاء، فنذكر أن الله كل وصف المنافقين في القرآن بأوصاف، والنفاق لا يوجد في الرجال فقط، يوجد في النساء، قال على : ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ م مِّنَ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ﴾ [التوبة: ٦٧]. وقال عِلى: ﴿ لِيُعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِّ ﴾ [الأحزاب:٧٧]، وقال عِلى: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقَنِيسٌ مِن تُورِكُمْ ﴾ [الحديد: ١٣] المنافقون الرجال فقط؟ النساء - أيضًا - ، هم الآن يقولون: النساء شقائق الرجال في كل شيء. فالنفاق إذا كان موجودًا في الرجال فأيضًا موجود في النساء، فيهن منافقات؛ إما نفاق اعتقادي، وإما نفاق عملى؛ لأنهن مكلفات، وفيهن هذا، وفيهن هذا، وصف الله المنافقين، والمنافقات بأنهم فئة، قال عِنْ : ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ م مِّنَ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُّ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ ﴾ [النوبة: ٦٧]. فجعل من صفات المنافقين والمنافقات أن بعضهم من بعض، ووصف الله المؤمنين في الآية الأخرى في هذه السورة في براءة، قال: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ ﴾ [التوبة: ٧١]. فجعل المنافقين، والمنافقات بعضهم من بعض؛ لشدة التداخل فيما بينهم، والكيد للإسلام، ولأهله، والمؤمنون، والمؤمنات فيه ولاية فيما بينهم، ونصرة، ومحبة. . إلى آخره، فوصف هذا التداخل بأنهم يأمرون بالمنكر، وينهون عن المعروف، وأعظم المنكر الشرك بالله كله، والكفر، وعدم الإيمان باليوم الآخر، وعدم تحكيم الشريعة، شريعة الله الله الكتاب والسنة، يأمرون بالمنكر، ثم يأمرون بالمنكرات، والموبقات؛ بالسحر، بخيانة الأمانة، بالكيد لأهل الإسلام، بالموبقات السبع، وغيرها؛ الربا، الفواحش، وما شابه ذلك.

من صفاتهم: أنهم - بلغة العصر - يتكتلون بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر، وينهون عن المعروف، ينهون عن المعروف بطريقة مباشرة؟ لا، لو كان بطريقة مباشرة لافتضحوا، أليس كذلك؟ لكنهم يسلكون سبلًا تنهى عن المعروف بطرق مختلفة، يأمرون بالمنكر بطرق مختلفة؛ لهذا من كان قلبه منطويًا على حب المنكر، والرغبة في إشاعته، فهذه من صفات المنافقين، والمنافقات، أليس المنافق الأكبر - رأس المنافقين - هو الذي تولى كبر إشاعة الفاحشة في المؤمنين، ونسبة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات نسبتها إلى الفحش؟

فهم يأمرون بالمنكر، وينهون عن المعروف، إن سمعوا سبة طاروا لها فرحًا، وإن سمعوا صالحًا فله خمدوا، أو عنه سكتوا إلى آخره.

فإذًا: هؤلاء تجدهم في أماكن كثيرة في العالم، في أنهم يتكاتفون في إضعاف دين الإسلام، والإيمان بمحمد على أظهار المنكر في أكبر صوره، والبعد عن الإسلام، وتشكيك الناس في دين الله، تشكيك الناس في الغيب، تشكيك الناس في صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، تشكيك الناس في الإيمان باليوم الآخر، إضعاف الناس عن الرغبة في الآخرة وتحبيب الإقبال على الماديات بأنواعها، ووصفهم الله على وصف الخلطة التي بينهم، وما يعلمونها، قال: ﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُ النوبة: ١٧] أي: أنهم التي بينهم، وما يعلمونها، قال: ﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُ النوبة: ١٧] أي: أنهم

إذا جاء أمر الصدقة، فإنهم لا يسعون فيها، بل يتوارون عنها؛ ﴿وَيَقَبِضُونَ أَيُدِيَهُمْ ﴾ أي: أنهم إذا جاءهم أمر الصدقة فإنهم لا يسعون فيها، بل يتدارون عنها؛ ﴿وَيَقَبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ المؤمن إذا جاء باب من أبواب الصدقة، وفعل الخير للأقربين، أو للبعيدين، أو للمسلمين، فإنه يسارع في الخيرات، هذه من علامة الإيمان أن يسارع في الخيرات، ويفتح باب المسلمين، وللمحتاج، وللمنكرب. . . إلى آخره؛ الصدقات، ويفتح بابًا للمسلمين، وللمحتاج، وللمنكرب. . . إلى آخره؛ أما المنافق فتجده وجهه يسود إذا أتت إعانة أهل الإيمان، ويفرح إذا رأى أهل الإيمان في حاجة، وضيق، قال عن ﴿ نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ وهذا من جزائهم.

من صفات المنافقين التي ذكرها الله على في كتابه، وجاءت في السنة النَّمُ الله على الله على الناس، وأما إذا خلوا إلى أنفسهم، فإنهم لا يصلون، لا يصلون على الصلاة، قال: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢]. وقد قال ابن مسعود كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢]. وقد قال ابن مسعود على لما ذكر صلاة الجماعة - كما في صحيح مسلم -: ﴿ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤتى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِ » (١).

المنافق ما يصلي، إذا أتى مع الناس صلى، وإذا خلى بنفسه لم يؤدِّ الصلاة أصلًا، إنما يصلي مراءاة فيما ظهر، وفيما بطن لا يصلي - والعياذ بالله مهذا ما يخشى الله، ولا يخشى الحساب، في القرآن ذكر الله عنى أن المنافقين يظنون الظنون بالله عنى، وبرسوله، ما معنى الظنون؟ يعني: يظنون

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٥٤) من حديث عبد الله بن مسعود رهيجية.

ظن السوء ﴿ ٱلظَّ آيِينَ بَاللَّهِ ظُرَ السَّوَّءُ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَّءُ ۞ [الفتح: ٦] أي: على المنافقين، والمنافقات، ما ظن السوء؟ يظنون أن الله ﷺ لن ينصر الدين، ولن ينصر أهله، كما ظنوا في أول الأمر في عهده ﷺ ظن السوء أنهم يظنون أن أهل الإيمان لن ينصروا، ظن السوء أنهم سيفتقرون إذا طبقوا شرع الله عِنن ، أو ألزموا بأمر الله ؛ ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَ ٓ إَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلاًّ ﴾ [البقرة: ٢٦٨]، فهذا من صفاتهم أنهم يظنون ظن السوء، الله على أخبر في القرآن أن المنافقين والمنافقات سيكون لهم العذاب في الدنيا، ولهم العذاب في البرزخ، ولهم العذاب في الآخرة، قال ﷺ في وصفهم في آخر سورة براءة، وسورة براءة تسمى السورة الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين، فقال ﷺ في وصفهم: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: ١٠١]. نعذبهم مرتين، قال العلماء: يعني في الدنيا، وفي البرزخ، ﴿ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ في الآخرة، بل جعل الله ﷺ سورة كاملة في القرآن باسم سورة المنافقين؛ ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشَّهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١]، وبين من صفاتهم ما بين، ومنها: أنهم لو قالوا سمعت لقولهم، قال ﷺ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمَّ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُوُ فَأَحْذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ ﴿ [المنافقون: ٤]، ومن صفاتهم: أنهم قالوا: ﴿ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ﴾ [المنافقون: ٨] أي: هم الأعز، والأذل المؤمنون، وقال على في وصفهم - في سورة البقرة -: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ ۞ ﴿ [البقرة: ١١] أي : أنهم يقولون: نحن نصلح بالشرك، نحن نصلح بالماديات، نحن نصلح بأن لا نذكر الناس بالله على، نحن نصلح بعدم تحكيم الشريعة، وتحكيم القوانين: قانون أمريكا، أو قانون فرنسا، أو قانون بريطانيا. . . إلى آخره، نحن نصلح بجعل الإسلام في المسجد، نحن نصلح بأن لا يحكم القضاة بالإسلام، نحن نصلح . . إلى آخره؛ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بالْواع النفاق، وبخصاله ﴿قَالُوا إِنّما خَنُ مُصْلِحُون ﴾ [البقرة: ١١]؛ لأن حقيقة بأنواع النفاق، وبخصاله ﴿قَالُوا إِنّما خَنُ مُصْلِحُون ﴾ [البقرة: ١١]؛ لأن حقيقة وجود الإفساد في الأرض هو تحكيم شرع الله على؛ لأن الأرض لاتطيب إلا بشريعة خالقها، وهو الذي برأها، فإنها لا تطيب، ولا تصلح إلا بشريعة الله؛ كما قال على: ﴿وَلا نُفُسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعَدَ إِصَلَحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦]. لاتفسدوا في الأرض بالشرك بالكفر، بالمنكر، بعد إصلاحها بالتوحيد، والطاعة، والسنة (١)، وهذا لا شك أنه من خصال المنافقين.

إذا تبين هذا، فيظهر لك أن النفاق خطر، ولا شك خطر علينا كأفراد، وخطر - أيضًا - على المجتمعات المسلمة، أما خطره على الأفراد، فإن الشيطان يأتيك شيئًا فشيئًا في خصال النفاق، حتى يكون العبد - والعياذ بالله - منافقًا خالصًا؛ لهذا الله في في القرآن ما نهى عن اتباع الشيطان، ولكن نهى في القرآن في آيات عدة عن اتباع خطوات الشيطان: ﴿يَاأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُورِتِ السيطان! لأي الله على النفاق، من الإسلام إلى النفاق، من الإسلام إلى الكفر، المؤمن الموحد، فينقله من الإسلام إلى النفاق، من الإسلام إلى الكفر، ولكن ينقله عبر خطوات؛ كما نهى الله في : ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ فَطُورِتِ الشَيطَانِ فَإِنَّمُ يَأْمُ الْمَوْمَ الله عبر خطوات؛ كما نهى الله في : ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُورِتِ الشَيطَانِ فَإِنَّمُ يَأْمُ الْمُؤَمِّ وَالْمُنكَرِ النور: ٢١]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ ١٥٠١، ٥/ ١٥٢٠). وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٤٧٦، ٤٧٧) لأبي الشيخ في التفسير.

يأتيك في خصال، النفاق تتساهل بالغدر بالعهد، تتساهل بإخلاف الوعد، تتساهل بعدم أداء الأمانة، تتساهل بالذنوب، تتساهل بعدم أداء الأمانة، تتساهل بالذنوب، تتساهل حتى يكون شيئًا فشيئًا، فيقلب تتساهل بالشرع، تتساهل بالتوحيد، تتساهل حتى يكون شيئًا فشيئًا، فيقلب الله القلب، وإذا كان أبو الدرداء وللها خاف ذاك الخوف، فإننا أحق بالخوف، فمن يأمن؟ فهل نأمن البلاء بالنفاق بعد خوف أبي الدرداء وللها بل بعد خوف عمر والها عمر الملها على المناها بعد خوف أبي الدرداء المله بل بعد خوف عمر الملها المدرداء الملها بالنفاق بعد خوف أبي الدرداء المله بل بعد خوف عمر الملها المله

#### بقيت المسألة الأخيرة، وهي ما أحكام المنافق الظاهرة؟

أحكام المنافق في دار الإسلام ما هي؟ المنافق دلت سنة النبي على من قوله، ومن عمله أن المنافق يدخل في عموم المسلمين باعتبار الظاهر، وأنه ظاهرًا له الحقوق العامة التي للمسلم، وفيما يعلمه الإمام، أو يعلمه ولي الأمر من حاله، من نفاقه، أومن سلوك، فإن النبي على لما قيل له في شأن المنافقين الذين تكلموا بالكلام الذي جاء في سورة المنافقين، قيل له في قتلهم، قال: «لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»(١).

ولهذا صارت حالة المنافقين في دار الإسلام أنهم في المسلمين يعاملون ظاهرًا معاملة المسلم مع الحذر منهم، والإمام، أو ولي الأمر، فإنه بحسب ما يرى من المصلحة، والنبي على قال: «لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»، بل ربما عفا عن بعضهم، وبر ببعضهم؛ إما لأجل أبنائهم، أو مصلحة شرعية متوخاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: المنافق له أحكام المسلمين في الميراث، يعني: أنه يرث، ويورث؛ لأن أحكام الميراث

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٠٥، ٤٩٠٧)، ومسلم (٢٥٨٤)، من حديث جابر ﷺ.

يعتبر فيها الظاهر، وهو الإسلام، ما دام أنه مظهر الإسلام، ولم يظهر منه ظاهرًا مكفر، ولا يخرجه عن الدين، لم يحكم عليه بشيء من ذلك، فإنه يحكم له بأحكام المسلم، فيرث، ويورث، وهكذا كانت سنة النبي في يحكم له بأحكام المسلم، فيرث، ويورث، وهكذا كانت سنة النبي الله في المنافقين، فإنهم ورثوا وأيضًا ورثهم أبناؤهم؛ لأن الباطن حكمه إلى الله في والاعتبار بالظاهر.

الحال الثالثة: من أظهر من المنافقين، أو من أظهر – من هذا الصنف – نفاقًا، أو أظهر ما يدل على بغضه لدين الله، أو سبه للرسول على أو سبه لدين الله، ونحو ذلك، فإنه يقرر على ذلك، ثم اختلف العلماء هل إذا تاب تقبل توبته؟ قال: أنا تبت من هذا القول. فهل تقبل توبته، أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

منهم قال: لا تقبل توبته ظاهرًا، وإذا كان صادقًا فيما بينه، وبين الله على فإنه تنفعه عند الله؛ أما في الظاهر، فلا تقبل، فيجب قتله، يعني: بحكم القاضي، أو الإمام.

وقال آخرون، وهو القول الثاني: إن المنافق، أو الزنديق إذا أظهر شيئًا من ذلك، فإن توبته - يعني: إذا أظهر التوبة - تقبل؛ لأن التوبة تجب ما قبلها. وهذا القول ليس بجيد؛ لأن معناه أن المنافقين كل يوم واحد منهم يظهر، ويسب الله على، أو يسب الرسول على، أو يسب دين الإسلام، أو يستهزئ بشيء، أو يضعف الإسلام، أو المسلمين بما في صدره من حسرة، وكمد، وحقد، ثم بعد ذلك إذا دعي ليحكم عليه بإذن ولي الأمر، قال: أنا تبت. معنى ذلك أن كل واحد سيفعل منهم، ثم يقول: أنا تبت. ثم الثالث: أنا تبت. ولهذا هذا القول أضعف الأقوال الثلاثة في قبول توبته.

القول الثالث، وقد رجحه طائفة من المحققين: أنه بحسب القرائن، فإذا احتفت القرائن بأنه صادق في توبته، صادق في رجوعه إلى الله، فإنه يقبل، وإذا لم تحتف القرائن الدالة على صدقه، فإنها لاتقبل توبته، وهذا له حكم الزنادقة، والاتحادية، والماديين الذين لا يؤمنون في الباطن، لكنهم في الظاهر مع المسلمين، وهكذا في أمثالهم هذا ما يحضرني في هذا الموضوع في هذا المقام، ولا شك أن ما طرقته قليل بالنسبة إلى مافي الموضوع من نصوص، وأحاديث، ولكن هكذا اقتضى الخاطر المكدود، وأسأل الله على أن يجنبي وإياكم النفاق، وسبيل أهله، وأن يجعلنا من المؤمنين حقًا الذين رضي قولهم، ورضي عملهم، اللهم نعوذ بك من كل وسيلة إلى الشر، ومن كل انتكاسة في القلب، أو في القول، أو في العمل، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم نسألك الثبات في القول، والعمل، والاعتقاد، إنك كريم جواد، كما أسأل ربي كل بأسمائه الحسني، وبصفاته العلى، أن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير، ويؤلف بين قلوبهم، ويجمعهم على الحق، والهدى، وأن ينصر الحق، وأهله، إنه كل جواد كريم، كما أسأل ربي إن أن يوفق علماءنا لما فيه رضاه، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء من سبق منهم، ومن بقى، فأسأله لهم الرضوان، والرحمة، وأن ينفعنا بعلومهم، وأن يجعلهم أبرارًا هداة رافعين منار الإسلام، والسنة في الأرض كلها، إنه على المرارًا هداة رافعين منار الإسلام، كل شيء قدير، وأستغفر الله، وأتوب إليه، وصلِّ الله، وسلم، وبارك على نسنا محمد.

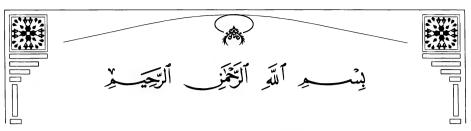

## تعليق لسماحة مفتى عام المملكة سماحة الشيخ

# عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - حفظه الله -

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله، وسلم، وبارك على أشرف الأنبياء، وأشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله، وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد في هذه الليلة استمعنا جميعًا إلى هذه المحاضرة القيمة النافعة المفيدة الجامعة التي تحدثت عن موضوع مهم، وهو موضوع النفاق، ولقد ألقاها على مسامعكم معالى الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الأوقاف، والشؤون الإسلامية، والدعوة والإرشاد - وفقه الله -، الحقيقة ليس لي على هذه المحاضرة تعليق، فإن المتحدث - وفقه الله - استوفى المقام حقه، وتحدث عن تعريف النفاق، وعن سبب النفاق، وعن الوسائل التي يكون فيها النفاق، وعن التخلص من النفاق الاعتقادي، والنفاق العملي، إلى غير ذلك مما استدعاه المقام. الواقع أن المسلم في هذه الدنيا الذي من الله عليه بالإسلام، وعرف الإيمان، وعرف الهدى، وتبصر في أمره، يعرف أن هذا الإيمان نعمة الله أنعم به عليه، وفضل من الله تفضل به عليه، ولو شاء ربك لجعلك مثل أولئك في ضلالهم، وحيرتهم، فمن شرح الله صدره للإسلام، وعرف الحق، واستبان الهدى، ووفق للعمل به، فليحمد الله على هذه النعمة، وليقل دائمًا وأبدًا: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشَكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِى أَنْعَمْتُكَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّمَالِحِينَ ﴾ [النمل: 19].

فإن هذا الإيمان نعمة من الله على العبد جليلة؛ ﴿ وَلَا كِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّاشِـدُونَ﴾ [الحجرات: ٧] ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسُلَمُوا ۖ قُل لَّلا تَمُنُّواْ عَلَىٓ اِسۡلَمَكُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُم ۗ أَنَّ هَدَنكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَالِمِقِينَ ﴿ إِلَى الصََّجِواتِ: ١٧] ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَكِهِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِّن رَّبِّهِۦ﴾ [الزمر: ٢٢]. فمن تصور نعمة الإيمان، ثم نظر إلى فئام من خلق الله، صرفوا عن هذه النعمة، وحيل بينهم، وبين هذه النعمة لا قصورًا في العقل، والرأي، والإدراك، ولكنها حكمة ربانية، وعدل من الإله حال بينهم، وبين الهدى، فلم يقبلوا هدى الله، ولم يستجيبوا لرسوله، بل صخوا آذانهم عن سماع الحق، وأغلقت قلوبهم عن فهم الحق؛ كما قال الله على : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّأُ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَمُ وَلَّوْأَ عَلَىٰٓ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٤٥ - ٤٦] خلق من خلق الله ضلوا عن سواء السبيل؛ ﴿ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَشَّمَعُهُمَّ وَلَوْ ٱسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ إِلَّانَفَالَ: ٢٢ - ٢٣]، وضح الحق أمامهم واستبان الهدى من الضلال، ولكن يصرف الله من شاء من عباده عن قبول الحق، هؤلاء المنافقون في عهد رسول الله ﷺ إخوانهم مسلمون، آباؤهم مسلمون، عشيرتهم مسلمون، ولكن أفرادًا منهم عاشوا في النفاق مغموسين في النفاق

إلى أن لقوا الله، يصلون وراء رسول الله، ويصومون معه، ويجاهدون معه، ويجاهد معه، ويسمعون القرآن، ويرون فتوحات الإسلام، وعز الإسلام، وانتشار الإسلام، وعلو الإسلام، وما زادهم ذلك إلا ضلالًا، وبعدًا عن الهدى، كل فرصة تسنح لهم تنطلق ألستنهم، وتتحدث عما أكنته قلوبهم من الحنق على الإسلام، وأهله، رأوا كل الآيات، والعلامات، ومع هذا ما ازدادوا إلا نفورًا، وبعدًا عن الهوى - والعياذ بالله - في غزوة تبوك وبعد أن فتح الله مكة على نبيه، ودانت له الجزيرة العربية بالإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجًا، المنافقون لا يزالون في نفاقهم، ولا يزالون في ضلالهم، ولا يزالون في غيهم، رغم وضوح الأدلة وبروز الحق، وعلوه، ولكن كما قال الله ﷺ: ﴿ وَمَا تُغَنِّي ٱلْآيكَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠١]. فلهذا كان المؤمن الذي يرى الإيمان نعمة، وفضلًا من الله عليه إذا عرف أسباب النفاق، خاف من النفاق، وخاف أن يدخل إيمانه نفاقًا من حيث لا يشعر، وأن يلبس الأمر عليه، وأن يضل سعيه من حيث لا يعلم؟ ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ وَالْأَخْسُرِينَ أَعْمَلًا ۞ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونِ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٩٥ ﴿ وَالْكَهِفَ: ١٠٣ - ١٠٤] قال بعض السلف: ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. فالمؤمن يخاف على نفسه، لا يأمن العواقب، ولا يثق بنفسه، بل هو يلجأ إلى الله في كل آن، وحين أن يثبته على قوله الثابت، وأن يعيذه من النفاق قليله، وكثيره، وأن يعصمه من هذه الشبهات، والضلالات، ولقد بين الشيخ - وفقه الله - أن النفاق أصله كراهيته لهذا الدين، وبغض الإسلام، وأهله، فليحذر المسلم من أن يتفوه لسانه بكلمات سيئة يزل بها قدمه من حيث لا يشعر، إما أن يسخر بوحى الله، أو يسخر بسنة رسول الله، أو يستهزئ بأهل الإسلام والدين، أو ينتقص الشريعة، ويسيء الظن بها، كحال بعض الكتاب المنحرفين في هذا العصر، مما ينشرون، وتخطه أيديهم من نفاق، وضلال؛ إما – والعياذ بالله - دعوة إلى باطل، دعوة إلى السفور، والفجور، ودعوة إلى البعد عن الإسلام، ودعوة إلى استباحة محارم الله، بوسائل شتى، وطرق عديدة، إذا تأملها الإنسان يشم منها رائحة النفاق، وأن أولئك ليس في قلوبهم غيرة على دين الله ولا محبة لله، ورسوله، ولكن في قلوبهم المرض، والضلال، قال ﷺ: ﴿وَالِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النور: ٤٨]، لكن في قلوبهم المرض والضلال، قال: ﴿ وَإِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - لِيَحْكُمُ بَيِّنَهُمْ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴾ [النور: ٤٨] إلى أن قال: ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَمِهِ أَرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُمْ بَلْ أُوْلَئَةٍكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ﴿ [النور: ٥٠] فهؤ لاء المنافقون، إذا دعوا إلى تحكيم الشريعة، والتحاكم إليها، واعتقاد كمالها، وشمولها، وصلاحيتها، للحاضر والمستقبل كما أصلحت الماضي، رأيت في قلوبهم مرضًا، ورأيتهم يصدون عنك صدودًا ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَمِر ٱرْتَابُواْ أَمَّ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُمْ بَلْ أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ لا يخلو من هؤ لاء ثلاثة، إما في قلوبهم مرض، أو ريب في الإسلام، أو يخافون أن يحيف الله عليهم، ورسوله، قال الله عِلى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِـ لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ [النور: ٥١].

فليحذر المسلم هذا النفاق، وليسأل الله الثبات على الحق، وليقبل شرع الله، وليرض به، وليسلم، وليؤمن، وليعتقد أن هذه شريعة الله صالحة لمن مضى، وصالحة للحاضر، والمستقبل، وأنه دين كامل، شرعه الله، وبعث



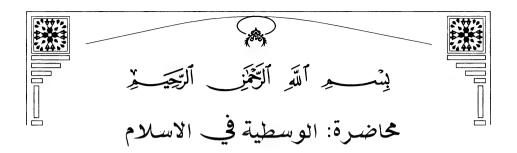

# ١٤٢٣/٧/٢٣ ه في جامعة الملك فيصل بالإحساء

لله الحمد والشكر بَيَّنَ الطريق، وأوضح المحجة، أرسل رسله مبشرين، ومنذرين لئلا يكون للناس حجة، ونصلي، ونسلم على نبي الهدى الصادق النية، واللهجة، وعلى آله، وصحبه، ومن اقتفى أثره، ونهجه، صاحب المعالي الشيخ/ صالح عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية، والأوقاف، والدعوة، والإرشاد، صاحب المعالي الأستاذ الدكتور/ يوسف بن محمد الجندان، مدير جامعة الملك فيصل، صاحب السعادة الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز البراك، وكيل محافظة الإحساء، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحضور الكرام، من أرض تعشق العلم وأهله إليكم تحية الله لعباده المؤمنين، فالسلام عليكم، ورحمة الله، وبركاته أما بعد؛

(الوسطية في الإسلام) عنوان محاضرتكم الليلة لمعالي الشيخ/ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة، والإرشاد يصحبكم معها، فمرحبًا بك يا صاحب المعالي، وبصحبك الكرام في إحساء العلم، والأدب، تضيفون إليها ليلة من لياليها، التي تعودت نسائمها أن تبتهج بالعلم، وتسر بملاقاة أهله فضيلة الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن وكيل كلية التربية.

كلمة الجامعة يلقيها معالي الأستاذ الدكتور/ يوسف بن محمد الجندان. كلمة الدكتور / محمد بن عبد الرحمن:

### بِنْسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيسِيْرِ

الحمد لله، والصلاة، والسلام على خاتم رسل الله، نرحب بكم حفلنا الكريم في هذه الليلة المباركة، وقبل أن نستمع إلى الحديث الشائق الذي ننتظره من معالي وزير الشؤون الإسلامية، والأوقاف، والدعوة، والإرشاد.

أقول: إن الوسط هو رمز الاعتدال، والتوازن، والفضيلة، وهو مقام يتفق الجميع على نشدانه، وعلى تطلبه، والفضيلة وسط بين رذيلتين، سلوك الطريق الوسط أساس في التوافق الاجتماعي، وبناء العلاقات الإنسانية، بل إن النجاح، والفشل في الحياة متوقف إلى حد كبير على هذا النمط من السلوك، لعلنا يا حفلنا الكريم لا نخطئ إذا قلنا: إن أشد الأخطار فتكًا بالأمم تلك التي تصيبها من الداخل، تلك التي تجعلها تعرض عن المنهج الوسط الذي دعا إليه الحق على : ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُومٌ وَلَا تَنْبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن سَبِيلِهِ أَنَّهُ اللَّهُ المنهج الوسط يولد التصدع، والشرخ في كيان الأمة، وكلما كثر هذا الشرخ كثرت الفتن، وتفككت العرى، والأوصال، وتولدت تيارات وفرق، يلعن بعضها بعضًا، وتكفر كل فرقة الفرقة الأخرى، من هنا كان هذا الاجتماع في هذه الليلة ؛ لنستمع إلى حديث كم اشتقنا له ؛ لنستمع إلى حديث عن الوسطية دين الإسلام، عن الوسطية في الإسلام دين الوسطية ؛ لنستمع إلى هذا الحديث من فارس من فرسان الكلمة، وحبر من أحبار العلم، ومن رجل في موقع

المسؤولية في الدعوة، والإرشاد، إنه سليل بيت العلم، وخريج مدرسة الوسطية، إنه معالى الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، والأوقاف، والدعوة، والإرشاد، وقبل أن نستمع إلى حديثه لعلنا نتجاوز ما تعارف عليه من أن المعرف لا يعرف، فنذكر مزيدًا من التعريف، معالى الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ولد في مدينة الرياض، وأكمل تعليمه الثانوي فيها، ثم تخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من كلية أصول الدين، وعمل بعد ذلك في السلك الأكاديمي بها إلى عام ستة عشر وأربعمائة وألف، منح إجازات علمية عالية من عدد من علماء المملكة العربية السعودية، ومن غيرها من علماء العالم الإسلامي، من علماء تونس، والمغرب، وباكستان، والهند، وغيرها، له مشاركات فاعلة في التأليف، والتحقيق، وله مؤلفات تبلغ عشرين مؤلفًا، وتحقيقًا في العلوم الشرعية المختلفة، ومع ذلك له دروسه ومحاضراته وتوجيهاته التي تبلغ أكثر من ثمانمائة درس، شارك في ندوات ومؤتمرات، وصدر الأمر الملكى بتعينه نائبًا لوزير الشؤون الإسلامية، والأوقاف، والدعوة سنة ستة عشر وأربعمائة وألف، ثم صدر الأمر الملكي الكريم في عام عشرين وأربعمائة وألف بتعينه وزيرًا للشؤون الإسلامية، والأوقاف، والدعوة، والإرشاد، له مشاركات في عدد من المجالس، فهو عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهو المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية، هو رئيس مجلس الأوقاف الأعلى، وهو رئيس مجلس الدعوة، والإرشاد، ورئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن

الكريم، وهو المشرف العام على مؤسسة الحرمين الخيرية، والمشرف العام على إدارة المساجد، والمشاريع الخيرية، وهو رئيس الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ورئيس المجلس التشريعي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو عضو المجلس الإسلامي للدعوة، والإغاثة بالقاهرة.

هذه سيرة عطرة، وهذه مناصب كلها تزيد من رغبتنا، وشوقنا إلى أن نسمع حديثه، فليتفضل مشكورًا، أسأل الله على أن يفتح عليه بما ننتفع به، وينتفع هو به.

كلمة معالي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ:

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحَدِ إِلَّهِ

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لاشريك، وأشهد أن محمدًا عبد الله، ورسوله، وصفيه، وخليله، صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، أما بعد؛

فإنني في غاية السرور، والحبور أن أكون في بلد التاريخ، والعلم، والأدب، وبلد الرجال الذين أثروا تاريخ الأمة في مجالات التاريخ، والفقه، والأدب، ثم إني مسرور، وشاكر لدعوة معالي أخي الكريم الأستاذ الدكتور/ يوسف ابن محمد الجندان مدير جامعة الملك فيصل؛ لما خصنا به من اهتمام لزيارة الجامعة، والالتقاء بمنسوبيها في محاضرة تخدم الأهداف التربوية التي تسعى إليها الجامعات في تنوير العقل، وفي دعم التوجه الصحيح في النظر إلى القضايا المشكلة، ثم لجميع الإخوة العاملين في

هذه الجامعة، ولجميع أصحاب الفضيلة المشايخ، وأصحاب السعادة، ومن شاركنا هذه الليلة لهم منى الشكر، والتقدير على حضورهم، وأن حظيتُ باستماعهم لهذه الكلمة، هذا الموضوع اختارته الجامعة، وهو موضوع: (الوسطية في الإسلام) وأحسب أنهم اختاروا ذلك؛ لأن هذا الموضوع قديم جديد، وهو موضوع الشرع، وموضوع العقل، وهو موضوع فرد متعدد الجوانب يحتاجه المرء في موقفه مع نفسه، وفي تعامله مع من حوله، وفي تقييمه للأفكار، وفي وضعه لنفسه منهجًا يفكر به في تقييم ما حوله من الأوضاع، والأشخاص، والمستجدات، والسياسات، والمعطيات المختلفة، الموضوع ليس موضوعًا شرعيًا فحسب؛ وذلك لأن الإسلام جاء بالعقيدة التي تعصم من الزلل، بالشريعة التي تقي من الهوى، وجاء - أيضًا - بمنهج تفكير يُربى أهل الإسلام عليه؛ حتى لا تتقاذفهم الأمواج، فلا يصلوا إلى بر السلامة، في القرآن الكريم وفي السنة تأصيل لمنهج التفكير، وهو الأهم في نظري في كل زمان ومكان، منهج العلم، منهج النظر، منهج التفكير، كيف تفكر؟ كيف تتعلم؟ كيف تقيم؟ كيف تتعامل؟ لأن الإنسان بين عاطفة جامحة، وهوى باطن، وبين عقل يرشده إلى الطريق المستقيم، فجاءت الشريعة تهذب العاطفة، وتربي العقل على الصواب؛ لذلك كان هذا الموضوع مهمًا؛ لأنه يرسم منهج الإسلام، ويرسم منهج التفكير، فهو من حيث فهم الشريعة مهم، ثم هو - أيضًا - مهم في هذا الوقت؛ لأننا نرى في هذا الزمان التقلبات كثيرة، ومتعددة، سواءً أكانت التقلبات السياسية، أو الدعوية، أو الفكرية، وغير ذلك، فيحتاج الإنسان معها إلى تصور يعصمه من الخطأ في النظر إلى هذه الأشياء،

وتعلمون أن علماء الإسلام في جميع ميادين العلم، والمعرفة وضعوا أصولًا تُقيم بها العلوم، أو يُوصل بها إلى الصواب في العلوم؛ فأهل التفسير وضعوا أصول التفسير، وأهل العقيدة وضعوا أصول العقيدة، وأهل الفقه وضعوا أصول الفقه، وأهل الحديث وضعوا مصطلح الحديث، وأهل التاريخ - أيضًا - منهم من وضع مصطلح التاريخ، وأهل اللغة وضعوا أصول اللغة، والمصطلح اللغوي، وهكذا في كل ميدان من ميادين العلم في العلوم التي كان يُعتنى بها ، كذلك في العلوم النظرية أهل الإسلام سبقوا إلى وضع الأصول في علم الجبر، وعلم الهندسة، والنظر إلى الأفلاك، وسواءً أكان ما وصلوا إليه صحيحًا من كل جهة، أو كان خطوة في الطريق إلى الصواب، ولكن المهم أنهم نظروا إلى أنه لابد من وضع منهج للوصول إلى الصواب في النظر إلى العلوم، وإذا كان الأمر كذلك فمعناه أنه من المهمات للوصول إلى الصواب في أي شيء: أن يكون الإنسان، والمرء والمسلم خاصة معتنيًا بما يعصم فكره من الغلط، وأهل المنطق قالوا في تعريف المنطق: أن المنطق هو قوانين تعصم الفكر، أو العلم من الخطأ، وإذا كان كذلك، فهذه حاجة من حيث العموم لا من حيث خصوص العلم، حاجة في كل ميدان أن يوجد من التوجهات ما يعصم العقل، والفكر، والفهم من الغلط، من أعظم ما يصل به المرء إلى ذلك أن يكون مترفقًا معتدلًا؛ لأن الاعتدال، والوسطية هي بين الطرفين، والإنسان دائمًا إما أن يتجه إلى الزيادة، فيكون في طرف الإفراط، وإما أن يتجه إلى النقص، فيكون في طرف التفريط، فإذا لزم الجادة والاعتدال فإنه يوشك أن يصل، وأن يهيأ له منهج التفكير الصحيح في جميع شؤونه، هذا الموضوع مهم لما ذكرت ولغيره مما يكتنف العالم اليوم، وخاصة في أوساط القضايا الإسلامية من تنازعات كبيرة، ومن قضايا متعددة تلاحقنا يومًا بعد يوم، هو مهم للمحافظة على وحدة الناس، وعلى تقاربهم؛ لأن تقلب الأحوال، وتغيرها يوشك إن لم يُرسم منهج فيه للتعامل أن يكون هناك محن، وضغائن، مما دعا الشرع المطهر إلى نبذها، وتجافيها.

هذه الوسطية هي التي جاءت في قول الله على: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْتَكُمْ أُمّةً وَسَطّا ﴾ [البقرة: ١٤٣]. في منهج عام يبين حقيقة هذه الأمة في قوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]. وقد قال علماء التفسير كابن جرير، وكغيره: إن الوسط هم الخيار والعدول، والوسط: هو الاعتدال، وهذا صحيح لمجيئه عن عدد من مفسري السلف، قبل أن ندخل في تفاصيل الأدلة، والأحوال، وما يتصل بها، فالوسطية إذ كانت بهذه المثابة، وهذه الأهمية، وأنها مما امتن الله به على هذه الأمة أن جعلها أمة وسطًا، فلهذه، الوسطية سمات من نظر في قواعد الشريعة، وفي تفصيلاتها، سواءً أكانت في العقائد، أم في الفقه والشريعة، وجد هذه ماثلة أمامه، فمن سماتها: أن المنهج الوسط، أو المنهج المعتدل يرفع روح السماحة، أو يزيد من روح السماحة، والتسامح، ويرفع الحرج عن العباد؛ لأنه كلما كان المرء بين طرفين، فإن الحرج منفي عنه، سواءً كان الطرفان في العقيدة، أم الشريعة، أم في التعامل – كما سيأتي تفصيله إن شاء الله –.



# سمات الوسطية

من سمات الوسطية: أن صاحب التوسط، والاعتدال صاحب عدل، لا تجده ظالمًا في أرائه ظالمًا للغير، وكذلك لا تجده متساهلًا، فهو صاحب عدل، عنده ميزان سليم يعدل به الأمور.

من سمات المنهج الوسطي: أنه موافق للشرع الكريم، وموافق للفطرة السليمة المحببة للنفوس، وهو - أيضًا - موافق للعقل السليم الذي يتطلب الاعتدال، ويرسم منهجه.

من سمات المنهج الوسط، والمنهج المعتدل: أنه يعتمد في المسائل الشرعية على العلم الصحيح من أهله الراسخين فيه.

ومن سمات منهج الاعتدال، والوسط، والوسطية: أنه يُراعي القدرات، والإمكانات، ولا يُلغي النظر في تقييم الأشياء، وفي التعامل معها على القدر، وعلى الإمكانات، والمعطيات.

من سمات هذا المنهج: أنه يراعي الزمن، ويراعي الناس على اختلاف أنواعهم - كما سيأتي تفصيل بعض هذه الجمل -.

### سبب الاهتمام بمنهج الوسطية:

لماذا نهتم بهذه الوسطية؟ لأن الوسطية أمر بها الله على ، وأمر بها رسوله على الله على المنهج الوسط على المعتدل هو الحق في نفسه؛ ولأن المنهج الوسط والمعتدل يسلم من الأهواء، التي تأخذ الناس يمينًا وشمالًا، ولكون هذا

المنهج - أيضًا - يُوصل إلى تحقيق مرادات الشارع، وإلى تحقيق مقاصد الشريعة في الدين والدنيا؛ ولأن المنهج المتوسط، والمعتدل يُبعد عن الفتن، التي أجمع العقلاء، والعلماء على طلب نفيها، ودفعها.

#### أسباب تحصيل الوسطية:

إذا كان كذلك، فما أسباب تحصيل هذه الوسطية؟

من أسبابها: معرفة المنهج الصحيح من الكتاب والسنة بأدلته على فهم العلماء الراسخين.

من أسباب تحصيل الوسطية، والثبات عليها: قوة العلم في أي مجال دخل فيه الإنسان، كما ذكرنا أن منهج الوسطية في الإسلام لا نقيده في المسائل الشرعية، بل هو منهج يتسم حتى في المسائل النظرية، وفي المسائل السياسية، وفي تقييم الأفكار، والأشخاص، والاتجاهات، ونحو ذلك، فهو منهج متكامل.

من أسباب تحصيله، والثبات عليه، يعني: تحصيل الاعتدال، والوسطية: قوة العقل في إدراك الأمور، والنظر في تجارب الناس، والاعتبار من التاريخ؛ لأن إلغاء التجارب التي مر بها الناس، وأخذ الأمر على أنه أنف مستأنف، كل حادثة يُنظر إليها على أنها الأولى، ولانستفيد من التاريخ، لا نستفيد من التجارب يحرمنا من معرفة التوسط في الأمور، أو من أسباب تحصيل الوسطية، والثبات عليها.

### أسباب الانحراف عن الوسطية:

في مقابل ذلك هناك أسباب تنحرف بنا عن الوسطية من أعظمها: الجهل

بأنواعه، والجهل كما هو معلوم ليس شيئًا واحدًا، الجهل مقابل للعلم، كما أن العلم يتفاوت، ودرجات، فكذلك الجهل يتفاوت وهو درجات.

من أسباب الانحراف عن الوسطية: وجود الهوى، والهوى يسبق الأحكام، فإذا كان عند الإنسان هوى، وهذا الهوى له بواعث، قد تكون البواعث لهذا الهوى نفسية، وقد تكون إقليمية، وقد تكون مذهبية، وقد تكون، وقد تكون إلى أي اتجاه، أو عاطفية، أو إعجابية، وأشباه ذلك، فهذا الهوى يحرف عن الوصول إلى الوسط، ثم يأخذ الإنسان إلى ما هَويَهُ من الأمور، فيتجه إليها.

من أسباب الانحراف عن المذهب المعتدل الوسطية: غلبة العاطفة على مقتضى الشرع، والعقل، والناس إنما يتحركون بمحابهم، وعواطفهم، ولكن العاطفة لابدلها أن تُعقل بالعقل، والشرع، فإذا عُقلت العاطفة بالعقل، والشرع، فإنه حينئذ يسير في منهج صحيح، فإلغاء العاطفة غلط، وزيادة الاهتمام بالعاطفة، أو تغليب العاطفة على النظر الصحيح غلط، فما الذي يُحكم ذلك؟ هو العقل، والشرع، فلذلك كان من أسباب الانحراف عن الوسطية غلبة العاطفة على العقل – كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى –.

من أسباب ذلك: الابتداع في الدين بما لم يأذن به الله على إما في أصل الدين، وهو توحيد الله على ، أو في الأمور العملية، والعلمية، فيحدث الناس ما لم يكن عليه الدليل من كتاب الله على ، ومن سنة رسوله على ، وكل الانحرافات في تاريخ الإسلام من الفرق التي ظهرت هي بين طرفين، سبب ذلك حصول الابتداع في أول الأمر، ثم الناس يتتابعون على ذلك،

فيدافعون عن بعض هذه المسائل التي ابتدعت.

من أسباب الانحراف عن الوسطية: عدم الرجوع إلى أهل الاختصاص الراسخين فيه المتحققين فيه، عدم الرجوع إلى علماء الشرع الراسخين في المسائل الشرعية، عدم الرجوع إلى العقلاء، وأهل التجربة، والفهم في هذه المسائل، عدم الرجوع إلى أهل الاختصاص في اختصاصهم.

الآن هناك الكثير من التجاذبات في مسائل متعددة، سواءً كانت علمية، أو تنظيرية، أو سياسية، أو عقلية، أو منهجية، والآراء مختلفة بين شاب إلى جهة اليمين، وآخر إلى جهة الشمال، أو اليسار، والحق بين ذلك؛ لذلك صار عند المندفعين ممن انحرفوا عن الأخذ بمنهج الاعتدال اتهام لمن يخالفهم، فيتهمون العلماء الراسخين فيما يتهمونهم فيه من أنواع المداهنة، وترك الحق، وعدم القول. إلى آخره، مما هم بعيدون عنه تمام البعد، وكما قال صاحب المثل: وويل للشجي من الخلي، أو أنهم يتهمون العقلاء، والكبار بأنهم لا يتحمسون للمسائل، وأن هؤلاء كبار سن، أو تقدمت بهم السن، وأن الدور للشباب، هم أهل الاندفاع، هم أهل النظر، أو يتهمون أهل الانحناع، هم أهل النظر، أو يتهمون أخر، تجد يحصل اتهامات بين هؤلاء وهؤلاء، كما يحصل بين بعض الأطباء النفسيين، وبعض الذين يرقون، فيحصل اتهامات لا هذا يقر لهذا، ونحو ذلك.

كذلك في المسائل المالية، بعدم الرجوع لأهل الاختصاص،

واختصاصهم، فتجد أنه لا يسلم للمدارس الاقتصادية، والنظريات الجديدة؛ لأجل أنها بالجملة يقول: هذه مخالفة للشرع دون النظر فيها، أو أنه يتجه إلى إبطال ما عند الآخرين من الصواب، والنظر.

#### اهتمام الكتاب، والسنة بالوسطية:

إذا تبين هذا الوصف الإجمالي لأهمية الموضوع، وإلى دوافعه، وأسباب وجود الوسطية، والثبات عليها، وأسباب الانحراف عنها، ونحو ذلك، وفي القواعد الشرعية، وفي مقاصد الشريعة، نجد أن الاهتمام بالوسطية كثير جدًا في آي القرآن، في أصل الدين، وفي تفصيلاته - أيضًا -، ومن ذلك قوله ﷺ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]. وهنا في الآية وقفة عند قوله ﷺ: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾. فجعل هذه الأمة مختصة بالوسطية ؛ لكي تشهد على الناس الذين انحرفوا عن هذا الوسط، بأن سلكوا الغلو في البشر، كما سلكته النصاري مثلًا، وألهوا البشر، أو سلكوا الجفاء في حق الأنبياء، كما سلكته اليهود، فقتلت الأنبياء، ونحو ذلك، وأشباه هذه كثيرة. قال الله على بعدها - في بيان القدوة التي يُرجع إليها في هذا الأمر -: ﴿ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ أي: على هذه الأمة التي خالفت غيرها من الأمم، فهي مطلوبة أن تقتدي برسول الله ﷺ، وأن تهتم بسنته؛ لأنها هي الميزان.

ومن ذلك قوله على: ﴿ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهُ كَا لَا الْمِسْطِ فَيُ وَلَا نَبْسُطُهُ كُلُّ الْبَسْطِ فَيُ النَّفَقَة فِي أَنِ الْإِنسانِ فِي فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِنَّ الْإِنسانِ فِي

عطائه لا يكون مقترًا، ولا يكون مسرفًا.

وكذلك في قوله عَلىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ۞ ﴾ [الفرقان: ٦٧].

وكذلك قوله ﷺ: "إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ، فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ" (٢)، وفي بعض روايات البخاري «. . . وَالقَصْدَ القَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا (٣)، وفسرها أهل الحديث وشراح الحديث بأن (وَالقَصْدَ القَصْدَ): الاعتدال، فالاعتدال الاعتدال تبلغوا، قوله ﷺ: "إِنَّ الدِّينَ يُسُرِّ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ (٤) بمعنى أن هذا الدين فيه من السماحة واليسر، بحيث أنه من أراد التشدد فيه، فإن هذا الدين يحجه بالرجوع إلى المنهج المعتدل في ذلك.

كذلك ما جاء في الحديث الذي حسنه جماعة من أهل العلم، حديث

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ٣٤٧)، والنسائي (٣٠٥٧)، وابن ماجه (٣٠٢٩)، والنسائي في المجتبى (٣٠٥٧)، وفي الكبرى (٤٠٤٩)، وابن خزيمة (٤/ ٢٧٦)، وابن حبان (٩/ ١٩٠)، والطبراني في الكبير (١٩/ ١٥٦)، والبيهقي في السنن الصغرى (١/ ١٩٠) وفي الكبرى (٥/ ٢٠٧). من حديث ابن عباس رفي الكبرى (٥/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٤٦/٢٠)، والقضاعي (٢/ ١٨٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٢٩٤)، وفي السنن الكبرى (٢/ ٢٧)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٩).

جابر ﴿ اللَّهِ : ﴿ إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ ، فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ ، ولا تُبغِّضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللَّهِ ، فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ ولا ظَهْرًا أَبْقَى » (١).

كذلك الحديث الذي علقه البخاري في صحيحه ووصله البخاري -أيضًا - في كتابه «الأدب المفرد»، والإمام أحمد، وجماعة: «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ الحَينِفِيَّةُ السَّمْحَةُ»(٢).

ومن الأدلة على اعتبار الشرع لهذا المنهج المعتدل في جميع الأحوال أن النبي ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَن النبي ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا» (٣).

وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَبِيْ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ. قَالَهَا ثَلَاثًا» (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه في كتاب الإيمان، باب الدين يسر، وروى نحوه موصولًا في الأدب المفرد (١٠٨/١) من حديث ابن عباس الله النبيُّ ولفظه: «سُئِل النبِيُّ أَيُّ الأَدْيانِ أحبُّ إِلَى اللّهِ عَنْ؟ قال: الْحنيفِيّةُ السَّمْحةُ»، وروى هذا اللفظ متصلًا مسندًا -أيضًا - الإمامُ أحمد في المسند (١/ ٢٣٦)، وعبد بن حميد في مسنده (١/ ١٩٩) والطبراني في الكبير (١١٥٧١)، انظر: تغليق التعليق للحافظ ابن حجر (١/ ٤١). وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٩٥) من حديث أبي قلابة الله منه، وفيه قصة عثمان ابن مظعون لما اتخذ بيتًا فقعد يتعبد فيه.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٢٢٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الله بن إبراهيم). وقال المديث عن صفوان بن سليم إلا حر بن عبد الله تفرد به عبد الله بن إبراهيم الخفاري منكر الحديث). الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٠٠) (وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري منكر الحديث).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٧٠).

قال الحسن: (سُنَّتُكُمْ - وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو بَيْنَهُمَا: بَيْنَ الْغَالِي وَالْجَافِي، فَاصْبِرُوا عَلَيْهَا رَحِمَكُمُ اللَّهُ، فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ كَانُوا أَقَلَّ النَّاسِ فِيمَا مَضَى، وَهُمْ أَقَلُّ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ: الَّذِينَ لَمْ يَذْهَبُوا مَعَ أَهْلِ الْإِتْرَافِ فِي أَتْرَافِهِمْ، وَصَبَرُوا عَلَى سُنَّتِهِمْ حَتَّى لَقُوا رَبَّهُمْ إِتْرَافِهِمْ، وَلَا مَعَ أَهْلِ الْبِدَعِ فِي بِدَعِهِمْ، وَصَبَرُوا عَلَى سُنَّتِهِمْ حَتَّى لَقُوا رَبَّهُمْ فَكذاكمْ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - فَكُونُوا) (٣). دين الله بين المتساهلين الذين الذين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٣٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۱۰۰)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۸/ ۱٤۸۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي (٢٢٢).

لا يهمهم شيء، لا حلال ولا حرام، المهم أن يعيش، وبين الغالي فيه، الذي يتشدد في دين الله على .

هذه بعض النصوص، التي تدلك على شدة اعتبار الشرع المطهر، واعتبار الصحابة، والسلف إلى تأصيل معنى الوسطية، والاهتمام بهذا المنهج، النبي على حذر من الغلو، وحذر من التنطع، وبين على أن «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ»، هذا منهج، إذا أردنا أن نختار فنختار السمح، ما دام أنه في إطار الشريعة المطهرة؛ لأن الناس يحتاجون إلى ذلك في منهجهم، وفي حياتهم، وقول على خليه : (خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ النَّمَطُ الْأُوْسَطُ، يَلْحَقُ بِهِمُ التَّالِي، وَيَرْجِعُ إِلَيْهِمُ الْغَالِي). ظاهر في حاجة الناس إلى ذلك، يَلْحَقُ بِهِمُ التَّالِي، وَيَرْجِعُ إِلَيْهِمُ الْغَالِي). ظاهر في حاجة الناس إلى ذلك، لماذا قالها؟ لأنه في زمنه بدأ الغلو، وبدأ الانحراف، سواءً في العقيدة، أو بدأ الانفتاح على أمور الدنيا، والنظر إلى أشياء متنوعة، فبين من يرجع إليه الناس، فقال: (خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ النَّمُطُ الْأَوْسَطُ). والأحق بهذا الوصف صحابة رسول الله على وخاصة الخلفاء الراشدون في .

## مجالات الوسطية:

مجالات الوسطية متنوعة، سواءً أكان في أصل التشريع، أو فيما نجتهد في الشريعة فيه من المسائل، أو في منهج النظر إلى الأمور، فنذكر عددًا من مناحي الوسطية، ومجالات اعتبار الاعتدال، والوسطية:

أولًا: وسطية الإسلام، الإسلام دين وسط بين الديانات جميعًا؛ لأن الديانات المختلفة لابد أن تجدها: إما أن تغلو في البشر، فتأله البشر، وإما أن تلغي جانب النبوات، وتطرح لنفسها من المسائل، والاتجاهات ما تخط

به بنفسها الخط، فجاءت الشريعة، بل أمر الله على وأوحى باتباع الأنبياء؛ لأنهم يرسمون الطريق، ولم يجعل للأنبياء قدرًا يصل إلى صفات الإله، بل جعلهم مبلغين لدين الله على، حقهم المحبة والنصرة، وأن يعذروا، يعني: أن ينصروا، وأن يتبعوا، وأن يقتدوا؛ ﴿ لَّقَدّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةً كَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]، ففي مجال العقيدة تجد أن دين الإسلام وسط، وفي مجال الشريعة، شريعة الإسلام، في أحكامها تجد أنها وسط، في مسائل العبادات، في مسائل المعاملات تجد أنها وسط ما بين الشرائع المتشددة، وبين الشرائع الناقصة التي تغطي جانبًا، والشرائع الأخرى التي تهتم بالأخلاق، هناك ديانات تهتم بالعمل، وهناك ديانات تهتم بالأخلاق، الشريعة الإسلامية تهتم بالعقيدة، وتهتم بالنظم، والتشريعات في إطار متكامل يشمل هذا وهذا.

في الأخلاق هذه الشريعة وسط، أيضًا في النظام الأخلاقي في الإسلام، فلا هي ألغت حق النفس فيما يريده الإنسان لنفسه من الكرامة والعزة، ولا هي - أيضًا - أذنت بالاعتداء على الناس والتعالي، بل قال النبي على الأوران الله أوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» أَنْ الله أوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَر أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَمَنْ أَخَذَ رِدَاءَكَ فَلاَ تَمْنَعُهُ ثَوْبَكَ - أَيْضًا -) (٢)، وهذا غير مطلوب مراعاة حق النفس، ومراعاة ما يطلبه الإنسان لنفسه، وكذلك الاعتداء، واستحلال ما عند الآخرين، كفعل اليهود يستحلون قتل الآخرين إذا

أخرجه مسلم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: إنجيل لوقا (٦).

اختلفوا معهم، يستحلون أموالهم، يستحلوا أعراضهم، فجاءت الشريعة بحفظ جوانب الأخلاق جميعًا في تعامل الإنسان مع من حوله، وكذلك في اعتدائه، حتى جاء في الاعتداء، أو في مقابله الآخرين: ﴿وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ وَلَيِن صَبَرْتُم لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِينِينَ ﴿ وَالنحل : ١٢٦].

ولما جاء في التعامل مع الخصوم، وأعداء الدعوة، عدو كيف تعامله؟ هل الغاية تبرر الوسيلة؟ - قال الله على لعباده: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى الله عَلَى المشرك عَلَى المسلم عيادي المسلم، فإن المسلم مأمور بأن يعامله بالعدل، حتى ولو ظلمه الآخر، فإنه لا يجوز له أن يزيد في ذلك، بل إنه يسير معه بالعدل، فالعدل مطلوب في كل الأنحاء، فمن سمات الشريعة المحافظة على العدل في تعاملاتها، في شريعتها، في علاقاتها بالآخرين.

 يحب أهل العدل، والإقساط، حتى في التعامل مع المخالف، فكيف في التعامل مع الموافق.

كذلك في الأمور، والمعاملات المالية، وأنواعها، جاءت الشريعة في أن الإنسان يطلب الحق الذي له، ولا يعتدي على مال غيره، سواءً أكان مسلمًا، أو غير مسلم، ومن ذلك قوله ﷺ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ" ورواه الشيخان من حديث أبي بكرة وَ الله عَذَا، لِيبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ" ورواه الشيخان من حديث أبي بكرة وَ الله وإذا كان كذلك، فإن دماء المسلمين، وأعراضهم، وأموالهم حرام، فلا يبيح الإسلام الأخذ بجنبتي الطريق؛ إما أن يتساهل في ماله، وفي نفسه، وفي عرضه، وإما أن يغلو في ذلك، فيتعدي على الناس في أنفسهم، وفي أموالهم، وفي أعراضهم، من خان هل يعامل بالمثل؟

جاء في السنن أنه ﷺ قال: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» أَدُ الأَمَانَة إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (٢)، وفي أدب حديث المجلس كما رواه أبو داود، وغيره قال: «إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ (٣)، وهذا فيه رعاية لجانب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۷)، ومسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۵۳٤)، وأحمد (۲۲/ ۱۵۰)، والبيهقي في السنن (۱۰/ ۲۷۰)، والدارقطني (۳/ ۳۵) عن أبي بن كعب، مرفوعًا .

وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد حسن عند أبي داود (٣٥٣٥)، والترمذي (٢٦٤)، والحاكم (٢/٢٤)، والدارقطني (٣/ ٣٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٨٣١) وإسناده حسن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داواد (٤٨٦٨)، والترمذي (١٩٥٩)، وأحمد (٣٦٢/٢٢)، والطحاوي في شعب = شرح مشكل الآثار (٣٣٨٦)، والطبراني في الأوسط (٣/٥٦)، والبيهقي في شعب

الحفاظ على أنواع التعاملات.

وفي أبواب العقيدة أعظم الخلاف حصل، كما هو معلوم في المسائل التي فرقت بين الأمة في أبواب الاعتقاد، وأبواب التوحيد بأنواعه، فجاءت الشريعة بأن يكون المنهج الوسط هو الحكم، فليس هناك غلو، وليس هناك جفاء، ومن أمثلة ذلك: مسائل التكفير، والنظر إلى صحابة رسول الله عليه، والنظر إلى مسائل الإمامة، والولاية، وولاة الأمر، ففي هذه المسائل تجد أن الناس من زمان الإمام على ضي الله إلى زماننا الحاضر منهم من غلا في باب التكفير فكفر من لايستحق التكفير، أو كفر المسلمين بالأوصاف، أو بالجملة، ومنهم من ألغي باب حكم المرتد في كتب الفقه في جميع المذاهب؛ حتى لا يبقى أحدًا يمكن أن يكون مرتدًا، والمنهج الوسط أن الله على بين أن المسلم قد يكفر بعد إسلامه، قال الله على: ﴿ كَفُرُواْ بَعَّدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [آل عمران: ٨٦]، ﴿ وَكَ فَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ ﴾ [التوبة: ٧٤]، ولكن من الذي يحكم بذلك؟ يحكم بذلك أهل العلم، يحكم بذلك أهل الرسوخ في العلم، والقضاة؛ لأن هذا يحتاج إلى بينات، وإثباتات، فليس مع الذين أطلقوا الباب بأن يجتمعوا، ويحكموا: هذا كافر، وهذا منافق، وهذا من وصفه كذا، وهذا من وصفه كذا، أو الذين يلغون الباب نهائيًا لايطبقون حكم الله على الذي قال فيه على: ﴿ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسُلَنِهِمْ ﴾ ، و﴿ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ﴾ ، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا ﴾ [آل عمران: ٩٠]، وأشباه ذلك من الآيات، وتحقيق ذلك في كتب الفقه «باب حكم المرتد» في

<sup>=</sup> الإيمان (١٣/ ٥٠١)، وفي الكبرى (١٠/ ٤١٧)، وأبو يعلى (١٤٨/٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٥). (٥/ ٢٣٥).

جميع المذاهب، فهنا ينبغي أن يضبط ذلك، هل يترك للناس جميعًا، أو لكل من أنس من نفسه علمًا، وقراءة أن يتعاطى هذا الباب؟ ربما يكون بعض القراء، حتى من بعض من درس العلم الشرعي، أو أخذ فيه إذا سُئل عن مسائل تتعلق بالزكاة، أو بالبيوع، أو بالشركات، أو بالأوقاف، أو بالطهارة ونحو ذلك، نظر فيها وقال: ربما أحتاج إلى أن أراجع، وربما لم يحسن ذلك، فكيف يتجرأ على أعظم، أو من أعظم أبوب الفقه، وهو (باب حكم المرتد)، وهو سلب الإسلام، والإيمان عن مسلم دخل في الإسلام بكلمة التوحيد، أو هو مولود على الإسلام، فبأي حق يُسلب منه؟ قال العلماء: من دخل في الإسلام، أو المسلم الذي يحمل كلمة التوحيد (لا إله إلا الله، محمد رسول الله) لا يحل أن يخرج من إسلامه إلا بشيء في الظهور والبيان مثل ظهور وبيان كلمة التوحيد؛ لأنه دخل في الإسلام بهذه الكلمة العظيمة، فكيف يُسلب منه بشبهات، أو آراء، أو أحتما لات؟! والأصل الشرعي أن تدرأ الحدود بالشبهات، وأن يُحكم على الأمور بالمتيقن، وبذلك كان المنهج الوسط في ذلك من جهتين:

أن لا يُلغى هذا الباب، وأن لا يُتساهل فيه، وألا يترك لكل أحد، بل هو موجود على حسب ما أصله الفقهاء في كتبهم، وبحسب حكم الحاكم الشرعي القاضي إذا أُحيلت إليه مثل هذه القضايا؛ لذلك إذا نظرت في تاريخ الإسلام من أوله إلى آخره كمّ الذين حكم عليهم بالردة، أو حكم عليهم بالكفر لأعيانهم أنهم نوادر في تاريخ الإسلام، وذلك لشدة هذا الأمر في تطبيق هذا الباب.

كذلك في مسائل الصحابة ولي من جهة مباحث الاعتقاد، منهم من غلا في الصحابة فجعل لبعضهم نصيبًا من التأليه، ومنهم من تبرأ من الصحابة ولا نفرًا قليلًا منهم، والمذهب الوسط هو ما شهد الله على به للصحابة والمنه منهم والمذهب الوسط هو ما شهد الله على به للصحابة وقال للقد رض الله عن المُومِنين إذ يُبَايِعُونَك تَعْتَ الشَّجَرَة والفتح: ١٨] وقال في سورة (براءة): ﴿ وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ والتوبة: ١٠٠] الآية، وهذا مذهب وسط.

كذلك في مسائل الإمامة، والولاية، والتي يسميها أهل العصر مسائل الدول، والحكام، ونحو ذلك، المنهج الوسط، والمعتدل فيها أنه لاينظر أنه من شرط صحة الإمامة، أو من شرط صحة الولاية، أو من شرط صحة ولاية الحاكم، ولزوم السمع والطاعة له أن يكون كاملًا، أو أن لا يخطئ، أو أن لا يقع في اجتهادات مخطئة ، فالحاكم النظر الوسط فيه بحسب معتقد أهل السنة والجماعة، الحاكم بشر يصيب ويخطئ، الصحابة عليه بشر أصابوا، وأخطئوا فيما اجتهدوا فيه، الولاة في كل زمان، وفي كل مكان بشر يصيبون، ويخطئون، إذا اجتهدوا فيما جُعل لهم من المسائل، مسائل السياسة الشرعية، ومسائل الدول، ونحو ذلك، فإنهم يصيبون، وقد يخطئون، فيعامل في ذلك بهذا الأمر، فلا يبالغ في هذا الأمر، وأن يُجعل من شرط صحة الولاية، أو من شرط صحة الإمامة أن لا يخطئ، أو أن لا يخالف الشرع، معاوية رضي بلغه عن أحد من الصحابة أنه يتكلم فيه، وأنه يقدح في بعض المسائل التي اجتهد فيها ، فطلبه ولما أتاه قال له: (يا أخي، أليس لك ذنوبك؟ قال: بلى، قال: فما ترجو لذنوبك؟ قال: أرجو عفو الله وغفرانه، قال: أفلا رجوت لي ما رجوت لنفسك؟)، وذلك أن الخوض في الميدان، سواء كان صغيرًا، أم كان كبيرًا، وهو ميدان الأمة، لابد فيه من اجتهادات، والوالي، والإمام، وولي الأمر إذا اجتهد، فإنه يمحض الاجتهاد، يمحض النصح لأمته باجتهاده، وقد يوفق، وقد يخطئ، وهو قد يكون في ذلك له ما ليس لغيره، وهنا من الناس من غلا في هذا الجانب، فجعلوا كل تصرف للوالي، أو للإمام، أو لأولي الأمر، أو للحاكم منوطًا بالشك، وأنهم لا يهمهم أمر الإسلام، وإنما يُشك في كل تصرفاتهم، وأقوالهم، ومنهم من جافي في هذا الجانب، وبرر كل فعل فعله الحاكم، أو الوالي، سواءً كان صوابًا، أو كان خطأً، فالأصل عندهم التبرير، والوسط عندهم هو المطلوب في أن الحاكم له من الآراء أو الأقوال ما يكون مصيبًا فيها، وله – أيضًا – ما يكون مجتهدًا فيه، يرعى فيه المصلحة، وقد يكون اجتهاده يوافق الهدف، وقد يكون اجتهاده ليس بصحيح، لكن هو مأجور على اجتهاده على ذلك إذا صح منه القصد والنية.

من مجالات الوسطية، وأنحائها: الوسطية في الفقه، والأحكام الشرعية ذلك أن مسائل الفقه، والنظر فيها قد يُبالغ فيها الإنسان، ويميل فيها الشرعية ذلك أن مسائل الفقه، فإذا أتى إليه شيء يأخذ بالأشد من الأقوال؛ حتى تبرأ ذمة المفتي، أو ذمة المجيب على السائل، يقول بعض الناس: أنا لا أريد أن أدخل في ذمتي شيئًا، أنا ما أريد أن أتحمل ذمة الناس. فيفتي بالأشد من الأقوال، وهو في نفسه يشك أن يكون هذا القول هو الأصح، ومنهم من يرى أن التسهيل في كل شيء لأجل العصر، وهذا ليس بصحيح لا في جهة التشديد، ولا في جهة الصواب، والصحيح في هذا المنهج هو أن نأخذ بقول النبي عليه أو بفعله، وأنه على الله المنهج هو أن نأخذ بقول النبي على أو بفعله، وأنه على الله المنهج

أَيْسَرُ مِنَ الآخَرِ إلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَالَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ (1) فإذا كانت المسألة منصوصًا عليها، هذا ظاهر، إذا كانت اجتهادية، وليس فيها إثم، فالأصل التسهيل على الناس، والتيسير، سواءً كان ذلك في أمور عبادتهم، أم في أمور معاملاتهم المالية، أم في أمور الأقضية، والأحكام، أم في أمور العلاقات، والتعاملات.

في الأحكام، والفقه من الناس من بالغ في التشدد في المذاهب، بحيث ظن أن التشدد في التمسك بالمذاهب أنه هو النجاة، وأنه المخرج للأمة، ومنهم من بالغ، فألغى اعتبار المذاهب كلية، وقال: لابد أن نأخذ من الكتاب، والسنة دون النظر إلى المذاهب، والوسط، والاعتدال هو المطلوب، المذاهب مدرسة علمية كبيرة مكثت قرونًا ، من الزمان أصل فيها العلماء في كل قرن، جماعات من العلماء في كل مذهب أصَّلوا أقوالًا، وأصَّلُوا تعريفات، وأصَّلُوا تفريعات في ذلك، فيؤخذ بأفهامهم في ذلك، ولكن لابد من النظر بأن الفقهاء، والعلماء في كل مذهب تنوعت اجتها داتهم مع تقدم الزمان، فتجد أنه مثلًا: في المذهب الحنفي هناك اجتهادات مختلفة، في المذهب الشافعي فيه اجتهادات للشافعي مختلفة ما بين الفترة المكية، والمدنية، والعراق، ومصر، وكذلك في الفقهاء الشافعية ما بين المصريين، والبغداديين، والخراسانيين، ونحو ذلك، فقهاء الحنابلة - رحمهم الله تعالى - كذلك عندهم مذهب المتقدمين، ومذهب المتوسطين ومذهب المتأخرين، فقهاء المالكية - رحمهم الله تعالى - عندهم نحو هذه، تنوع الاجتهادات.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۲۹۷).

فإذًا: في المدرسة الواحدة تنوعت الاجتهادات، واختلفت، سواءً في أصول النظر إلى المذهب، أم كان في التطبيقات، والتفريعات، فإذا كان استجد بنا الزمان، وتغيرت الأحوال، وظهر من الأمور ما هو بحاجة إلى اجتهاد متنوع صحيح فإننا بحاجة – أيضًا – إلى عدم المبالغة بالنظر إلى المذاهب باعتبارها، وإلغاء الاجتهاد، والنظر في المقاصد، والنظر في مقاصد الشريعة، والقواعد الشرعية، أو إلى عدم التفقه بالمذاهب، والأخذ بكتب الأحاديث، وكتب أحكام القرآن دون النظر على اعتبار المذاهب، فالوسط أن تؤخذ بهذه المدارس، وكما قال كل إمام من الأئمة الأربعة (1)

(۱) قال أبو حنيفة على: (إذا جاء الحديث عن رسول الله على الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين، فنحن رجال، وهم رجال).

وقال: (إِذا صحّ الحدِيْثُ فَهُو مَذْهَبِي، وإِذا صحّ الحدِيْثُ فَاضْرِبُوا بِقُولِي الحائِط). وقال مالك: (كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ).

انظر أقوال الأئمة في: إرشاد النقاد للأمير الصنعاني (ص ١٤٢)، وعقد الجيد للدهلوي (ص ٢٢)، والإحكام لابن حزم (٤/ ٥٧٣)، والانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للقرطبي (ص ١٤٤)، وتاريخ الإسلام للذهبي (٩/ ٣١٠)، وإعلام الموقعين (٢/ ٢٠١) ومجموع الفتاوى (١٠١/ ٢٠١)، والفتاوى الكبرى (٦/ ٣٣٩)، والقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد (ص ٥٧).

- رحمهم الله تعالى - إنه: «إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي »(١)، إذا كانت القواعد الشرعية قد اختلفت، وتجدد الزمان، فإننا نرعى المصلحة.

الشريعة جاءت لماذا؟ جاءت لشيء، وهو تحقيق مصالح الناس، القاعدة الشرعية العظيمة هي: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] قاعدة الشريعة: تحقيق المصالح، ودرء المفاسد، فكلما كان الاجتهاد فيه تحقيق للمصلحة، ودرء للمفسدة، فهو معتبر؛ فإذًا: الاعتدال في النظر إلى مسائل الفقه، والأحكام يتطلب النظر الجاد في الأدلة، يتطلب النظر الجاد في مقاصد الشريعة، وهي مهمة، أن نعرف المقصد، مقصد الشريعة، حتى نفهم النص، ونفهم الدليل بناءً على فهم المقصد، إذا نظرت إلى الدليل مثلًا، أو إلى كلام الفقهاء نظرًا مجردًا من مقاصد الشرع، أو مقاصد المذهب في المسائل، فإنك تلغى الوصول إلى الهدف الذي أرادته الشريعة، وتصبح تتعامل مع أحكام دون النظر إلى الغايات، والأهداف، مقاصد الشريعة معتبرة في العبادات، مقاصد الشريعة مدونة في المعاملات، مدونة في الأحكام الأسرية، مدونة في الجنايات، مقاصد الشريعة في أنحاء كثيرة مدونة، فاعتبارها واعتبار القواعد الشرعية يحصل به الاعتدال في هذا الأمر.

آسف للاستعجال؛ لأن الوقت قصير أريد أن أمر لأفتح أبوابًا، وللمستوى الجامعي المقصود فتح الأبواب؛ لكي يصل الناس منها إلى

<sup>(</sup>۱) يروى عن الإمام الشافعي كلله. انظر: إعلام الموقعين (۲/ ۲۰۱)، وسير أعلام النبلاء (۸/ ۲٤۸)، ومجموع الفتاوى (۲/ ۲۱۱)، وحلية الأولياء (۹/ ۲۰۷)، والقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد (ص۵۷).

المجالات التي تحدث فيها دون الدخول إلى تفاصيل الأقوال، أو إلى تفاصيل هذه المسائل، من مجالات الوسطية والاعتدال: الاعتدال في الحكم على الأشياء، أن يكون المرء متوسطًا في الحكم على الأشياء، الشرع جاءنا بمنهج عظيم في كيف تتعامل مع الأشياء لتفهمها، ولتحكم عليها، فقاعدة الشريعة المعروفة: (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)، فا لاعتدال يعطيك في أول درجاته أن لا تحكم على شيء بدون أن تتصوره، يأتي واحد لأول وهلة يقول: هذا الشيء كذا يحكم عليه حكمًا، وهو لم يتصور الشيء، سواءً كان التصور لوضع سياسي، أو كان التصور لمسألة علمية، أو كان التصور لوضع اجتماعي، أو كان التصور لشخص، أحيانًا يَبنى في الحكم على الأوضاع وعلى الأشياء من الحكم ما يسمى لأول وهلة، أو بتقرير، يقول: بالقواعد المقررة السالفة، بمعنى أنه أسس بذهنه تصورات، فيحكم بها الأشخاص، ما قابل شخصًا، ولا حدثه جمع من الثقات عن حال هذا الشخص، ولكن سمع طرف خبر، تجد أنه ذم هذا الشخص بمجمله، أو مدحه بمجمله، أو أعجب بشخصيته فامتدحه مطلقًا، أو ذمه مطلقًا، أو من جهة الأوضاع السياسة، فتجد أن الناس – هو الآن – أصبحوا سياسيين، وقادة في السياسة؛ لأنهم يقرءون الصحف، أو مقالات، وتقارير في الجرائد، والمجلات، أو بالنظر إلى قناة كذا وقناة كذا الفضائية، أو بالسمع إلى حوارات، أو بالحديث بينهم، وهذا الأمر يُخرج الناس عن الاعتدال، لابد أولًا أن نعرف أن الفهم، فهم الأشياء، ليس سهلًا ، فهم الأشياء ، والأوضاع ، وفهم الأشخاص ، وفهم المجتمعات ، هذا ينبني على مقدمات كثيرة، وعلى تحليلات متنوعة، فالمنهج العلمي يقتضي أنه لا يستعجل المرء في فكره بالحكم على الأشياء، وعلى إصدار الأحكام، وعلى إصدار القرارات دون أن يستوعب مفردات الموضوع التي ينبني عليها تصور الشيء؛ حتى يحكم عليه؛ لأن قاعدة الشريعة: (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)، والله على بين لنا هذا المنهج المعتدل في قوله على: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَيَهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦] ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ العلم يتنوع، إذا أردنا أن ندرس قضية من القضايا أحيانًا تحتاج إلى علم شرعي، إلى علم اجتماعي، إلى علم سياسي، إلى علم اقتصادي، إذا جاء امرؤ وتجاسر وحكم على الشيء، فهذا خرج عن الاعتدال، وجعل لنفسه ما لم يجعله العقلاء له، بل هو ينبغي أن لا يرضَى عن نفسه.

# من المسائل التي تخرج عن الاعتدال في الحكم على الأشياء:

التعميم، فالتعميم ليس من الشرع، وغير مقبول لدى العقلاء، ولا وجه له في منهج النظر، النبي عليه النه الله الله عن بعض الناس ما يقول: حصل في المجتمع كذا وكذا، يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، لم يجعل هذا الأمر ظاهرة؛ لأنه إذا جعلته ظاهرة عم في الناس، وانتشر وضعف الناس عن مواجهته، ولكن إذا جعلته بمحدودية كان هذا هو النظر المعتدل، وعالجت هذا الأمر بهذا الصدد، كذلك في الأمور العقلية: التعميم، يأتي الآن شخص، في الواقع هو لا يحترم نفسه، ولا يحترم عقول الآخرين، إذا جاء يقول: والله الناس صار منهم كذا وكذا، أو يقول: أغلب العلماء كذا وكذا، أو أغلب الناس على كذا، (وأغلب) هذه كلمة تحتاج إلى دراسة، كيف عرفت أنها أغلب؟ وكيف وصلت إلى أنها أغلبية؟ هل درست؟ هل عملت استقراء؟ المنهج

العلمي ما طُبِّق؛ ولذلك هو يغالط نفسه ليقنع نفسه بأن المنهج الذي خطه، أو النتيجة التي توصل إليها صحيحة، يقول: أغلب حتى يكون حكمه صحيحة، والحكم بالأغلب نتيجته صحيحة؛ لأن رعاية الأغلب معروف أنها صحيحه، سواءً أنها في الشرع، أو في المناهج العلمية، فهو يُقنع نفسه بمقدمة باطلة يقول: الأغلب هو كذا، ولكن أنت إذا نظرت إلى كيف عرف أنها الأغلب، لم يحدث له برهان ولا دليل.

إذًا: فمن مناهج الاعتدال أن تُجتنب، وأنا ما أحب أفعل التفضيل، أفعل التفضيل ليست سليمة في الحكم على الأوضاع، أو الحكم على الأشخاص، أو الحكم على الأفكار، أو الحكم على النوايا، هذا أحسن من هذا، بسرعة، هذا أفضل من هذا، بسرعة، هذا أعلم من هذا، هذا أتقى من هذا، هذا صالح وذاك فاسد، وخذ من الأمثلة، كيف وصلت أن هذا أصلح وهذا أفسد؟ هذه تنبني على أشياء متعددة لا يُوصل إليها إلا باجتماعها، ولهذا لما اختلف أهل السنة - رحمهم الله تعالى -في تفضيل عائشة، وخديجة، فأيهما أفضل عائشة ﴿ إِلَّهُمَّا ، أم خديجة ﴿ إِلَّهُمَّا ؟ اختلف أهل السنة في هذه المسألة، وجاء ناس فضلوا عائشة ريالًا، وناس فضلوا خديجة في الاعتدال، كان القول المحقق الذي ينبني على الاعتدال، وهو صواب في نفسه، قال: إن في جهات التفضيل، كما ذهب إليه جمع من محققي علماء أهل السنة والجماعة، قالوا: جهات التفضيل مختلفة، وخديجة رضي ، وأعلى مقامها في الجنة - لها من الصفات ما لم تشاركها والأحاديث التي روتها - لها صفات لم تشاركها فيها خديجة، فهذه لها صفات، وهذه لها صفات، وهما زوجتان من أمهات المؤمنين - وهذا وأرضاهما -(١)، فالدخول في أفعل التفضيل، هذا أفضل، وهذا أحسن، وهذا أسوء، يحتاج إلى برهان، وإلى دليل، وإلى تفكير سليم، فدخول العقلاء فيه غير جيد إلا ببرهان؛ ولذلك يبتعد المعتدل قدر الإمكان عن مثل هذه الألفاظ، التي تحتاج إلى أدلة إلى ألفاظ أكثر اعتدالًا، وبرهانية.

كذلك الاعتدال في الحكم على الأشخاص، تجد أنه يحكم على الشخص حكمًا نهائيًا، ومراعاة ما يتميز به الناس في شخصياتهم، وفي علمهم، وما يؤدونه من دور، وما يؤدونه من واجب هو سمة المسلم المعتدل فيما يقوله، وما يذره، الحكم على الأشخاص ينبغي أن يكون كليًا، سواءً كانوا هؤلاء الأشخاص كبارًا في المقام، أم كانوا أقل من ذلك، تنظر إلى مجمل ما عنده في ذلك، حتى تصل فيه إلى تقريب لذهنك، كيف تنظر إلى هذا الشخص، ومما يؤثر على الاعتدال، والوسطية في هذا الجانب أشياء، ولكن مما يؤثر أمران:

الأمر الأول: الحكم على النوايا والمقاصد، هو يحكم سلفًا على نية المقابل، ومن المنهج الذي جاء في السنة، وقرره عدد من السلف، أنه لا يجوز الحكم على النوايا والمقاصد، ويدل على ذلك ما جاء في السنة عن أسامة بن زيد رهيه أنه قال: «بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي سَرِيَّةٍ، فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةً، فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل هذه المسألة لشيخنا العلامة صالح آل الشيخ - حفظه الله - في شرحه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلله، في اللآلى البهية في شرح الواسطية (٢/ ٤٦٤).

لا، هو قصده كذا، أو لا ينوون كذا، يريدون كذا، ما البرهان؟ وما الدليل؟ تقصر البراهين، والأدلة عن ذلك.

الأمر الثاني: أن يكون عنده معلومات سلفًا، وهذه المعلومات لاتكون صحيحة، ولكن هو جعلها صحيحة؛ لأجل أنها وصلت إليه، واليوم في هذا الزمان كما ترون أن المعلومات أصبحت أكثر أن تحصى، معلومات متنوعة وتقارير خاصة في الإنترنت، أو ما يُنشر في المجلات، أو ما يُبث في القنوات الفضائية، أو ما يتناقله الناس، كل شيء يُنقل، مع أن الهدي النبوي يقول: «مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ »(٢)، وفي لفظ آخر: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ »(٢)، وفي لفظ آخر: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ »(٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳۰/ ۱۲۰)، والطيالسي (۲۹۰)، وابن أبي الدنيا في الصمت، وحفظ اللسان (۵۳۳)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٢٨، ٤٢٤، ٤٢٥)، والطبراني في الكبير (۲۰/ ۲۰۰۱)، وابن عدي في الكامل (۱/ ۲۹، ۲/ ۸۱٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٤/ ٣٧٨)، والخطيب البغدادي في الجامع (۲/ ۱۳۲۲)، وابن عبد البر في مقدمة التمهيد (۱/ ٤١)، والبغوي في شرح السنة (۱۲۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨/١).

إذا حدثت غيرك بحديث أنت شاك فيه، أنت داخل في الكذب؛ لأنه ينتشر الكذب، وتنشر الشائعات بدون نظر، ويضعف المجتمع، أو تتكون آراء، أو تتكون أشياء، أو مواقف، أو اتجاهات، كلها بنقل أشياء غير صحيحة.

إذًا: اعتماد ما يحصل إليك لابد أن تميز ما وصل إليك هل هو صحيح، أو غير صحيح، حتى تهيئ لنفسك موقفًا، أو حكمًا، أو قولًا، لابد من التثبت، وكثيرًا مما يُذاع اليوم لا يمكن التثبت منه، بل هي أقوال يستسيغ الناس أن ينقلوها دون بصيرة ولا نظر.

من مناحي الوسطية: الوسطية في منهج التفكير، من أعظم ما تخطه لنفسك في مثل هذه الأزمنة المختلفة بأنواعها أن تؤصل عند نفسك منهج التفكير في الأمور، والقضايا، كيف تفكر؛ لأن الناس كثير منهم، كثير بمعنى: ليس الأكثر، كثير منهم يفكرون، وقد يكون الأكثر تحتاج إلى دراسة استقراء، لا يضعون لأنفسهم منهجًا للتفكير، يُفكر بما يفكر الناس؛ ولذلك من المهم أن تضع لنفسك منهجًا في التفكير؛ حتى تقي نفسك العثار؛ حتى من المهم أن تضع لنفسك منهجًا في التفكير؛ حتى تقي نفسك العثار؛ حتى المنهم أن تضع لنفسك منهجًا في التفكير؛

# سمات هذا المنهج، منهج التفكير:

أولًا: أن يكون بعيدًا عن الطرفين، وهو الأول طرف المبالغة، والثاني طرف اللامبالاة، الناس منهم من لا يبالي بالكلمة، يقول: أي شيء، ومنهم من يبالي، والاعتدال في ذلك أن تكون ملتزمًا بصدق الكلمة التي تخرج منك، وتعود نفسك على ذلك، أن لا تقول كلمة إلا ولك قناعة فيها من جهة الحجة.

من سمات هذا المنهج المعتدل في التفكير: أن تكون بين العقل الجامح، وبين العاطفة الثائرة، والعقل والعاطفة يتعالجان في كل إنسان، هذا يغلب وهذا يغلب، يأتيه عقل ويضعف العاطفة تمامًا، أو تزيد العاطفة، ويُلغى العقل؛ ولذلك يقول علماء النفس، وجمع من الفلاسفة: أن الإنسان له عقلان؛ عقل جماعي، وعقل انفرادي. العقل الجماعي: هو الذي يُفكر به في محضر غيره، تجد مجموعة من الناس يدخلون، ويفكرون مع بعض، يتجهون إلى عقل واحد، قد لا يكون هو العقل الصحيح، ولكن يتجهون؛ لأن الجميع اتجه على هذا النوع من التفكير، فصار عقلًا جماعيًا خاطئًا، وكثير من تغيرات المجتمعات، وخاصة في البلاد التي قامت فيها ثورات، وأُغري الناس فيها بألفاظ براقة، مثل مثلًا: الشيوعية، صار العقل عقلًا جماعيًا ، ولكن الناس ما فكروا في تفاصيل هذه المبادئ ؛ لأنها في نفسها فشلت، وانتهت، وكذلك غيرها من المبادئ؛ لأنهم فكروا جماعيًا، وانتصر العقل الخطابي على العقل الإدراكي، العقل الخطابي مؤثر؛ لأنه يحرك العاطفة، ويبعد العقل الإدراكي؛ لذلك قال بعض الفلاسفة: أكثر الناس عاطفيون، والقليل منهم البرهاني. وقليل منهم الذي يفكر بأدلة، وبراهين، ومقدمات، ونتائج، وأكثرهم عاطفيون، فتضع لنفسك منهج تفكير في أن تكون بين العقل والعاطفة، أو أن تضبط العقل بالعاطفة، والعاطفة بالعقل، وأن لا يزيد هذا على ذاك.

وأصلي، وأسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله، صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه، وسلم.





# على حياة المسلمين»

وقد قام فضيلته بإلقائها في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض في يوم السبت الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة أربع وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة النبي عليه

المقدم: السلام عليكم، ورحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، صاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية، والأوقاف، والدعوة، والإرشاد، أصحاب الفضيلة، أيها الإخوة الكرام أبنائي الطلاب، السلام عليكم، ورحمة الله، وبركاته.

أحمد الله حمدًا طيبًا مباركًا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله، صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه، وسلم، وبعد:

صاحب المعالي أرحب بمعاليكم، وصحبكم الكرام، وأنتم أحد أبناء هذه الجامعة، عرفتم في مرافقها متعلمًا، وعالمًا، وحين جئتم في هذا اليوم

المبارك – إن شاء الله –، إنما جئتم لتجديد الصلة، وإن كانت جديدة، ولزيادة الرابطة، ولو كانت قوية، قد عرفكم أبناؤكم الطلاب، وإخوانكم منسوبو الجامعة من أكادميين وغيرهم، عالمًا شابًا تقيًّا، وبذرة صالحة – إن شاء الله تعالى – من دوحة باسقة، عُرِفَ أبناؤها بالعلم، والتقى، والبصيرة، وثاقب الرأي، وأبناؤكم اليوم وكل يوم يحرصون على الاستفادة من مزيد علمكم، ويستنيرون بنير آرائكم، فأهلًا بكم، وشكر الله لكم موافقتكم على الحضور، والمشاركة في توجيه أبنائكم، وتبصيرهم.

صاحب المعالي، أيها الإخوة الكرام، إن جامعة الإمام وهي ترحب بكم، فتذكر بالفخر، والاعتزاز مواقف رجال من هذه الشجرة المباركة في دعم الجامعة، وتوجيه مسيرتها، والرقي بالعلم الشرعي، ومن بين هؤلاء الرجال الذين لم تنسهم الجامعة سماحة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كالله الذي كان له فضل كبير في إنشائها، ودعمها، وتنفيذ توجيهات المؤسس الملك عبد العزيز كله للرقي بالتعليم الشرعي، وما يعضده من علوم الآلة وعلوم الحاجة.

كما أن لجهود والدكم الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ - حفظه الله ، وأحسن له الخاتمة - أثرًا ملموسًا ، ومشكورًا ، حين شارك في النقلة الكبرى التي خطتها الجامعة في عهد تأسيسها الثاني ، وانتقالها من مرحلة الكليات إلى مرحلة الجامعة ؛ لتضاهي كبريات الجامعات النظرية في العالم .

فأسال الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وصحائف أعمالهم، وها نحن اليوم يا صاحب المعالي، نعيش النقلة الثالثة في عهد

خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله جميعًا، ومتعهم بالصحة، والعافية - نعيش عهدًا من عهود التطور، والرقي، فأسأل الله أن يبارك الجهود، وأن يسدد الخطى، وأن يصلح النيات. صاحب المعالي أبناؤكم في شوق إلى الاستماع إليكم، لا أريد أن أستأثر بالحديث، أو أن أقتطع بعض الوقت عليهم، فهم في أمس الحاجة إلى وقتكم الثمين؛ للانتفاع بعلمكم، والاستماع إلى توجيهكم، فأستبيحكم عذرًا في أن أختم كلمتي، وأرحب بمعاليكم، وصحبكم الكرام مجددًا، وأنتم بين أبنائكم، وإخوانكم، والجميع متشوقون إلى الاستماع إليكم، وكلهم آذان صاغية، وقلوب مفتوحة واعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحَدِ إِلَّهُ

أحمد ربي خير حمد، وأوفاه، وأشكره شكرًا متواترًا على آلائه العظيمة، ومنحه المتتابعة، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله، ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه، وسلم تسليما كثيرًا، أما بعد؛

فإني في فاتحة هذا اللقاء لأشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - ممثلة في معالي مديرها الأخ الدكتور/حمد السالم، وجميع الوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع منسوبيها من الطلاب، والموظفين - حُسْن رعايتهم للمطلب الشرعي، وحفاظهم على الديانة، وقيامهم بواجب الأمانة تجاه ملة الإسلام، وشريعة محمد بن عبد الله عليه ، ولا شك أن

الواجب اليوم عظيم جدًا، ولا شك -أيضًا - أن حماية الإسلام، ورعايته تتطلب منا دائمًا النصح، والمراجعة، ونقد النفس بين حين وآخر؛ حتى يكون العمل صالحًا خالصًا صوابًا.

وأشكر لمعاليه هذه المقدمة التي ذكر فيها ما لا أستحقه، وكان وفيًّا مع السابقين، رحم الله من مضى، ووفق الحي، وجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر، والتقوى، والحفاظ على سير السفينة.

وهذه المحاضرة جاءت في هذا الوقت، الذي يتطلب منا الشعور بالمسؤولية، ويتطلب منا الوقوف بحزم مع متطلبات منهج السلف الصالح، ويتطلب منا أن نكون حاملين للأمانة حاملين للمنهج الصحيح، وعقيدة أئمة السنة والجماعة بحق، وأن نكون خير مؤتمن على ذلك؛ لهذا اخترت في خضم هذه الأحداث التي فجع بها كل مخلص لله، ولرسوله، وكل ناصح لله، ولرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين، وعامتهم من وجود الإجرام، والانحراف في بلد السنة، والإسلام التي هي محط الأنظار، وهي منبع نشر عقيدة السلف الصالح، اخترت موضوعًا بعنوان: (الوسطية والاعتدال وأثرهما على حياة المسلمين).

هذا الموضوع موضوع شرعي؛ لأن الله على وصف هذه الأمة بأنها الأمة الوسط قال عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الوسط قال عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

ولأن لفظ الوسط، وكون هذه الأمة وسطًا، جاء في كل كتب العقائد، فما من كتاب من كتب أهل السنة والجماعة أهل الحديث، والأثر إلا وينصون فيه على أن هذه الأمة وسط، وعلى أن أتباع المنهج الصحيح وسط - أيضًا -بين الغالى، والجافى.

أعرض لهذا الموضوع بمقدمة تبين أهمية الموضوع، وتبين معنى الوسطية، وسمات الوسطية، ثم ندخل في الموضوع ببيان بعض عناصر، ثم أبين بعض عناصر متعلقة بالتطبيقات للوسطية في الحياة، وفي السلوك، وفي الفكر، وفي غير ذلك.

الوسطية المطلوبة - قبل أن ندخل في أهمية طرح هذا الموضوع - لها سمات، وهذه السمات موجودة في النصوص، وموجودة في سلوك الصحابة، وفي سلوك أئمة الإسلام، أما سماتها:

#### سمات الوسطية:

فالوسطية، والاعتدال هي سمة الشريعة بنص القرآن، فهذه الشريعة متسمة بأنها شريعة السماحة، ورفع الحرج، قال الله على: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُورُ فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم فِي اللّهِ عِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]. وقال -أيضًا -: ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: ٦].

من سماتها أنها شريعة العدل في الأحكام، والتصرفات؛ ولذلك كانت وسطًا، فالعدل في الأحكام، والتصرفات يوجب الوسطية؛ لأن غير ذي الوسط لا بد أن يكون في سلوكه، إما إلى تفريط، وإما إلى إفراط.

من سمات المنهج الوسطي الذي هو منهج الشريعة: أن هذا المنهج موافق للشرع، ثم إن هذا المنهج موافق للعقل السليم، فالشرع الصحيح بنصوصه، وقواعده، واجتهادات العلماء فيه يدعو إلى الوسطية

والاعتدال، وينهى عن الغلو، والمبالغة، وكذلك مقتضيات العقل السليم، فإن حياة الناس لا تستقيم إلا بهذه الوسطية، فإن الانحراف عن الجادة بغلو أو جفاء لا يكون معه العيش مستمرًا على وفق مصالح الناس، فمصالح الناس تقتضي عقلًا أن يكون هناك منهج متوسط يجتمعون عليه ويدافعون عنه؛ لأن كلا طرفى الأمور ذميم، كما قال الشاعر(1).

# وَلَا تَغْلُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَمْرِ وَاقْتَصِدْ كِلاَ طَرَفَيْ قَصْدِ الْأُمُورِ ذَمِيهُ

من سماتها -أيضًا-: أن الوسطية، والاعتدال يبرآن من الهوى، ويعتمدان على العلم الراسخ، والعلم إما أن يكون نصًّا من كتاب، أو سنة، أو أن يكون قولًا لصحابي فيما لم يرد فيه النص، أو يكون من اجتهادات أهل العلم الراسخين في ذلك، فاعتماد الوسطية على العلم الراسخ الصحيح مظهر من مظاهرها، وسمة من سماتها.

من سمات الوسطية: أن الوسطية تراعي القدرات، والإمكانات، فليس صاحب الوسطية معجزًا للناس في طلباته، أو ذاهبًا إلى خيالات في آرائه، وتنظيراته.

كثير من الناس صاحب تنظيرات، وصاحب خيالات، وهؤلاء يبتعدون عن الوسطية المرادة؛ لأن الوسطية، والاعتدال تؤثر في حياة الناس واقعًا ملموسًا، وهذا يعني أن تراعى في ذلك القدرات والإمكانات، سواء كانت قدرات الأفراد، أو قدرات المجتمع، أو قدرات الدولة الخاصة بالبلد، أم القدرات المتعلقة بالأوضاع العالمية.

<sup>(</sup>١) انظر: يتبمة الدهر (٤/ ٣٣٦).

كذلك من سمات الوسطية، والاعتدال: أن فيها مراعاة للزمن والناس، فالزمن يتغير، والناس - أيضًا - يحتاجون إلى تجدد باعتبار الزمن، وباعتبار التغير، فمحافظتهم على المنهج الوسط هذا يقتضي أن يكون هناك مراعاة لاختلاف الأزمنة، ولاختلاف الأمكنة، ولاختلاف الناس.

ولهذا نص أهل العلم على أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان، والمكان، والوقائع، والأحوال والناس، لماذا نذهب إلى الوسطية؟ هل هو لعلاج مشكلة قامت، أم هو لأجل إيجاد حلول لمشكلات، أم لغير ذلك؟

نختار الوسطية، والاعتدال؛ لأن الله على أمر بها، وأمر بها رسوله على فهي مأمور بها، ويجب على الناس أن يمتثلوا المأمور، وأن يجتنبوا ما لم يؤمر به في المناهج، والأفكار؛ ثم لأن الوسطية حق، ولأن غيرها باطل، ولأن الوسطية - وهذا هو العامل الثالث - بريئة من الأهواء، فغالبًا يكون طرفا الجهتين؛ إما الغلو، وإما الجفاء، إما التفريط، وإما الإفراط، يكون ثم هوى يحركه، أما الوسط، والاعتدال المبني على العدل والحق، فإنه يبرأ من الهوى، والهوى مأمور أن نبرأ منه، وأن نسعى في تجنب أثره على النفس في الفكر، والحكم، والتحاكم، قال الله عن: ﴿ أَرْءَيْتَ مَنِ التَّهَدُ إِلَاهَهُ وَلِلْهَا لَهُ النَّهِ النَّهُ الْهُ اللَّهُ الل

والرابع: كون الوسطية موصلة إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الدين والدنيا، معلوم أننا نحتاج لتحقيق الشريعة، أن نرعى مقاصد الشريعة، وأن نحقق مقاصد الشريعة في الناس، فالشريعة جاءت لتحكم في الناس، ولتكون حياة الناس على ضوئها، ولم تأت الشريعة لتكون نظريات يباهى

بها، أو تكون خيالات الناس يفتخرون بها دون أن تكون تطبيقًا لواقع، تطبيقًا في الواقع بأحكامها، ومثلها، وعقائدها؛ لذلك فالوسطية والاعتدال – على نحو ما ذكرنا – موصلة إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الدين، وفي الدنيا – أيضًا –.

الخامس، والأخير: نختار الوسطية؛ لأن الوسطية أبعد عن الفتن ما ظهر منها، وما بطن، فالفتن في تاريخ الإسلام منذ أن نبع، وظهر المعترض على رسول الله على بقوله: «وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ»(١).

هذه الوسطية منذ ذلك الحين، مرورًا بخروج الخوارج، والفرق الضالة، إلى أن وصلنا إلى هذا الوقت بما فيه، إلى أن حصلت التفجيرات الأخيرة، وما فيها من أفكار، وما فيها من غلو، وتكفير، وجفاء، هذا كله نختار الوسطية؛ لأنها مبعدة عن الفتن ما ظهر منها، وما بطن.

## أسباب الثبات على منهج الوسطية، والاعتدال:

الوسطية في الثبات عليها لها أسباب، فمن أسباب الثبات على الوسطية:

أولًا: معرفة المنهج الصحيح بالكتاب والسنة، وكلام أهل العلم الراسخين فيه، المنهج الصحيح يحتاج إلى معرفة بنصوصه، وأدلته، وكلام أهل العلم فيه، ولم يؤت الناس في بعدهم عن الثبات عن المنهج الحق، والاعتدال، والوسطية إلا لقصورهم في العلم، وغلبة الجهل، أو غلبة بعض الجهل عليهم؛ لذلك كلما كنا حريصين على نشر العلم الصحيح النافع

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۱۰)، ومسلم (۱۰۲۳).

من كتاب الله، وسنة رسوله على الله وفهم السلف للنصوص، أو اجتهادات السلف فيما فهموا من النصوص، فإن ذلك مدعاة للثبات على الاعتدال والوسطية، فالجهل، وترك العلم، والذهاب إلى عقليات، وأفكار ربما لا تكون موافقة للعلم الصحيح، فإن ذلك يبعد عن المنهج الوسطي.

الثاني: من أسباب الثبات على الوسطية: قوة العلم، فإن العلم يزداد بالاعتدال، ويضمحل بالغلو، أو الجفاء.

الثالث: من أسباب الثبات على الوسطية: قوة العقل، والنظر في تجارب الناس، والتاريخ، قوة العقل نحتاجها؛ لأن العقل السليم مأمور به، ولأن صحة العقل أثنى الله على عليها، فالله على خاطب في كتابه العزيز أولي الألباب، خاطب الذين يعقلون، خاطب الذين يفهمون، خاطب من يتذكر من أهل اللب الصحيح السليم، ومن أهل العقل الصريح القوي، وهذا فيه إشارة إلى أهمية العقل، والإدراك في فهم النص، وفي فهم المصالح.

قبلها قلنا النظر في التاريخ، وتجارب الناس، وما حصل في التاريخ من إحن، ومحن، وفتن، وما حصل من إصلاح، فإن هذا ينتج عنه الاهتمام بلزوم الوسطية، والاعتدال، التاريخ فيه تجارب كثيرة دامية، فيه تجارب كثيرة قاتلة، وفيه تجارب كثيرة صالحة مصلحة، من نظر فيها بعين الإنصاف، وجد بقوة عقله وإدراكه أن من نجح كان معتمدًا، على الوسطية في قوله، وعلمه، وعقله، وإدراكه.

الرابع، والأخير: من أسباب الثبات على الوسطية: الصبر، الصبر مهم جدًا؛ لأنه سمة أهل العلم، بل هو سمة الأنبياء والمرسلين، قال

الله على: ﴿ فَأُصِيرٌ كُمَا صَبَرُ أُولُوا الْعَزْهِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْطِل لَمُ مُ الاحقاف: ٣٥]، وقال -أيضًا - على: ﴿ فَأُصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللّهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ﴾ [الروم: ٦٠]. فمن استخفَّ فليس بذي عقل، ومن لم يكن جازمًا بوعد الله حقًا صابرًا، فأيضًا هو مستخفُّ، وليس بذي إدراك سليم، فالصبر، وعدم الاستعجال في الأمر كله من سمات الثبات على الوسطية، والاعتدال، وبعدها يكون من أسباب النجاح في المآرب، والمقاصد بمقابل ذلك من

أولًا: الجهل.

والثاني: الهوى.

الثالث: غلبة العاطفة على العقل.

**والرابع**: استعجال النتائج فيما هو مشروع، وطرح نتائج مرفوضة فيما ليس بمشروع.

الخامس: الابتداع في الدين.

والسادس: اتهام العلماء، والعقلاء بالمداهنة، وترك الحق.

هذا الموضوع: الوسطية، والاعتدال، وأثر الوسطية، والاعتدال في حياة المسلمين، مهم جدًا؛ وذلك لأننا نسمع كثيرًا منهج الوسطية، نسمع كثيرا أهمية الوسطية، واستعمال لفظ الوسطية كثيرًا ما يستعمل دون ضوابط شرعية، أو عقلية.

الثاني: أن مرجع الوسط دائمًا بين طرفين، فمن يحدد الطرفين؟ من

يصف المنهج الوسط؟ من يقول: إن هذا وسط، وإن خلافه ليس بوسط؟ لا بد من قواعد تحكم ذلك؛ حتى لا يجرنا هذا المنهج إلى نبذ مسلمات من الدين، أو العقيدة الصحيحة، طلبًا لوسطية متوهمة، فالوسطية، والاعتدال مطلوبة شرعًا وفق ضوابطها الشرعية التي يقرها أهل العلم الراسخون فيه.

الإسلام عقيدة وشريعة، فعقيدته مبنية على الوسطية، كما نص أهل العقائد، وشريعته مبنية على الوسطية - أيضًا -، والاعتدال، كما نص أهل الفقه، والقواعد، والمقاصد، والأصول.

يقول الله على: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطّا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، معنى قوله: ﴿ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ كما فسرها الصحابة على ومن تبعهم، يعني: جعلناكم أمة عدلًا خيارًا بما تتوسطون فيه بين الغالي، والجافي، فهناك غلو وجفاء في الملل والنحل، وهناك غلو وجفاء في أنواع الشرائع التي سبقتنا، هناك غلو وجفاء في الفرق المختلفة في هذه الأمة، هناك غلو وجفاء في الجماعات والتحزبات المختلفة، مما يدل – أيضًا – على هذا المبدأ قول الله على: ﴿ وَلَا تَعْمَلُ يَدَكَ مَعْلُولًا ﴾ والإسراء: ٢٩]

وقال عَلَى: ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ فَوَامًا ﴾ [الفرقان: ١٧]. فثبت عنه ﷺ أنه قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ » (١). رواه ابن ماجه، فِي الدِّينِ » فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ » (١). رواه ابن ماجه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ٣٤٧)، والنسائي (٣٠٥٧)، وابن ماجه (٣٠٢٩)، والنسائي في المجتبى (٣٠٥٧)، وفي الكبرى (٤٠٤٩)، وابن خزيمة (٤/ ٢٧٦)، وابن حبان (٩/ ١٩٠)، والطبراني في الكبير (١٩/ ١٥٦)، والبيهقي في السنن الصغرى (١/ ١٩٠) وفي الكبرى (٥/ ٢٠٧). من حديث ابن عباس الم

والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وصححوه.

وجاء عن علي بن أبي طالب الخليفة الراشد على وأرضاه، أنه قال: «خَيْرُ هَلِهِ الْأُمَّةِ النَّمَطُ الْأَوْسَطُ، يَلْحَقُ بِهِمُ التَّالِي، وَيَرْجِعُ إِلَيْهِمُ الْغَالِي» (1). رواه ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن علي على المخلية وقال الحسن: (سُنَّتُكُمْ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - بَيْنَهُمَا: بَيْنَ الْغَالِي وَالْجَافِي، فَاصْبِرُوا عَلَيْهَا رَحِمَكُمُ اللَّهُ، فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ كَانُوا أَقَلَّ النَّاسِ فِيمَا مَضَى، وَهُمْ أَقَلُّ النَّاسِ فِيمَا مَضَى، وَهُمْ أَقَلُّ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ: الَّذِينَ لَمْ يَذْهَبُوا مَعَ أَهْلِ الْإِثْرَافِ فِي إِثْرَافِهِمْ، وَلَا مَعَ أَهْلِ الْإِنْرَافِ فِي إِثْرَافِهِمْ، وَلَا مَعَ أَهْلِ الْإِنْرَافِ فِي إِثْرَافِهِمْ، وَلَا مَعَ أَهْلِ الْإِنْرَافِ فِي إِبْرَافِهِمْ، وَلَا مَعَ أَهْلِ الْإِنَوَ فِي إِبْرَافِهِمْ، وَلَا مَعَ أَهْلِ الْإِنْرَافِ فِي إِبْرَافِهِمْ، وَلَا مَعَ أَهْلِ اللّهِ عِي بِدَعِهِمْ، وَصَبَرُوا عَلَى سُنَتِهِمْ حَتَّى لَقُوا رَبَّهُمْ فَكَذَاكُمْ - إِنْ شَاءَ اللّهُ - فَصَبَرُوا عَلَى سُنَتِهِمْ حَتَّى لَقُوا رَبَّهُمْ فَكَذَاكُمْ - إِنْ شَاءَ اللّهُ - فَكُونُوا) (٢).

وهذه قاعدة عند أئمة السلف وعند من صنف في العقائد، يقولون: دين الله الحق، دين الله المرضي عنه، دين الله الذي يؤمر الناس باتباعه وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وفي الحديث الذي في الصحيح: «إِنَّ هَذَا اللّهِينَ مَتِينٌ، فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ» (٣)، والنبي عَلَيْ صح عنه أنه: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ بَيْنَ أَمْرَيْن إِلّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا» (٤).

وفي الحديث الذي في السنن، وفي غيرها، وهو مرسل، وله شواهد من

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۱۰۰)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۸/ ۱٤۸۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي (٢.٢٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٠/ ٣٤٦)، والقضاعي (٢/ ١٨٤)، والبيهقي في شعب الإيمان
 (٥) ٢٩٤)، وفي السنن الكبرى (٢/ ٢٧)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٥١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧).

حديث محمد بن المنكدر عن جابر رضي قال: «إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ، فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ، ولا تُبَغِّضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ ولا ظَهْرًا أَبْقَى»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه في كتاب الإيمان، باب الدين يسر، وروى نحوه موصولًا في الأدب المفرد (١٠٨/١) من حديث ابن عباس الله النبيّ ولفظه: «سُئِل النبيّ ولفظه: «سُئِل النبيّ الله على المسند (١/ ٢٣٦)، وعبد بن حميد في مسنده (١/ ١٩٩)، مسندًا أيضًا الإمامُ أحمد في المسند (١/ ٢٣٦)، وعبد بن حميد في مسنده (١/ ١٩٩). والطبراني في الكبير (١١٥٧٢)، انظر: تغليق التعليق للحافظ ابن حجر (١/ ٤١). وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٩٥) من حديث أبي قلابة الله النه وفيه قصة عثمان ابن مظعون لما اتخذ بيتًا فقعد يتعبد فيه.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٢٢٩) من حديث أبي هريرة ﷺ، وقال: (لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا حر بن عبد الله تفرد به عبد الله بن إبراهيم). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٦٠) (وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري منكر الحديث).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٣٣).

وَبَشِّرَا وِلا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وِلا تَخْتَلِفَا»، أيضًا جاء عنه ﷺ أنه قال: «خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا» (١).

إذا تبين ذلك: وأن هذا الاعتدال مطلوب، وأن دلائل الشرع تدل عليه، وأنه منحة لهذه الأمة؛ لكي تبقى وتستمر، وأنه لابقاء للغلاة، كما أنه لا بقاء للجفاة، وإنما الذي يبقى ويبقى ناصحًا لهذه الأمة، ويبقى مخلصًا لها، ويبقى داعيًا معلمًا عالمًا ناصحًا مؤثرًا، من يكون على هذا المنهج القويم الذي دل عليه النص، ودل عليه سلوك الخلفاء، وكلمات الخلفاء، ودلت عليه أعمال أئمة الإسلام، ودلت عليه مصنفاتهم.

الوسطية لها أنحاء من حيث التطبيق؛ إما من جهة الوصف السابق، أو من جهة التنظير الواقع.

أولًا: الإسلام وسط بين الديانات، فمن تأمل عقيدة الإسلام وجدها الوسط بين الديانات المختلفة، والديانات هي كل دين دان الناس به، والتزموه سواء أكان دينًا أصله حق، أم كان دينًا باطلًا من أصله، فالإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية، والإسلام وسط بين المجوس والبوذيين، والإسلام وسط بين الذين يجعلون الحكم والإسلام وسط بين أهل القوانين من الرومان، وبين الذين يجعلون الحكم لأنفسهم، الإسلام وسط في الأخلاق، ووسط في المعاملات، الإسلام دعا إلى الأخلاق الحميدة، وحض عليها، بل وصف الله عن نبيه بذلك في قوله عن: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ القلم: ١٤]، لكنه لم يجعل من الخلق قوله عن المعاملات عليها من الخلق المعاملات الإسلام وسلام وسلام

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۸/ ۱۸٥/ رقم ٦١٤٦)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٨٦)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٧٩)، وعبد الرزاق (١٠/ ٩٥)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٣٤٣).

المحمود ترك العزة، ولم يجعل من الخلق المحمود ترك الحق، بل جعل الخلق المحمود وسطًا بين اللين، وبين القوة، فالقوة في مكانها مطلوبة، واللين مع المسلمين، وغير المسلمين في مكانه مطلوب، فالحق بين ذاك وذاك، والإسلام وسط – أيضًا – في الديانات في أنواع المعاملات، وأنواع التشريعات التي فيها تعامل الناس ما بين من يحل الربا بأنواعه وما فيه ظلم للناس وما بين من يمنع كل أنواع التعامل، ويحرم المال الذي يكتسبه الإنسان إلا من عمل يده.

فالإسلام يدعو إلى التجارة، ويدعو إلى العمل، ويدعو إلى الاقتصاد، ويدعو إلى تنمية المال، ولكنه يمنع في ذلك كله الظلم، ويمنع أخذ أموال الناس بغير حق، ويمنع أن يكون المال دولة بين الأغنياء فقط، كما كان ذلك في شرائع الجاهلية، أو في شرائع من سبقنا من الملل، والشرائع، الإسلام وسط فيما أمر به في المعتقدات، وما أخبر الله ﷺ، وأخبر به رسوله ﷺ، ففي التوحيد وسط بين الغالي فيه ممن يشرك بالله على كالنصاري، واليهود، وما بين الجافي، والمبتعد عن ذلك، ممن يظن أن الناس جميعًا على التوحيد مهما عملوا، فالإسلام يدعو إلى توحيد الله على بما أمر الله به فَى قُولُه ﷺ : ﴿ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ [الزمر:٢]، وقال: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ۚ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]. فتوحيد الله عنه ، والإخلاص له أساس الملة والدين في باب الصفات، وأنتم أهل الاختصاص، الإسلام بل أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات ما بين المشبهة الممثلة، وما بين النفاة المعطلة، وفي أبواب الإيمان أهل السنة والجماعة، والإسلام الحق وسط ما بين التكفيريين الغلاة، وما بين المرجئة الجهال.

وفي إثبات الإيمان من أنه قول، وعمل، واعتقاد، ووسط بين هؤلاء وهؤلاء، وكذلك الإسلام وسط في الصحابة رهي بين الغلاة فيهم ممن ألهوهم، وبين النواصب الذين ذموا بعض الصحابة على، فأهل السنة والجماعة يثنون على جميع صحابة رسول الله على ، ويقولون فيهم ما قال الله ظان: ﴿ لَّقَدَّ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]، وفي أبواب الإمامة، والولاية أهل السنة والجماعة، بل دين الإسلام وسط بين من اختلفوا في هذه المسألة العظيمة، من الخوارج في القول والعمل، الذين يرون الخروج على الولاة فيما يرون منهم من أخطاء، أو منكرات، ووسط بين هؤلاء الغلاة الذين يرون الخروج، والطرف الآخر الذي لا يرى نصيحة الإمام أصلًا ، ويرى أن ما قاله ولي الأمر فهو صواب مطلقًا ؛ لأنهم نواب الله ﷺ في أرضه، وأهل السنة والجماعة يرون الطاعة، كما أخبر النبي ﷺ، بل أمر به في أنه: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِم السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكُرهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»(١)، وفي الحديث: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازَّعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» كما ثبت ذلك في صحيح مسلم (٢)، فأمر الولاية، والإمامة عظيم، وشأنه عُظيم، لكن معه في منهج الوسطية النصح والبيان، والتعاون مع ولاة الأمر على البر والتقوى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٠٩).

كذلك منهج الوسطية، والاعتدال عدل، ووسط في الفقه والأحكام، أولًا مراعاة الاجتهاد، فالاجتهاد ماض لم يغلق، وباب الاجتهاد منهم من فتحه على مصراعيه، حتى دخله من ليس بأهل له، ومن لم يع النصوص ولا القواعد، والأصول، ففتحه على مصراعيه، ونسمع اليوم من يجتهد في المسائل الشرعية، والنوازل العظيمة ممن لو كانت في عهد عمر عظيم الجمع لها أهل بدر، واليوم تنزل المسائل العظيمة بالأمة، فيفتى بها الواحد، ويفتى بها الاثنان من عامة طلبة العلم، ممن ليسوا مؤهلين لذلك في رسوخ العلم، مما يجتنبه الجمهرة من العلماء إلا أن يجتمعوا جميعًا؛ لينظروا في هذه النازلة، فالاجتهاد مفتوح بابه، لكن هذا الفتح وسط بين فئتين؛ بين من يرى غلق باب الاجتهاد أصلًا، والبقاء على نصوص السابقين من أهل العلم، وبين من يرى باب الاجتهاد مفتوحًا لكل أحد حتى ولو لم يكن أهلًا ؛ لذلك الاعتدال في الفقه، والأحكام، والوسطية في ذلك تدعونا للوسطية بين جهتين ؛ بين لزوم المذهبية ، ونزع المذاهب ، فهناك من يطلب بنزع المذاهب الفقهية، وأن المذاهب ليست بحق على إطلاقها، وإنما كانت لفترة مضت، والواجب الرجوع إلى كتب الحديث والسنة، ونبذ كتب المذاهب مهما كانت، وبين فرقة أخرى، وفئة أخرى ترى البقاء على نصوص المذاهب، وأنه أدرى بذلك، وأن المذاهب، وكلام علماء المذاهب يصلح لما بقى من الزمان، والحق وسط بين الفئتين؛ لأن كلام علماء المذاهب مطلوب فهمه؛ لأنهم هم الذين فهموا الشريعة، وصوروها، لكن لكل زمن أحكام، ولكل زمن فهم، والشريعة منوطة بالمقاصد، ومنوطة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فالبقاء على نصوص العلماء السابقين الذين ليسوا معنا في ذلك الوقت في هذا الوقت، وليسوا متطرقين إلى ما نعيشه، وما عندنا من علل، ومقاصد يجب مراعاتها، ومصالح يجب مراعاتها ومفاسد يجب درؤها، هذا ليس من باب الاعتدال، فالاعتدال الأخذ بأقوالهم، وفهم مراداتهم، وأخذ أحكامهم، ومعرفة مآخذهم، ولكن يجب النظر في النصوص؛ لأن النصوص واسعة تسع الأزمنة، والأخذ بكلام العلماء مطلوب في فهم تلك النصوص، فالإسلام وسط في المذهبية ما بين معطلة المذاهب، وما بين الغلاة في المذهبية، كذلك الوسطية والاعتدال سمة لهذا الدين، وسمة لأهل السنة والجماعة فيما بين التشديد المفرط، والتيسير غير المنضبط، النبي على أمر بالتيسير، وحض عليه، «وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِنْمًا» (۱).

وهذا فيه نفي للتشديد الذي هو إيقاع في الحرج، فالذين يأخذون بالتشديد، وأن الحق في الشدة، وأن الحق في التغليظ، ليس هذا بحق، بل هو نوع من الغلو في الأحكام يجب نبذه، وإنما الحق في أن نأخذ بالتشديد في مكانه الذي دل عليه النص، وحينئذ لا يسمى تشديدًا، ونأخذ بالتيسير؛ حيث دل النص على ذلك، أو حيث خيرنا بين أمرين لم يرد دليل في أحدهما نصًا، فإننا نختار أحدهما ما لم يكن إثمًا، وهذا يهم جدًا في البحوث، وفي المقالات، وفي المحاضرات، وفيما نوجه فيه الشباب نجتهد في أن نبتعد عن التشديد الذي يضر، وعن الأخذ بالغلظة، والأخذ بالشدة التي تجعل الناس الذين يوجهون، ويرشدون يأخذون بالمأخذ الأشد، الذي يجعل في النفوس حرجًا، حتى من التعايش مع الناس، والواجب أن يكون في النفوس حرجًا، حتى من التعايش مع الناس، والواجب أن يكون

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص ٢٩٧).

هناك أخذ بالوسط، والاعتدال في ذلك كله؛ لأن الشريعة جاءت بنفي الحرج، «فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ ولا ظَهْرًا أَبْقَى»(١).

كذلك الشريعة في أحكامها، وفقهها، ومقاصدها وسط في المصالح، والمفاسد، غلا أناس في المصالح، حتى قدموا المصلحة المتوهمة على النص، وحتى قال بعضهم حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، وغلا آخرون حيث رأوا إلغاء المصالح مطلقًا، والنظر في النصوص، وأن النصوص فقط هي المصلحة ، والأخذ بظاهر النصوص ، والشريعة شريعة معللة، شريعة مبنية على المصالح، وعلى درء المفاسد، شريعة مبنية على تحقيق المقاصد، ومن فاته العلم بقواعد المصالح، ودرء المفاسد، وفاته العلم بقواعد الشريعة، ومقاصد الشريعة، فإنه يفوته تحقيق هذه الشريعة المباركة، فهذه الشريعة المباركة، شريعة الإسلام مبنية على علل، مبنية على مقاصد، مبنية على رعاية المصالح، مبنية في الفقه على معرفة الفرق، والجمع بين الأحكام، فمن فاته معرفة المقاصد، والمصالح، والمفاسد، وفاته معرفة العلل المتوخاة من الأحكام، وفاته معرفة الجمع والفرق في الأحكام المنصوص عليها، أو التي اجتهد فيها العلماء، فإنه لا مجال له في الاجتهاد، ولا مجال له في الحكم، ولا مجال له في رؤية أحوال الناس؟ لهذا يجب علينا أن نرعى الوسط ما بين الذين ينفون المصالح مطلقًا ، وما بين الذين يغلون فيها، فشريعتنا معللة، نأخذ بالمصالح، وبمقاصد الشريعة، ولهذا نرى كلام أهل العلم الراسخين فيه من مثل: الإمام أحمد، وقبله

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص ۳۲۹).

الشافعي، والإمام مالك، وأبو حنيفة، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، في مسائل كثيرة يرون فيها المصالح المنوطة بالنص، حتى تكلموا في مسائل ربما خالفت ما عليه الفتوى اليوم؛ لرعايتهم للمصالح المتوخاة من الشريعة، فرعاية المقاصد والمصالح مطلب شرعي ضروري؛ لتأصيل منهج الوسطية، والاعتدال في الأمور.

من أنواع التطبيقات لهذا الأمر، وهو الوسطية، والاعتدال، وهذا المنهج القويم: الوسطية والاعتدال في الحكم على الأشياء، الأشياء تتجدد، والقضايا تتنوع، وكل يوم لنا جديد لا شك، فالزمن له حركة، والمدنية وَلاَّدة، والحضارة متوقدة، ولن تقف عند حكم فقيه، ولن تقف عند حكم داعية، أو عند تنظير منظر، الزمن يتحرك، والزمن وَلاَّد، والمدنية تتولد، وتنمو كما هو مشاهد، ومنظور في الزمن الحاضر، والحضارة، والأزمنة الماضية، ولا بد حينئذ من أن يكون هناك منهج واضح معتدل في الحكم على الأشياء، في الحكم على الأوضاع، في الحكم على الأشخاص، في الحكم على الأفكار، وما يطرح في الحكم على النوايا، والمقاصد، في الحكم على المجتمعات، في الحكم على الدول، في الحكم على العلماء، في الحكم على الدعاة، في الحكم على الناس، وهذا المنهج الوسطى يجب أن يؤصَّل في أطروحات، وفي رسائل، حتى لا يكون الناس الذين يرومون الإصلاح، ويرومون الدعوة، ويرومون الإرشاد، حتى لا يكون طلبة العلم في غيبة عن المنهج المعتدل في ذلك.

من قواعد أهل العلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والله على يقول لنا : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]. فمن أراد أن يحكم على

شيء دون علم كامل بهذا الشيء، أو يحكم على وضع، أو يحكم على شخص، أو يحكم على شخص، أو يحكم على نوايا، ومقاصد دون معرفة شرعية بذلك، فإنه حينئذ يقفو ما ليس له به علم، والواجب علينا أن نضع هذه الآية نصب أعيننا، وأن نضع قول الله على في النهي عن القول بغير علم؛ حيث جعله قرينة للشرك في قوله على: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا نَعُلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٩]، والنبي على من أفتاه الله علم، «وَمَنْ أُفتِي بِفُتْيا بِغَيْرِ عِلْم، كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ()، وأن من يفتي بغير علم، فإنما يتقحم النار.

حينئذ فكيف نحكم على الأوضاع؟ الناس كما ترون يحكمون على كل شيء، فهل يليق بأهل الفكر، والعلم، وأهل المنهج الفكري، والمنهج المستقيم في النظر، والتأمل أن يكونوا مستعجلين، وأن يكونوا من غير ذوي الأناة في الحكم على الأشياء؟ أنتم نخبة سواء من الطلاب من ذوي المستويات العالية، أو من غيرهم، أنتم النخبة، فكيف يسوغ أن يكون لكل شيء منهج إلا التفكير، والحكم على الأشياء بلا منهج، هل يسوغ أن يترك الناس لكل أحد طريقة في الحكم على الأشياء؟ حينئذ ستنتج أشياء وأشياء من مثل ما رأينا، وسينتج هناك أفكار، وآراء، وأحكام على الأوضاع، والأشخاص، والمجتمعات، والدول، وحتى حكم على النوايا، وأهل العلم بما ترون، وبما لا ترون في المستقبل، هل يسوغ أن يكون هناك غياب لمنهج التفكير في الحكم على الأشياء؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۲۵۷)، وأحمد (۱۳/ ۳۸٤)، والحاكم (۱/ ۱۸٤)، وقال: هذا حديث احتج الشيخان برواته، والبيهقي (۱۱/۱۱۰).

إننا نطالب بمنهج نفكر فيه، ونفكر به، بمنهج يكون قاعدة للتفكير كيف تفكر؟ كيف تبني النتائج على مقدماتها؟ هل يسوغ أن يكون هناك حكم على الأشياء، وحصول نتائج في الحكم، أو في العمل بدون مقدمات للتفكير سليمة؟ كيف نصحح الأفكار؟. كيف نصحح منهج الحكم على الأشياء؟ هذا من أهم المهمات.

الحكم على الشيء فرع عن تصوره، من القواعد: أنه ليس لكل أحد أن يقتحم الحكم على كل مطلب، هناك أشياء عظيمة يجب أن تترك للناس الكبار، للناس الذين لا يحكمون بالظن، ويسيئون النظر، ويسيئون الظن، ويحكمون على كلمة قالها شخص، أو أمر تبنته جهة على الحكم على تلك الجهة بكلها، واجب أن يكون المرء متوسطًا موازنًا بين الإيجابيات، والسلبيات، موازنًا بين المصالح والمفاسد، موازنًا في الحكم على الأشياء بين الغالى فيها ، والجافي عنها ، فالذي يروم الحكم بدون توسط ، فإنه يذهب إلى الخروج عن اعتدال الشريعة، وعن الاعتدال في الأمور، الأشخاص الأصل في المسلم السلامة، ليس الأصل في المسلم الشك، ليس الأصل في المسلم ظن السوء، الأصل في المسلم ولو كان عنده ما لا ينبغي من الأقوال، والأعمال، لكن الأصل فيه السلامة، ليس الأصل فيه الشك، والأصل فيه أنه يقول سوءًا، أو يذهب إلى سوء، الأصل في الأفكار التي يطرحها مسلم أن يكون ديدنه فيها حب الخير، وليس ديدنه فيها حب الشر أو حب المخالفة، أو الوقيعة، أو الإفساد، ولكن ديدنه في ذلك الخير من حيث الأفكار، إلا إن ثبت خلاف ذلك من قول صريح، أو عمل صريح، فإنه حينئذ يكون خلافًا، تلك النوايا والمقاصد يجب اعتبار الظاهر فيها،

الوسطية في التفكير مطلوبة، تفكير الشباب اليوم، بل تفكير الناس، بل حتى تفكير بعض الخاصة نراه متفرقًا متشعبًا بين عقل جامد، أو عاطفة جامحة، العقل، والإدراك، والعقل، والاتزان مطلوب، لكن مع عدم إلغاء العاطفة، والعاطفة الجياشة مطلوبة، التعاطف مطلوب، الحماس للدين مطلوب، لكن مع عدم غياب العقل السليم، ورعاية النص، فمن جعل عاطفته حكمًا عليه في كل تصرفاته دون الرجوع إلى علمه، ودون رجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه، ودون رجوع إلى توجيهات من ولى الأمر، أو على قواعد شرعية مبنية، فإنه حينئذ يروم عاطفة كما رامها الخوارج، أو كما رامها المعتزلة، أو كما رامها أهل الأهواء، فأهل الأهواء ما الذي أوقعهم في أهوائهم إلا العاطفة التي لم تنضبط بنص، ولم تنضبط بمنهج، خالف الخوارج الصحابة، فقتلوا خير الناس في زمنهم، وهو على رَهْ الله من قتل عليًّا؟ هل قتله أعداء الإسلام؟ إنما قتله رجل يقوم الليل، ويصوم النهار، وهو عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، عبد الرحمن بن ملجم أرسله عمر بن الخطاب ضِ إلي مصر لما طلب عمرو بن العاص ضِ الله قارئًا للقرآن يقرئ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (٩٨/٤ – ٩٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٣/ ٣٤٩، رقم ١٠٤٦٩) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٨).

الناس القرآن، قال: أهل مصر يحتاجون إلى قارئ يقرئ الناس القرآن، فقال عمر والله في رسالة أرسلها إلى عمرو بن العاص والله أله على نفسي، إذا أتاك رجلًا صالحًا، هو عبد الرحمن بن ملجم آثرتك به على نفسي، إذا أتاك فأكرمه، واجعل له دارًا يقرئ الناس فيها القرآن، جلس عبد الرحمن بن ملجم في مصر حتى ظهرت حركة الخوارج، وأول ما ظهرت في اليمن، ثم في مصر، فأخذت في مصر فأثروا عليه؛ لأنه كان كثير الصلاح، كثير العاطفة، لكنه كان قليل العلم والفقه، وكان منعزلًا؛ فلذلك أتاه الأمر من حيث أتاه، وقتل خير الناس علي بن أبي طالب، ولما قيد للقصاص، وقيد منه، وأريد للقتل قال لهم: لا تقتلوني مرة واحدة، وإنما اقتلوني شيئًا فشيئًا، قطعوا أطرافي أمامي؛ لأنظر كيف تقطع أطرافي في سبيل الله في وامتدحه واحد من أصحابه، هل كونه خارجيًّا معنى ذلك أن الناس نفوه؟ لا، بقيت دعوة الخوارج سرية متسلسلة في الناس، حتى مدح قاتل علي في عمران ابن حطان في أبيات يقول فيها – والعياذ بالله –(۱):

يا ضَربَةً مِن تَقِيِّ ما أَرادَ بِها إِلَّا لِيَبلُغَ مِن ذي العَرشِ رضوانا إِنّي لأَذكُرُهُ حينًا فَأَحسبُهُ أُوفى البَرِيَّةِ عِندَ اللَهِ ميزانا

تقي من هو؟ هل هو علي بن أبي طالب عَلَيْهُ عند هذا الشاعر الفاجر الخارجي المجرم، لا، إنما هو قاتل علي عَلِيْهُ.

وهكذا -والعياذ بالله- يصل التدين الغالي في الإنسان، حتى يرى حسنًا

 <sup>(</sup>۱) انظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٢١٥)، وتاريخ الإسلام (٣/ ٦٥٤، ٦/ ١٥٦)، وكلاهما للذهبي، والبداية والنهاية (٧/ ٣٢٩، ٩/ ٥٣)، والاستيعاب (٣/ ١١٢٨، ١١٢٩)، والإصابة (٥/ ٣٠٣)، وتاريخ دمشق (٤٩٤/٤٣).

ما ليس بالحسن، فالعاطفة الجياشة، والحماس للدين، والجهاد المظنون، الذي يؤول إلى مثل هذه الأفكار، ومثل هذا الغلو، هذا مرفوض من صاحبه، والوسط والاعتدال يرفضه، بل يحارب أصحابه؛ لأنهم إن بقوا فإنهم سيضلون الناس، فقد حاربهم على بن أبي طالب رضي وحاربهم ابن عباس ريانها، وحاربهم معاوية ظليه، وحاربتهم الدولة الأموية، وحاربتهم الدولة العباسية إلى الوقت الحاضر، فكل أهل الحق يحاربون من يغلو في الدين إلى هذا الأمر، ولوكان يتدين بعاطفة جياشة، أو يقول من قول خير البرية، فالنبي ﷺ حذر من ذلك، الوسطية مطلوبة في التفكير، وفي الحكم على الأشياء، وفي منهج التفكير بين نظر البدايات، والمآلات، كثير من الناس ينظر إلى الأمور باعتبار الحاضر، ينظر إلى الأمور باعتبار الواقع، لكن لا ينظر إلى المآلات، والعقلاء الذين يتبعون الشرع، ويدركون أحكامه، ونصوصه، ومقاصده، فإنهم ينظرون إلى البدايات كما ينظرون إلى المآلات، وقد قال بعض أهل العلم: (من كانت بداياته محرقة، كانت نهاياته مشرقة).

من كان ينظر إلى البداية نظرًا سليمًا في النظر في أسباب حدوث الأشياء وفي بواعثها لينظر كيف يحكم عليها، فإنه سيكون في نظره إلى المآلات سليمًا؛ أما إن كان لا ينظر إلى البدايات ولا ينظر إلى الأسباب والبواعث، ولا ينظر إلى بعد الشيء أو كيف حصل، وإنما ينظر إلى المقصد منه، فإذا كان ما سيتحقق منه سليمًا، فإن بدايته عنده ستكون سليمة ولا شك، فهذا غلط في التفكير؛ لأن التفكير الصحيح أن تنظر إلى البداية وتنظر إلى المآل، فمن فاته النظر في المآلات فإنه يفوته النظر السليم.

وكثير من ذوي العاطفة الجياشة، وذوي النظر القاصر ينظرون إلى الأمور نظرًا سطحيًا بدون اعتبار للمآل، والنهاية، كذلك نطلب نظرًا وسطيًا في التفريق ما بين الواقع، والتنظير، كثيرًا من الناس ينظر نظريات، وخيالات، هي في نفس الأمر قد تكون سليمة، لكنها من حيث التطبيق شبه مستحيلة، أو مستحيلة، فهل يسوغ أن يكون المتفقه، وأن يكون حملة الشرع، بل أن يكون الناس المحبوبون أن يكونوا أسيرين لخيالات غير قابلة للتطبيق، أن يكونوا أسيرين لتنظيرات لاتوافق الواقع، الذي يريد الإصلاح الصحيح فيجب أن يعمل من خلال الممكن، من خلال الواقع، لا أن يجانب الواقع، فيعمل تنظيرات يكره بسببها الواقع، أو يجانب الواقع من أجل ذلك، كيف تعمل؟

النبي على أتى إلى قوم أهل جاهلية، فهل أبطل جميع ما كان عليه الجاهلية؟ ليس الأمر كذلك، أخذ بأحكام الجاهلية في أشياء كثيرة، وجعل من أعمال الجاهلية في كثير من الأمور ميدانًا لانطلاقه، هذا وهم أهل جاهلية، فكيف الأمر إذا كانت المسألة في بلد الإسلام، أو بين أهل الإسلام، أو بين أهل الإسلام، أو بين أهل العلم، في أمور مختلف فيها ما بين اجتهاد وآخر، فكيف يكون الأمر كذلك؟

إنكم مطالبون يا حملة الشريعة، ويا دعاة الإسلام، ويا خطباء المساجد، وأئمة المساجد، بل ويا علماء الإسلام، ويا فقهاء الإسلام، أن تكونوا واقعيين في الطرح، فليس الأمر مقبولًا إذا كانت أطروحاتنا خيالية، أو كانت أطروحاتنا بعيدة عن قبول التطبيق، لا يمكنك أن تطبق على الناس ما لم يكن مقبولًا في مصالحهم، ويجب أن نرعى أحوال الناس، وما يختلفون فيه، فالخيالات والتنظيرات ليست

بمقبولة، كذلك في مجال الدعوة، إذا كنا نريد من الناس في ميدان الدعوة أن يكونوا خياليين في ميدان الدعوة، يأتون إلى الناس بكلماتهم، وتنظيراتهم، وتحميس الناس إلى ما ليس بميدان للتحميس، ويكونوا خياليين، كمن يدعو إلى الجهاد، ولا ميدان صحيح إلى الجهاد، كمن يدعو إلى الإنكار باليد ولا مجال إلى الإنكار باليد إلا من جهة الاختصاص، فيحمل ذلك الناس على الحماس، وحينئذ يفرغون حماسهم في طرق غير شرعية، قد يكون من نتائجها ما حصل في الأسبوع الماضي، وما قد يحصل مستقبلًا ، فيجب عليك أن ترعى كلمتك ، في أن لا تكون خياليًا فيما تطرح، وألا تتكلم بكلام ينزله الناس على واقع ليس في ذهنك، بعض المعلمين، أو بعض الدعاة، بعض الأساتذة، بعض الخطباء يقول كلامًا هو في نفسه صحيح، ويكون عند الخطيب، أو عند الداعية، أو عند المعلم أو أستاذ الجامعة ، يكون عنده ضوابط تحجزه في أن يزيد على ما ذكر عن الحد المأذون به شرعًا ، لكن هو لا يأمن من يخاطب، ومن يحدث على أن يزيد في تطبيق ما ذكر الحد المأذون به شرعًا، والْحَظ قول الله عِنْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَ وَقُولُواْ اَنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ ﴾ [البقرة: ١٠٤]. نهى الله على أهل الإيمان عن أن يقولوا راعنا، لماذا؟

لأن كلمة راعنا تحتمل أن تفهم كما يقوله اليهود، (راعنا) يعني: من الرعونة، والغلظة، والشدة يريد بها النبي عليه وأصحابه وأمر باستعمال كلمة يمكن أن يفهم سَيِّنًا، نهى الله عن استعمال لفظة، وأمر باستعمال كلمة واضحة بينة، لا لبس فيها، ولا غموض، كذلك الذين يتحدثون إلى الناس عبر الخطبة، عبر المحاضرات التي

تكون في الجامعات، أو عبر الدروس التي تكون في المدارس، ويقول كلمة ليست صحيحة في نفسها، أو يمكن أن تفهم على غير فهمها، أو توقع المستمع في اللَّبْس ثم هو لا يوضح، فإنه حينئذ يكون شريكًا في البعد عن الاعتدال، ويكون شريكًا في عدم الفهم الحسن، كذلك يجب علينا أن ننظر إلى قول النبي ﷺ: «يَا عَائِشَةُ: إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْق مَا لَا يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ»(١)، وهذا الحديث في الصحيح كما هو معروف، «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ» (٢) أي: في الكلمة تكون رفيقة، في التفكير تكون رفيقًا، في الإرشاد تكون رفيقًا، في الطرح تكون رفيقًا، فالرفق مطلوب، الله على رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فهل نريد غير محبة الله ﷺ؟ هل نريد غير ما يرضى الله ﷺ عنه؟ فإذا كنت غير رفيق في أمرك، في تفكيرك، في مقاصدك، في أطروحاتك، في إرشادك، فيما تقول وما تذر، في أعمالك، في الحكم على الأشياء، والحكم على التصورات، والحكم على الأشخاص، فحينئذ تكون قد فوت أعظم شيء، وهو محبة الله على لك.

الوسطية في الدعوة مطلوبة ، الدعوة تحتاج منا إلى تنظيم ، تحتاج منا إلى ترتيب ، تحتاج منا إلى تعاون على البر ، والتقوى ، لكن هذه الدعوة حيث إنه لا يصلح فيها الفوضوية ، بل يجب أن يتعاون فيها أهل الحق ، وأهل الخير يتعاونون فيها ، فإنه لا يجوز أن نكون فيها مغالين ، فنذهب في الدعوة إلى تنظيمات بدعية ، أو تنظيمات سرية ، أو إلى حزبية ، فالدعوة الحق بين

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠٢٤)، ومسلم (٢١٦٥).

التنظيم السري، والحزبيات المقيتة، وبين الموالاة، والمعاداة على رموز دعوة متوهمة، وما بين الفوضوية التي لا تنتج دعوة، نحتاج إلى تعاون على البر والتقوى وفق منهج أهل السنة والجماعة، ووفق التطاوع، فالطاعة لا تجوز في بلد الإسلام إلا لولى الأمر، الطاعة المتوهمة لجماعة، أو لدعوة، أو لحزب، أو نحو ذلك هذه ليست شرعية، النبي عَيْكُ حين أرسل عليًّا، وصاحبه إلى اليمن عليها، مع أن أحدهما كان أميرًا للسفر، فحينما أتى أمر الدعوة قال لهما: «يَسِّرَا ولا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا ولا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا ولا تَخْتَلِفًا »(١)، فليس ثُم مجال لطاعة مطلقة وفق تنظيم سري، أو وفق حزبية مغلقة، بل التنظيم يكون وفق تنظيم ولي الأمر، والطاعة تكون وفق طاعة الله على ، وطاعة رسوله عليه ، ثم طاعة ولى الأمر فيما ليس فيه معصية ، إذا كان الأمر كذلك، فنحتاج إلى تعاون في الدعوة إلى البر والتقوى، وإلى تكاتف، وإلى أن نكون في الإطار الذي أذن به ولى الأمر، والإطار الذي لا ينتج مفاسد؛ أما الإطارات الأخرى التي يتكلم فيها الناس، أو قد تكون موجودة في بعض البلدان، ونخشى أن تكون موجودة عندنا، أو تنتقل إلينا من تنظيمات سرية، أو حزبيات مبتدعة، فإن هذا مخالف للمنهج الوسطى، ولطريقة أهل السنة والجماعة، فما كَوَّن إمام من الأئمة أئمة الإسلام مع ما حصل في زمنهم، ما كونوا جماعة خلاف ما أقره ولى الأمر، ولم يكونوا تنظيمًا ، وإنما كانوا وفق المنهج الوسط الذي يرعى الممكن ، ويرعى الدعوة وفق التعاون على البر والتقوى.

نحتاج - أيضًا - إلى وسطية في الدعوة في مسألة حل مشاكل الأمة،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص ۳۲۹).

الدعاة، أو طلبة العلم، أو المنتسبون، أو أهل الغيرة يظنون أن مشاكل الأمة ستحل بغيرتهم، لو كانت كذلك لم يكن ثَم أُغْيَر من نوح على على توحيد الله، وعلى إخلاص الدين لله على، فهل كانت غيرة نوح على التي لم يكن ثَم أعلى منها في زمانه، هل كانت كافية في أن يزول الشرك، أو أن تزول الوثنية التي كانت في زمنه؟

لم يكن الأمر كذلك، هل كانت كافية لتنزل نصر الله على إذ ذاك؟ لم يكن الأمر كذلك، بل مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَرِّمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَدَهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٤]، هذا هو الصبر الطويل، صبر تسعمائة وخمسين سنة مع وجود الغيرة العظيمة، والعاطفة الجياشة، منهج يجب أن نكون عليه، من ينظر اليوم إلى مشاكل الأمة، وما هي فيه في كثير من الأصقاع من جهل بدين الله، من بعد عن توحيد الله على الخالص، من وجود لشركيات مختلفة، من وجود لبدع مختلفة، من وجود لمنكرات مختلفة، هل حلها يكون بالإنكار باليد؟ هل حلها يكون بالإنكار باليد؟ هل حلها يكون بالسعي فيما لا يرضي الله على من وجود مثل هذه الجرائم، والتفجيرات التي حصلت؟

كيف تحل مشاكل الأمة بجهد أبناء الأمة؟ لا بد أن نكون في ذلك وسطًا بين الذين كأن الأمر لا يعنيهم، ولا يسعون في حل مشكلات الأمة، وبين الذين يغالون، فيذهبون إلى طريق الخوارج، أو طرق بدعية ظالمة بما فيها من سلوكيات، وسبل منحرفة، الأمر وسط في أن نعمل جهدنا وفق

المنهج الشرعي، في أن نعمل متكاتفين متعاونين، وأن نحصر مشاكل الأمة، وأن نسعى فيها، وأن نبذل بالدعوة، والخير، والإصلاح، والمناصحة وفق المتاح، ووفق الشرع المطهر، ووفق المأذون به، فمن حل مشاكل الأمة بخيالات وتنظيرات، فإنه سيكون أسير هذه الخيالات، والمشكلات دون حل لها، كذلك نكون وسطًا في النوازل، التي تقع في الأمة بين تأزيم النوازل وبين الإسهام في حلها.

الأمة مستهدفة ولا شك، أمة الإسلام بعامة، وبلدكم هذا بخاصة مستهدف بلا شك، فكيف تكونون تجاه ذلك؟

يجب أولًا على مستوى هذا البلد المبارك الذي هو معقل الإسلام، ومأرز الإيمان، والمكان الذي انطلقت منه الرسالة الخالدة، وانطلقت منه دعوة التصحيح، والتجديد، والذي تنطلق منه اليوم بشائر الخير بما ترعاه الدولة، وترعاه مؤسسات هذا البلد من وزارات، وهيئات، وجامعات، ومؤسسات خيرية، وما يرعاه علماء ودعاة، وما يرعاه الناصحون، الجميع يجب أن يتكاتف في رد الأزمات، وعلاج الأزمات، لا أن نكون مؤثرين في يجب أن يتكاتف في رد الأزمات، وعلاج الأزمات، وكثير من الناس زاد من الناس في أن نزيد من الأزمة، جاءت أزمات، وكثير من الناس زاد من الأزمة بفعله، أو بهيجانه، أو بتحميسه، أو بكونه كأن الأزمة لا تعنيه، وأن لا يؤثر فيها، الواجب علينا أن نكون مؤثرين بالمنهج الوسطي، وأن نعمل في التأثير وفق المتاح، وألا نكون متفاعلين مع الأمور بطريق غلط، أن نكون محمسين بطريقة خاطئة، أن نكون مغالين في الأمور، فالمطلوب منا أن نحافظ أولًا على توحيد الله هن، وأن نكون محافظين على وحدة الكلمة، على طاعة الرسول على توحيد الله هن، وأن نكون محافظين على واحدة الكلمة، على طاعة الرسول بي ثم ثالثًا على وحدة الكلمة، واجتماع

الصف. مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله على أهل الجاهلية، وألّف فيها الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه «مسائل الجاهلية»، قدم لها بثلاث مسائل، هي أعظم المسائل التي خالف فيها أهل الإسلام أهل الجاهلية.

الأمر الأول: التوحيد، فكان أهل الجاهلية على الشرك، فدعاهم إلى التوحيد.

الثاني: طاعة الرسول عَلَيْقَ، أهل الجاهلية ما يقيمون طاعة لمقدم فيهم، فخالفهم بطاعة الرسول عَلَيْق.

الثالث: طاعة ولي الأمر، كان أهل الجاهلية يرون الفوضى، لم يكن في مكة أمير عليها، فدعا النبي ﷺ إلى طاعة ولي الأمر.

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - بعد سرد هذه المسائل - : فأتى النبي على فعظم هذه المسائل الثلاث، وأبدى فيها، وأعاد (١)، وهذا هو الذي يجب علينا أن نبدي فيها، ونعيد، فالذين يؤزمون النوازل بإعطاء الشكوك، والأوهام، وطرح الشك، وطرح سوء الظن، ويذهبون بعيدًا عن الدعوة إلى وحدة الكلمة، واجتماع الصف، فإن هؤلاء يسعون إلى ما فيه خلاف الصالح شرعًا، وإلى الغلو فيما يطرحون، فالواجب حينئذ في المسائل، والنوازل أن نسعى في عدم تأزيم النوازل، وأن نسعى في حلها، فالنوازل إذا وقعت تحل بالشرع، تحل بالعقل، والحكمة، والأناة.

<sup>(</sup>١) انظر: مسائل الجاهلية (ص ٧).

الوقت يضايقنا عن المضي في هذه المسائل، نحتاج إلى تنبيهكم إلى نقاط ربما أنتم تبحثون فيها، وحبذا أن تكون هناك بحوث في هذه الأمور التي سأذكرها باختصار؛ لأنها مهمة في توجيه الناس، وتوجيه الشباب، بل توجيه الأمة:

\*الاعتدال في السياسة بين المبالغة في النظر إلى السياسة، وما بين الترك كثير من الناس ينظر أنه بسماعه لقناة فضائية، أو بقراءته لتقرير صحفي أنه مؤهل للنظر في السياسة، السياسة صعبة، حتى عند الذين عندهم مؤسسات كبيرة تدعمهم بالمعلومات، ولديهم أجهزة تحر، فليست السياسة بالأمر السهل التي يحكم فيها أفراد الناس، بأن هذا أمر حكمه كذا، وأن هذه قضية يجب أن ننظر فيها كذا، والواجب حينئذ أن نكون متوسطين في السياسة، فهم الأمور السياسية مطلوب، لكن يجب أن تثق في حل الأمور السياسية، أن تثق بولي الأمر، أن تثق بمن أعطي في ذلك؛ لأنه عنده من الأجهزة، والنظر، والإدراك في مصالح الأمة ما ليس عند الأفراد، فمن كان عنده نظر في تقرير صحفي، أو في رؤية قناة فضائية، وحينئذ يجعل نفسه قائمًا بأمر الأمور السياسية، وكأنه الذي عنده الغيرة على الأمة، وغيره ليس عنده غيرة على الأمة، فإنه قد بالغ، وترك الاعتدال.

\* الاعتدال في السياسة بين الفهم، والقناعة، ليس كل الأمور يمكن أن تفهم، لكن يجب أن تحاول الفهم، لكن قد لا تدرك القناعة التامة.

\* الاعتدال في السياسة بين الاتهام المطلق، وما بين التبرير المطلق، هناك من يبالغون في الاتهام، يتهمون بأول خاطر، وهناك آخرون - أيضًا - في الطرف الآخر يبالغون في التبرير لكل شيء، والعاقل المدرك العالم

طالب العلم صاحب الحق، فإنه يكون وسطًا بين الاتهام، وما بين التبرير، يكون متفهمًا مدركًا يعرف الأمور، ومآخذها.

- \* الوسطية بين الوطن، والأمة.
- \* الوسطية بين الأهم، والمهم.

نحتاج إلى بحث في الوطن والأمة، منا من قد يفرط في وطنه الذي هو مخاطب أساسًا لوجود الولاية عليه، ولوجود مصالحه، ومصالح من يكونون حوله فيه يفرط في وطنه رعاية لمصالح الأمة كلها، وهذا ليس بسليم.

مصالح الأمة مطلوبة أن ترعى، وأن يحافظ عليها، لكن أولًا أن يحافظ على مصالح الوطن؛ لأن هذا أنت مخاطب فيه أولًا، ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك أولًا، بنفسك، ومن حولك في النفقة، بنفسك ومن حولك في النفقة، بنفسك ومن حولك في المحافظة على الوطن من جهة النظر إلى المحافظة على الأمة، ولن يدرك المحافظة على الأمة، ولن يدرك المحافظة على الأمة، ولن يدرك المحافظة على الأمة، تحافظ على المحافظة على الوطن، فلابد أن تكون الأمور بمقدماتها، تحافظ على وطنك؛ لأنه الأهم، وأن تجتمع كلمتنا على ذلك، ونسعى في هذا في أن نكون مؤثرين في الأمة ساعين في مصالحها.

كذلك الأهم والمهم، هناك من لا يرعى الاعتدال في ذلك، يقدم كل شيء عنده مهم، لا، العقلاء من أهل العلم، والدعوة، وأهل التوجيه يرون أن تقديم الأهم مطلوب، حتى ولو فوت مهمًا، أو مهمات كثيرة، لابد أن ترعى الأولويات، أن تبدأ بالأهم، وأن تؤخر المهم، لابد من أن نكون

أهل إدراك؛ لأن شريعتنا أمرتنا بذلك، أن نكون أهل فهم أهل نظر، وألا نكون وسطًا بين طرفي وألا نكون وسطًا بين طرفي الإفراط، والتفريط، بين طرفي الغلو الجفاء.

نسأل الله على أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من النمط الذين وصفهم على بن أبي طالب، الخليفة الراشد، ورابع المبشرين بالجنة وللهالله وصفهم بقوله: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ النَّمَطُ الْأَوْسَطُ، يَلْحَقُ بِهِمُ التَّالِي، وَيَرْجِعُ إِلَيْهِمُ الْغَالِي»(١).

وهذا هو المطلوب منكم، أسأل الله لنا ولكم التوفيق، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، والرشد، والسداد، اللهم وفق ولاة أمورنا إلى الخير، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، واجزهم خيرًا عن كل ما يقدمونه للإسلام والمسلمين، اللهم نسألك التوفيق في الأمور كلها، وأن تجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، شاكرًا مجددًا لمعالي مدير الجامعة هذه الفرصة وهذا الإكرام بهذه الزيارة، ومقابلة إخواني جميعًا سائلًا المولى على ولكم الرشد والسداد في القول والعمل، وأن يعيذنا من الزلل، والزغل في الطريق، والقول، والمسار، إنه جواد كريم، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

## كلمة المقدم معالي مدير الجامعة:

اللهم صلِّ، وسلم على عبدك، ورسولك نبينا محمد، جزاكم الله خيرًا على هذه المحاضرة القيمة الرائعة، التي كنا نود أن تستمر ؛ حتى توضح

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص ۳۲۸).

لنا أساتذة، وطلابًا هذه المعاني القيمة التي تنطلق من شريعتنا الغراء، ومن منهج الوسط الذي جاء به الكتاب والسنة، وأمامي أعداد كبيرة من الأسئلة، الواقع لن نستطيع أن نأتي عليها جميعًا؛ ولهذا أعتذر للسائلين، وسنطرح بعضًا منها على أن الأسئلة – إن شاء الله تعالى – جميعها ستسلم لمعالي الشيخ صالح، لعله – إن شاء الله تعالى – يتحفنا مرة أخرى بزيارة كريمة؛ لكي يتحدث في كثير من الأمور التي في الحقيقة نحتاج إلى أن نسمع منه، ونستمع إليه، جزاه الله خيرًا.

سؤال: معالي الشيخ، نشهد الله على حبك، ونشكرك على هذا الطرح الجيد، والقول المتوازن، سؤالي هو ما نصيحتكم لنا، نحن أعضاء هيئة التدريس في تربيتنا لأبنائنا الطلاب، وتوجيههم، خصوصًا وأننا نرى بعض زملائنا يتأرجحون بين الإفراط والتفريط، وفي نظري أن المسألة لا تحتمل إلا الوضوح، والصراحة في علاج مسائل جدت؛ كالتكفير، والتبديع، والتفسيق، إضافة إلى عدم الإدراك الحقيقي للولاء والبراء، فما توجيه معاليكم في ذلك، وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب: الحمد لله، وبعد: لا شك أن المسائل العلمية التي يطرحها اليوم كثيرون تحتاج إلى فهم، ودقة؛ فمسائل التكفير، ومسائل الولاء والبراء، ومسائل المولاة، والمعاداة، ومسائل الأحكام الفقهية لكثير مما يجري للجهاد، ومفاهيم الجهاد، وشروط الجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، هذه تحتاج إلى بسط شرعي فيها.

أولًا: أطلب من ذوي العلم، والفقه من أساتذة الجامعة أن يحصروا هذه

المسائل التي يكثر الكلام فيها اليوم، اليوم يتكلم بعض الفئام في الإنترنت، وغيرها عن التكفير بما هو موافق، أو شبه موافق لمنهج الغلاة، ويجب أن يبين الحق في مثل هذه المسائل، وأن يرد على ذوي الشبهات، من الذي وقف للتكفيريين، وقف لهم الصحابة، الخوارج الأولون، أو أعظم مسألة وصفوا بها، أول مسألة هي مسألة التكفير، أول الأمر خرجوا خروجًا لم يكونوا مكفرين، في عهد عثمان ﷺ لما قتلوا عثمان ﷺ قتلوه بالخروج عليه؛ لذلك سموا خوارج، وسموا حرورية؛ لأنهم خرجوا على ولى الأمر بغير تأويل سائغ، يسمون خوارج بذلك، ثم لما أتى وقت عليِّ وجاء التحكيم، جاءت مسألة التكفير، وهنا هاجمهم الصحابة، وناقشهم ابن عباس والله المسائل الأخرى، مسألة خلق القرآن، وبعض المسائل التي اتسموا بها فيما بعد، مسألة التكفير يجب أن يكون القول فيها واضحًا صريحًا، لا يجوز تكفير مسلم، المسلم الذي دخل في الإسلام بدخول بعد البلوغ، أو ولد فيه على الفطرة لا يجوز إخراجه من هذا الدين إلا بأمر بين في قوةِ بَيِّنَةِ الشهادة التي أدخلته في هذا الدين.

لا شك أن المسلم قد يرتد بقول، أو فعل، أو اعتقاد، أو شك؛ كما نص على ذلك أهل العلم في باب حكم المرتد، والله على يقول: ﴿مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ﴿ [المائدة: ٤٥]، ويقول: ﴿وَكَفَرُواْ بَعَد إِيمَنهُم ﴾ [آل عمران: ٨٦]، لكن هل الحكم بالتكفير لأحاد الناس؟ لا.

أولًا: له شروط، وله موانع.

ثانيًا: لا يكفر إلا من أتى بأمر بين في مثل بينة الشهادة؛ أما إذا أتى بأمر فيه شبهة، أو فيه احتمال، فالتكفير أمر عظيم، الإخراج من الدين لا يكون إلا بأمر واضح؛ ولذلك ليس لآحاد الناس أن يفعلوه، وإنما هو للقضاة، خاصة لا بد أن يكون الحكم من قاض يقيم الشروط، وينفي الموانع، فإذا قامت الشروط، وانتفت الموانع، وأقيمت الحجة، حين ذلك يكون الحكم؛ أما آحاد الناس، فليس الأمر كذلك، فالواجب على المدرسين، على الأساتذة، على أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعة، وفي غيرها، أن يكونوا فاعلين في رد الشبهات، وأن يكونوا موضحين بكلمة واضحة.

جاء الحدث الذي قبل أسبوع، أحداث التفجير المجرمة الآثمة، بعض الناس يعالجها معالجة ضعيفة، كيف؟

حدث عظيم بالغ فيه مخالفة لأحكام الله على من أوجه كثيرة تزيد على عشرين وجهًا كما حصرت، وترجع أصولها إلى خمسة أصول، كيف هذه تكون معالجتها بأمور خفيفة؟! يجب أن تكون هناك حملة كاملة منكم، وليس لمدة أسبوع، أو أسبوعين، أو شهر، لابد أن تكون كاملة في الجامعة، وفي خارجها بتوضيح شناعة الفعل هذا، وما أدى إليه، وأهمية إيضاح الأمور الشرعية في مثل ذلك، قتل النفس، قتل المسلم، قتل النفس حرام في النصوص، قتل المسلمين حرام بالنصوص، وكبيرة، وظلم، واعتداء وإجرام، قتل المستأمنين، والمعاهدين، وذوي المواثيق، الاعتداء على أموال المعاهدين، الاعتداء على أموال المعاهدين، ونوي المواثيق والمعصومين، الاعتداء على الآخرين، ترويع الآمنين، انتهاك حرمة الأمن التي أيدتها الشريعة، ترويع قتل بدون بينة، مسائل كثيرة في ذلك

كيف؟! أعظم جرم بعد الشرك بالله قتل النفس التي حرم الله رهاية فهل نترك هذا الأمر، أو نعالجه، أو نذكر بعض العبارات التي لا تكون في قوة هذه الشناعة، والإجرام الكبير، هذا ليس مطلوبًا، لا بد من شحن النفوس في مضادة الإجرام، ومضادة غير المنهج الحق.

سؤال: هذا سؤال يقول: أنه للأسف وجدنا بعض الطلاب من طلاب الجامعة، وغيرهم ممن لهم اطّلاع على القنوات الفضائية يؤيدون لما يبث فيها من الاعتداء على العلماء، ووصفهم بالمداهنة، كما هو ظاهر في عدد من الكتاب الذين يصرحون بذكر أسمائهم، مما يؤدي إلى تزعزع الثقة بالعلماء، فما رأي معاليكم في ذلك؟

الجواب: الاعتداء على العلماء ليس جديدًا، العلماء ورثة الأنبياء، أول من اعتدي عليه بعد الأنبياء الصحابة وهم سادة أهل العلم، اعتدي عليهم، عليهم من الضالين، والمارقين، كذلك أئمة الإسلام اعتدي عليهم، واتهموا بالمجاملة، اتهموا بالمداهنة، اتهموا بالفساد، اتهموا بأخذ الأموال، ليس هذا الأمر من الآن، من قديم، فمن نحا نحو الفرق الضالة التي تتهم العلماء بذلك، فهو ينحو منحى المتقدمين، فيجب الإنكار عليه إنكارًا واضحًا، الإمام أحمد في خطبته المشهورة، التي يحفظها أهل السنة والعلم، في أول خطبته كتابه: (الرد على الجهمية، والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن، وتأولوه على غير تأويله)، قال:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي كُلِّ زَمَانٍ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْم، يَدُعُونَ مِنْ ضَلَّ إِلَى الْهُدَى، وَيَصْبِرُونَ مِنْهُمْ عَلَى الْأَذَى، يُحْيُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ يَدْعُونَ مَنْ ضَلَّ إِلَى الْهُدَى، وَيَصْبِرُونَ مِنْهُمْ عَلَى الْأَذَى، يُحْيُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ

الْمَوْتَى، وَيُبَصِّرُونَ بِنُورِ اللَّهِ أَهْلَ الْعَمَى، فَكَمْ مِنْ قَتِيلٍ لِإِبْلِيسَ قَدْ أَحْيَوْهُ، وَكَمْ مِنْ ضَالٍ تَائِهِ هَدَوْهُ، فَمَا أَحْسَنَ أَثَرَهُمْ عَلَى النَّاسِ! وَمَا أَقْبَحَ أَثَرَ النَّاسِ وَكَمْ مِنْ ضَالِّ تَائِهِ هَدَوْهُ، فَمَا أَحْسَنَ أَثَرَهُمْ عَلَى النَّاسِ! وَمَا أَقْبَحَ أَثَرَ النَّاسِ عَلَيْهِمْ! يَنْفُونَ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، الَّذِينَ عَقَدُوا أَلْوِيَةَ الْبِدْعَةِ وَأَطْلَقُوا عِنَانَ الْفِتْنَةِ، فَهُمْ مُحْتَلِفُونَ الْجَاهِلِينَ، الَّذِينَ عَقَدُوا أَلْوِيَةَ الْبِدْعَةِ وَأَطْلَقُوا عِنَانَ الْفِتْنَةِ، فَهُمْ مُحْتَلِفُونَ فِي الْجَاهِ مِنَ الْكَتَابِ، مُحْمِعُونَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ، يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَفِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم، يَتَكَلَّمُونَ بِالْمُتَشَابِهِ مِنَ الْكَلَامِ، وَيَحْدَعُونَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْكَلَامِ، وَيَحْدَعُونَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْكَلَامِ، وَيَحْدَعُونَ الْجُهَّالَ بِمَا يُشَبِّهُونَ عَلَيْهِمْ، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْمُضِلِّينَ (١).

ما أحسن أثر العلماء على الناس، لكن ما أسوأ أثر الناس عليهم، العلماء هم حراس الدين على الحقيقة، لكن ليس من شرط العالم أن يكون كاملًا.

هل من شرط العالم أن يكون كاملًا؟ ليس كذلك، لو كان العلماء كاملين لا يؤخذ عليهم في قول، أو في عمل، فإنهم صاروا أنبياء، والأنبياء هم المعصومون، أما العالم فليس بمعصوم، لكن العلماء لا يجوز الوقيعة فيهم، وقد قال ابن عساكر في أول كتابه في الدفاع عن عودة الأشعري إلى السنة (تبيين كذب المفتري فيما افتراه على الإمام الأشعري) قال: (لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة) (٢)، وهذه لاحظناها فيمن انتقص العلماء السابقين.

لاحظنا من انتقص في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم كلله، من كان يرمي الشيخ محمد بن إبراهيم كلله من الشباب ذاك المتحمس، موجود اليوم الآن

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية، للإمام أحمد بن حنبل (ص ٥٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (١/ ٢٩).

منهم من هو موجود، لكن الله والله العلماء القريبين سماحة الشيخ ابن حميد، كانوا حول العلماء، كذلك من العلماء القريبين سماحة الشيخ ابن حميد، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمهم الله تعالى جميعًا، ورفع درجتهم في جنته –، وجدنا من انتقصهم اليوم ليس في عير، ولا في نفير إلا في كلام فارغ، العلماء يجب أن نكون معهم؛ لأنهم مؤتمنون على حمل الشريعة، فهؤلاء الذين يتأثرون بنفي الوقيعة في أهل العلم لا يمثلون جهدًا، ولاعلمًا، العلماء يسهرون ليلهم، ونهارهم؛ إما في فتوى، وإما في تعليم علم، وإما في نصيحة منظورة، أو في منظورة، أو المشاركة في أشياء تدفع عن الأمة الشرور، أو تصلح، أو في التعاون مع ولي الأمر فيما فيه بر وتقوى، ونحو ذلك، فمن أراد الوقيعة فيهم، فإنما إثمه على نفسه، وحسبه أن يكون مع الواقعين في العلماء من الفرق الضالة السابقة.

سؤال: هذا سؤال من الطالبات، عدشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مظاهرة المشركين، ومعاونتهم من نواقض الإسلام (١١)، ما ضابط هذه المظاهرة؟

الجواب: هذا هو الناقض الثامن من نواقض الإسلام العشرة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب كله لم يذكرها من عنده، فهذه النواقض موجودة بنصها في كتاب: «كشاف القناع عن متن الإقناع»، الشيخ كله اختصرها، فقوله مظاهرة المشركين، يعني: أن يكون لهم ظهرًا، وردءًا يدفع عنهم عند

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كلله (٣/ ١١٨).

القتال، فإذا قام قتال بين الكفار والمسلمين، فجاء طائفة من المسلمين يكونون عونًا للكفار على المسلم بمظاهرة، يعنى: أن يكون ظهرًا للكفار، يدفع عنهم، ويكون ظهرًا لهم؛ لأجل انتصار دينهم، فهذا ناقض من نواقض الإسلام، فأولًا تفهم معنى المظاهرة، وهو أن يكون مظاهرًا لهم، وقول الشيخ مظاهرة المشركين، ومعاونتهم، ليس المعاونة وحدها مكفرة على كل حال، وإنما المظاهرة، والمعاونة حال الحرب، بأن يكون ظهرًا، وردءًا لهم، قاصدًا ظهور الكفر على الإسلام، وهذا يبينه فعل حاطب عظيم الإسلام، لما عاون المشركين ببث سر النبي ﷺ لهم، النبي ﷺ سار للمشركين، فأرسل لهم رسالة يقول فيها: (إن محمدًا قادم عليكم، فخذوا حذركم). وهذا نوع معاونة، بل هو نوع من إفشاء السر، والعين للكافر على المسلم، لكنه لم يكن مراده بذلك أن ينتصر الكفر على الإسلام، لم يكن مراده بذلك، وقصده بذلك أن يظهر الكفار على المسلمين، وإنما كان يريد حماية نفسه، وماله الذي كان بمكة؛ ولهذا لما اكتشفه النبي علي قال عمر: يا رسول الله، دعنى أضرب عنق هذا، فإنه قد نافق. قال: دعه يا عمر؛ كما في الصحيحين، استفصل منه، قال: ﷺ: «ما حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟»، دل أولًا على أن هذا المقام مقام استفصال، علي : «ما حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟». قال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ». انظر فقه حاطب ضَطَّيُّه، قال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، لاَتَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشِ، وَلَمْ أَكُنْ

<sup>(</sup>۱) حاطب بن أبي بلتعة ﷺ صحابي جليل شهد بدرًا وقصته أخرجها البخاري (٣٠٠٧)، ومسلم (٢٤٩٤)، وانظر تفسير القرطبي (١٨/ ٥٢)، وأحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣٢٥)، والدرر السنية في الأجوبة النجدية (١/ ٤٧٣).

مِنْ أَنْفُسِهَا ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ، أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا، وَلَا رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَقَدْ صَدَقَكُمْ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا المُنَافِقِ، قَالَ : إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»، فمن كان ردءًا للكفار يدفع عنهم حال الهجوم عليهم، ويكون بذلك قاصدًا ظهور الكفر على الإسلام، فإنه حينئذ هذا من نواقض الإسلام، فكلمة الشيخ كلله تفهم بما ذكره فقهاء الحنابلة، ارجعوا إلى شروح الحنابلة فيما ذكروه وإلى شروح غيرهم، وإلى النصوص الكثيرة في ذلك، فإن هذا بين، والعلماء يقولون: إن الله عَلَىٰ لما ذكر موالاة حاطب رَبِي الله عَلَيْهُ يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ ﴾ [الممتحنة: ١]، أي: يخرجون الرسول، ويخرجونكم لعلة أنكم تؤمنون بالله ربكم، لاحظ في الآية أن الله على صدرها بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾، ثم قال: ﴿ تُلْقُونَ إِلَّيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ ﴾ فجعل الإلقاء إليهم بالمودة ليس مانع من مناداتهم باسم الإيمان، قال: ﴿ ثُلْقُونَ إِلَيْهِم وِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾ ، ومع ذلك لم يمنعه أن يصدره بلفظ الإيمان.

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسائله لما ظهرت موجة التكفير في ذلك ونقل كلام أهل العلم في ذلك، ناداهم باسم الإيمان؛ لأن هذا النوع من إلقاء المودة ليس مخرجًا من الإيمان، مع

أنه مناف لكمال الإيمان، هذا ظاهر بَيِّن؛ لأنه لا بد من الخروج عن الإيمان أن يكون قصد الكفر بعد الإسلام؛ أما إذا كان قصد الدنيا، فليس قصد الدنيا بمكفر (١).

الغريب أن مثل هذا السؤال يكون بين الطالبات؛ لأن الأسئلة هذه تكون بين الشباب أكثر، وبهذه المناسبة نود أن لا يكون كل ما يبحث بين طلبة العلم من الرجال، أو الشباب، أو غيرهم يبحث عند الطالبات؛ لأن المرأة مطلوب منها أشياء في علمها، وتعلمها، وليكن في طالبات العلم، والأستاذات، ومن يشارك في هذا قدوة في عمل فقيهات الصحابة عائشة والأستاذات، ومن أم الدرداء الكبرى وينها، وكذلك عمل أم الدرداء الصغرى، وفي غيرها من فقيهات الصحابة، فإنه كان أكثر اهتمامهن بالأسرة، وما ينفع وفي غيرها من فقيهات الصحابة، فإنه كان أكثر اهتمامهن بالأسرة، وما ينفع وجواب ما ذكر في السؤال هذا مهم، ويشكرون على طرح مثل هذه الأسئلة المهمة.

## المقدم:

جزاكم الله خيرًا، وقد كنا نودلو يطول هذا اللقاء، ويطول، وهناك مئات الأسئلة الحقيقة، وكلها في الموضوع، وتستحق أن يجاب عليها، ولكن نظرًا لقرب أذان صلاة الظهر نشكر لمعالي الشيخ صالح هذا الوقت الثمين،

<sup>(</sup>۱) سُئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن الفرق بين الموالاة والتولي، فأجاب كلله: «التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم، وإعانتهم بالمال والبدن والرأي، والمولاة كبيرة من كبائر الذنوب؛ كبل الدواة، أو بري القلم، أو التبشش لهم، أو رفع السوط لهم» ا.ه. انظر: الدرر السنية (٨/ ٤٢٢).

وهذه المحاضرة القيمة، ونتمنى على الله وهذه المحاضرة القيمة، ونتمنى على الله ومرات، نسأل الله وأن يكون أبناءه الطلاب، وإخوانه الأساتذة مرات ومرات، نسأل الله وشكر له هذا فيما قدمه هذا اليوم في موازين أعماله، وجزاه الله خيرًا، وشكر له هذا العطاء، وهذا الطرح الجميل، وشكرًا لكم أيها الإخوة جميعًا على حضوركم، وعلى إنصاتكم، واستماعكم، وأسأل الله وأن يجعل اجتماعنا اجتماعًا مرحومًا، وتفرقنا بعده تفرقًا معصومًا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم.

صاحب المعالي، تتشرف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقديم هدية تذكارية لمعاليكم يسلمها معالي الدكتور محمد بن سعد السالم مدير الجامعة.





## في مغرب يوم الثلاثاء الموافق: ٢٠/٧/٣ هـ

الحمد لله الذي بعث محمدًا بالهدى، ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا، أحمده على حمد عبد معترف بما له على من الآلاء والنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله، ورسوله ﷺ وعلى آله، وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا؛ أما بعد: فأسأل الله ﷺ أن يجعلني وإياكم جميعًا ممن أصلح قوله وعمله، وجعل حياته زيادة في كل خير، ونعوذ به كل من الخذلان، كما نسأله أن يلزمنا كلمة التقوى، وطريقة السلف الصالح التي هي أولى، ثم إني في مقدمة هذه المحاضرة أشكر للأخ الشيخ عبد المحسن العجيمي، إمام هذا المسجد، تنظيم هذه المحاضرات التي نحرص عليها ؛ لأن لها فوائد كثيرة ، ولأن بها نشر العلم النافع، ونشر العلم النافع به صلاح القلوب، وصلاح العباد، وهو شجرة زكيه تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها، وموضوع هذه المحاضرة هو بعض خصائص الفرقة الناجية ، والطائفة المنصورة ، وهذه المحاضرات كما سمعتم تنظم في عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي صفاتهم، وتنظيمها في هذا الموضوع مهم؛ لأن الحاجة في كل زمن إلى بيان ما عليه أهل السنة والجماعة الذين وعدهم النبي عَلَيْهُ بالنجاة من النار، هو درس لكل مسلم بأن

يحتذي حذوهم، وأن يلازم طريقتهم، وأن يستمسك بعرى الدين الذي هم عليه، فقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال: «لَتَفْتَرقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قالَ: الْجَمَاعَةُ». وفي رواية أخرى قال: «مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلِيهِ وَأَصْحَابِي »(١)، وهذا الحديث يدل على أن الطائفة الموعودة بمغفرة الله كله ، وبالنجاة من عذابه في النار ، أنها هي الملازمة للجماعة ، وهي الملازمة لما كان عليه رسول الله ﷺ، وأصحابه؛ ولهذا تنوعت أسماء هذه الفئة إلى عدة أسماء عند أهل العلم، فتارةً يسمونهم أهل السنة والجماعة؛ باعتبار أن النبي ﷺ نص على أنها الجماعة وأنها على مثل ما هو عليه ﷺ يعنى: على السنة، فصاروا أهل السنة والجماعة، ومنهم من يصفهم بأنهم الفرقة الناجية، وهذا وصف جاء متأخرًا، ولم يكن معروفًا في الزمن القريب منه عليه المناه وأخذ من أنها نجت من النار من بين الثلاث وسبعين فرقة، فسميت فرقة، أو وصفت بأنها الفرقة الناجية، وسميت الفرقة الناجية، ومنهم من يقول: هي الطائفة المنصورة، وهذا باعتبار أَن النبي ﷺ بين أنه: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ

<sup>(</sup>۱) هذا حديث الافتراق المشهور، وهو حديث حسن، وله طرق، وورد عن عدد من الصحابة منهم:

معاوية رضي عند أبي داود في السنن (٤٥٩٧)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٣٧٧). وعوف بن مالك رضي عند ابن ماجه (٣٩٩٢)، واللفظ له، والطبراني في الكبير (١٨/ ٧٠).

وأنس ﷺ عند ابن ماجه (٣٩٩٣)، وأحمد في المسند (٣/ ١٤٥)، وأبي يعلى في مسنده (٧/ ١٥٥). وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح ٢٠٤).

مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ»(١).

وفى لفظ آخر: «لَا يزالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ، لَايَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ ﷺ (٢)، وهذا يدل على أن هذه الطائفة على الحق، والحق هو الذي عليه الفرقة الناجية، والحق هو الذي عليه تلك الفرقة التي تميزت من بين الثلاث وسبعين فرقة برضي النبي ﷺ، وبوعده لها بأنها تنجو من النار، ووصفها هنا بأنها منصورة؛ لأنه نظر إلى أن الله كل وعد من استمسك بكتابه، وبسنة نبيه عليه ، وبالهدي الأول بأنه سينصر؛ كما قال عَلَا: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّذَيْنَا وَبَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّحْـنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ ﴾ [غافر: ٥١-٥٦] -والعياذ بالله -؛ وكما جاء في قوله ﷺ - في آخر سورة الصافات - : ﴿ وَلَقَدُّ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﷺ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُتُمُ ٱلْعَلِبُونَ ۞ ﴿ [الصافات: ١٧١ - ١٧٣]، وكما جاء - أيضًا - في قوله كلة : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]، ونحو ذلك مما فيه لفظ النصر، والنصرة من الله كلة. لهذا هذه أسماء لشيء واحد، ولمسمى واحد ولطائفة واحدة، فيقال أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، وهذه أسماء متقاربة متحدة الدلالة، وفي المعنى بعضها يدل على الآخر -كما سبق -.

إذا تبين لك ذلك، فإن هذه الفئة، والطائفة لا شك أنها وصفت بأنها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٦٤١)، ومسلم (١٩٢٠) من حديث معاوية رهيه، وقد أخرجاه من حديث جابر، وثوبان، والمغيرة بن شعبة، وسعد بن أبي وقاص رهيه بألفاظ متقاربة. (۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۱۰، ۳۹٥۲)، وابن حبان (۱۰/ ۱۰۹)، والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ ۳۰۵).

على الجماعة، وأنها ملازمة لطريق النبي على ولطريق صحابته وأنها على الحق، وهذا يدل على أنها لم تبدل في دينها عما كان عليه الرسول على الحق، وهذا يدل على أنها لم تبدل في دينها عما كان عليه الرسول على أجمعين، وهذا هو الأصل العظيم في معرفة السمة الكبرى التي تندرج تحتها جميع السمات والصفات، والخصائص في أنهم يلازمون طريقة النبي على وهديه، وسنته، وهدي، وطريقة الصحابة وها ومعلوم أن الإسلام ينقسم إلى عقيدة، وإلى شريعة، كما قسمه طائفة من العلماء، وإن كانت الشريعة، يعني بها العقيدة في بعض الاستعمالات، والعقيدة يراد بها ما ليس في أمور الفروع، وأمور العبادات، والمعاملات. . . إلى آخره.

والشريعة يراد بها - يعني: العقيدة في الأمور الغيبية - الإيمان بالله، وملائكته، وما يعتقد، ولا يدخله العمل من جهة لفظه؛ وأما الشريعة، ففيها أنواع العبادات، والمعاملات، والسلوك إلى آخره، ولاشك أن الصحابة في هذه المسائل في العقيدة، والشريعة هناك إجماع منهم على مسائل في العقيدة، وهناك مسائل اختلفوا فيها، فعذر بعضهم بعضًا في العقيدة، وفي الشريعة، وهناك مسائل اختلفوا فيها، فعذر بعضهم بعضًا فيها، وهي في مسائل الأحكام الفقهية مما لم يجمعوا عليه، فاختلفوا في بعض مسائل الأحكام الفقهية مما لم يجمعوا عليه، فاختلفوا في بعض المسائل الفقهية، ولم يعب بعضهم على بعض فيها؛ لأن في الدليل ما يدل على كل قول من الأقوال، فعذر بعضهم بعضًا فيها، والمجتهد له أجران إن أصاب، وله أجر إن أخطأ، وأما مسائل العقيدة، فإنهم لم يختلفوا فيها، وكذلك طائفة من مسائل الشريعة أجمعوا على المعيدة، فأجمعوا في الواجبات على شيء، وأجمعوا في المحرمات على شيء؛ ﴿وَمَنَ يُشَاقِقَ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ

مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱللهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَولَىٰ وَنُصَلِهِ جَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ النساء: ١١٥] ؛ لهذا وجب على كل مسلم يريد سلامته ، ونجاته ، وعلى طلاب العلم بالخصوص الذين ائتمنهم الله على الأجل حرصهم على العلم ، على أن يأخذوا العلم من مصدره ، وعلى أن لا يفرقوا دين الله على ، وجب عليهم أن يهتموا بأمور العقيدة ، وأمور الجماعة أعظم اهتمام ؛ لأنها السمة العظيمة لهذه الفئة ، والفرقة الناجية الطائفة المنصورة .

إذا نظرت إلى هذه السمات، والخصائص التي ستأتي، فإنك ستجد أنها منقسمة إلى عدة أقسام، منها ما هو متصل بالأصل الأصيل الذي هو منهج التلقي، ومعرفة الأدلة التي يستدل بها المستدل فيما يرومه من مسائل.

والقسم الثاني: فيما يتصل بقواعدهم في العقيدة التي بها تميزوا عن فرق الضلال: من الخوارج، المرجئة، المعتزلة، وأشباه هذه الفرق التي خالفت طريقة الصحابة عليها.

والقسم الثالث: ما يتعلق بمنهج التعامل مع أصناف الخلق، ومسائل الجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتعامل مع - كما ذكرت - أصناف المسلمين من طائعين، ومبتدعة، وعصاة. . إلى غير ذلك.

القسم الأول: منهج التلقي، ومعرفة الأدلة التي يستدل بها في المسائل: فإن أهل السنة والجماعة، والطائفة المنصورة على الحق ساروا على وفق ما أمر الله على في معرفة ما يستدل به؛ لأن الإنسان المسلم إذا أراد أن يبرهن على قضية، فبم يبرهن؟ هل يبرهن بأي برهان يأتي على ذهنه، ويكون ليس له منهج في الاستدلال، ولا في التلقي، أم أن هناك ضابطًا يضبطه في مسألة

كيف يستدل؟ وبم يستدل؟ لهذا أهل البدع أرادوا الاستدلال ببعض الأدلة دون بعض، فخابوا، وخسروا، الخوارج مثلًا: أخذوا ببعض أدلة القرآن دون بعض، وأخذوا ببعض السنة دون بعض، والمرجئة أخذوا ببعض دون بعض، وهكذا، –أيضًا بعض، وهكذا أهل الاعتزال أخذوا ببعض دون بعض، وهكذا، –أيضًا سلطوا العقل على الأدلة، فجعلوا الدليل تابعًا للعقل، أو استدلوا بالعقل المجرد، وجعلوه هو الحق، وجعلوا الدليل إذا خالف العقل، فإنه لا يستدل به؛ لأجل أن العقل قطعي عندهم؛ وأما الأدلة من الكتاب والسنة، وعمل السلف، أو أقوال السلف، فإنها مظنونة كما يزعمون؛ ولهذا قال بعضهم: إن العقل هو القاضي المصدق، وإن الشرع هو الشاهد المعدّل (۱).

فجعل مرتبة العقل القضاء، والقاضي هو الذي يفصل، وجعل الشرع شاهدًا، وهذا من أعظم السمات التي يتسم بها من لم يأخذ بطريقة الصحابة وللهذا كان مصدر التلقي في معرفته، في المسائل كلها في مسائل الغيب، والإيمان، والقضاء والقدر، بل في التوحيد: الربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات، وما سيأتي من مباحث، لابد من معرفة كيف نستدل، وبم نستدل، فأدلة أهل السنة والجماعة على مسائلهم في الأمور التي تميزوا بها عن غيرهم، واتفقوا عليها هي الكتاب والسنة والإجماع؛ وأما العقل، في بعاون العقل تابعًا للنقل، فإن الشرع دل على العقل؛ ليفهم به النص، في بعون العقل معارضًا لما دل عليه الدليل؛ لأن العقل اجتهاد فرد،

<sup>(</sup>۱) قال أبو حامد الغزالي في فاتحة كتابه المستصفى (ص٣): (فقد تناطق قاضي العقل، وهو الحاكم الذي لا يعزل، ولا يبدل، وشاهد الشرع، وهو الشاهد المزكى المعدل، بأن الدنيا دار غرور، لا دار سرور...). ا.ه.

والدليل وحي من الله ﷺ، وإذا قال القائل: العقل، فإنما هو قول لاحقيقة له واحدة؛ لأنه إذا قيل: العقل يدل على كذا. فعقل من؟ هل هو عقل واحد، أو عقل اثنين، أو عقل عشرة، أو عقل مائة. . . إلى آخره، فالعقول تختلف، والمدارك تختلف؛ ولهذا في المسائل العظيمة التي ذهب إليها من يقولون: إنهم أصحاب العقول، لما كبروا في السن تغيرت عقولهم، ورأوا أنهم لم يدركوا شيئًا؛ لأنه حتى عقل الإنسان ينمو مع الزمن، فعقله وهو ابن ثلاثين يختلف عن عقله وهو ابن أربعين يختلف عن عقله وإدراكه وهو ابن خمسين وهو ابن ستين، فإذًا: كلمة العقل هذه ليس لها وحدة واحدة ترجع إليها، لا من جهة الأشخاص بأن يقال: عقل - مثلًا - الناس يدل على كذا، وكذلك في عقل المعين يختلف ما بين فترة وأخرى، فالعقل يختلف باختلاف السن، باختلاف المعلومات، باختلاف أنواع الإدراكات ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيكُ اليوسف: ٧٦]؛ لهذا صار العقل في الشرع مقدرًا، ولكنه تابع للشرع؛ لأنه لا يستقل بالإدراك، بل لا بدأن يكون تبعًا للمصدر الحق.

فإذًا: منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة منحصر في أن يكون في الكتاب، والسنة، والإجماع، والكتاب الذي هو القرآن، نعني به: ما يشمل جميع الأحرف السبعة التي أنزلها الله عن فتارة يستدل بقراءة، وتارة يستدل بالقراءة الأخرى، والنبي على أنزلها الله عنه بالتواتر برواية أكثر من عشرين صحابيًا أنه قال: «إِنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مِنْهُ مَا تَيسَّرَ» (الله عنه بالتواتر برواية أكثر من عشرين صحابيًا والقرآن حجة لأنه من الله عن الهذا قال الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الهذا قال الله عن الله عنه النه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله عنه ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٩٣٦)، ومسلم (٨١٨).

وَلا تَنَيِع أَهْوَاءَهُم وَاحَذَرُهُم أَن يَفْتِنُوك عَنْ بَعْضِ مَا أَنْلَ اللّه إِلَيْكُ [المائدة: ٤٩]، والحكم يكون في المسائل العلمية وفي المسائل العملية، وقال على: ﴿وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ مِدْقًا وَعَدَّلًا ﴾ [الأنعام: ١١٥] ﴿وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ أي: الشرعية ﴿وِمَدْقًا ﴾ فيما أخبر الله على به في أمور الغيب، ﴿وَعَدَّلًا ﴾ فيما أمر به، ونهى من الأوامر، والنواهي، ف ﴿وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ ﴾، وفي القراءة الأخرى: ﴿وَتَمَّتْ كُلِمَتُ رَبِّكَ ﴾، وفي القراءة الأخرى: ﴿وَتَمَّتْ كُلِمَاتُ رَبِّكَ ﴾ (١٠).

النبي ﷺ أمرنا بتحكيم سنته ﷺ قال ﷺ: ﴿ وَمَا ٓ ءَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ دُوهُ وَمَا ّ مَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ دُوهُ وَمَا مَائَكُمُ عَنَّهُ فَٱنْنَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

والْحَظ في الجملة الأولى ما قال: ﴿وَمَا عَالَنَكُمُ ﴾؛ حتى لا يكون ما آتانا النبي على منحصرًا في الأحكام العملية، بل قال: ﴿وَمَا عَالَنَكُمُ الرَّسُولُ وَخَدُوهُ ﴾، بما يشمل العقائد، وأمور الغيب، وما يشمل المسائل العملية، وأما النهي فهو راجع إلى العمل، لا في الأخبار؛ لأن الأخبار لامجال فيها للنهي، بل هي ما أوتينا منها، فإننا نصدقه كما أنزل الله على، وكما أخبر به النبي على وصح عنه على أنه قال: ﴿أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) قرأ نافع وابن عامر: (وتمّتْ كلِماتُ ربّك) بالألف على الجمع، وقرأ الباقون وكلِمَتر، وحجتهم أنها تُجمع سائر الكلمات وتقع مفردة على الكثرة، فإذا كان ذلك كذلك استُغني بها عن الجمع؛ كما تقول: يعجبني قيامكم، وقعودكم.

انظر: إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع (٢/ ٤٥٧)، وحجة القراءات (٦٢٧)، والسبعة في القراءات (ص٢٦٦)، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص٢٧٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٤٦٠٤)، والترمذي (٢٦٦٤)، وابن ماجه (١٢)، وأحمد في المسند
 (٤/ ١٣١)، وابن حبان (١/ ١٨٨)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٨٣)، والبيهقي

وأمر الله على بطاعة نبيه ﷺ في أكثر من ثلاثين موضعًا - كما هو معلوم-، وطاعته تشمل: طاعته في الأخبار بتصديقها، وطاعته في الأوامر، والنواهي بامتثال الأمر، واجتناب النهي، والاستغفار عن التقصير؛ لهذا من المهم أن يكون الاستدلال في مسائل الاعتقاد - في المسائل الغيبية، في مسائل المنهج، في المسائل التي يختلف فيها الناس فيما بين الفرق التي انقسمت - بكتاب الله على، وبسنة رسول الله على ثم بالإجماع؛ لأن الإجماع، حجة، ولما ذكر الشافعي كلله الإجماع وأنه حجة، قالوا له: من أين أتيت بأن الإجماع حجة؟ قال: فقرأت القرآن أريد دليلًا على أن الإجماع حجة ، حتى بلغت قوله على - في سورة النساء - : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ۔ مَا تَوَلَّى وَنُصْــلِهِ۔ جَهـنَّمُّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]. وغير سبيل المؤمنين، يعني: غير ما أجمعوا عليه، فتوعده الله على بأن يصليه جهنم وساءت مصيرًا؛ لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة؛ كما جاء في الحديث الحسن عن النبي ﷺ: ﴿إِنَّ أُمَّتِي لا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلاَفًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ»(١).

فإذًا: منهج الاستدلال – وتحت هذه الجملة كلمات – أن يكون بالقرآن، ويشمل ذلك جميع الأحرف السبعة، والموجود منها الآن القراءات، ربما عشر، أو أربع عشرة قراءة، وهي تدخل، أو هي بمجموعها، بعض الأحرف السبعة بمجموعها، ولا صلة بين الأحرف السبعة، والقراءات السبع، القراءات السبع، القراءات السبع هذا اصطلاح اصطلحه أبو بكر بن مجاهد في كتاب أحد

<sup>=</sup> في الكبرى (٩/ ٣٣٢) من حديث المقدام بن معديكرب ضيفه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٢٥٣)، والترمذي (٢١٦٧)، وابن ماجه (٣٩٥٠)، واللفظ له.

القراء في كتاب سماه «السبعة» اختار من قراء المسلمين الذين نقلوا القرآن سبعة قراء، وجعلهم في كتابه القراءات السبع، هذا شيء ليس هو مساويًا للأحرف السبعة، وإن اشتركوا في أن هذا سبع، وهذا سبع؛ أما السنة، فيستدل عند أهل السنة والجماعة بما ثبت عن رسول الله ﷺ؛ ولهذا يعتني أهل السنة والجماعة بصحيح السنة ، وما لا يصح من السنة ، فلا يستدل به في مسائل الاعتقاد وفي المسائل العظيمة بما لم يثبت عنه ﷺ؛ ولهذا يقول ابن تيمية كَلْشُهُ في معرض كلام له: (أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف فى أصل من الأصول، بل إما فى تأييده أو فى فرع من الفروع)(١)؛ لأن السنة الصحيحة حجة، فإذا ثبت الحديث بأن كان حديثا صحيحًا أو كان حديثًا حسنًا ؛ إما أن يكون حسنًا لذاته ، أو أن يكون حسنًا لغيره لتقوية الشواهد له ، ولم يكن فيه نكارة، ولا شذوذ، فإنه يحتج به، وهذا من التلقى عن رسول الله على الإجماع، فإن الإجماع إذا نقله جمع من العلماء وقالوا: أجمع العلماء على كذا، فإنه يقبل، وأما إذا قال أحد العلماء: أجمع العلماء على كذا، فإنه قد يكون له اصطلاح في الإجماع، كما كان لابن المنذر كله اصطلاح في الإجماع، وكما كان لغيره اصطلاح في كلمة أجمع، وكذلك اتفقوا على كذا، فإذا نقل أكثر من عالم هذا الإجماع، ولم يتعقب، فإن هذا يدل على صحة هذا الإجماع، وكذلك ما اشتهر من الإجماعات، حتى غدا معروفًا عند أهل السنة والجماعة، بحيث لا يحتاج فيه إلى إثبات نقل عليه، مثل: تقديم أبي بكر ضِيْكِهُ في الخلافة؛ لتقديمه في الفضل، وكذلك تقديم عمر رضي بعده؛ لتقديمه في الفضل، وكذلك تقديم عثمان رضي بعده

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٤/ ٢٥).

على رضي الفضل، وهكذا على الصحابة رضي التقديمة في الفضل، وهكذا على المعلم المنافقة فإننا نعلم أن الصحابة رضي على هؤلاء الأربعة أجمعوا، واتفقوا على ما صاروا إليه بنقل جماهير المسلمين، بحيث كان فائضًا، ومستفيضًا من المعلوم، وثم بحوث أخرى تتصل بمنهج الاستدلال. إذًا: تلحظ أن منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة ، والطائفة المنصورة ليس فيه تقديم العقل، كما يقدمه المعتزلة، ليس فيه الأخذ ببعض الكتاب دون بعض، كما هو عند الخوارج، والمرجئة، وفئات، ليس فيه تقديم، أو الاحتجاج بالمنامات، أو بما يسمونه الفيوضات، كما عند الصوفية، وعند بعض الناس الذي يرى أنه صار متعبدًا جاءه منام ظنه وحيًا ربما خالف مخالف، لهذا يُحكى عن أحد العلماء، وأظنه عبد القادر الجيلاني وكان سنيًّا، وإن خالف من بعده، فعظموه، حتى خرج أتباعه عن طريقة السلف، قال: جاءني في المنام - أو كما جاء في الرواية - شيطان، فقال: أنا ربك، أسقطت عنك الصلوات، فقال: قلت: أعوذ بالله منك. قال: فساح ولم أره؛ لأن إسقاط الصلوات عن واحد من عباد الله لم تأت به الشريعة ، فهذا عالم لا يمكن أن يأخذ بكلام أحدياتيه ، ويجعله مقدمًا على ما جاء في النصوص ، وما أوجب الله عليه، ضل بهذا الطريق فئام، فرأوا أن الصلوات، والعبادات ربما سقطت عنهم، وأنهم وصلوا إلى حالة من الإيمان، والقوة، بحيث إنه إذا عاشر منكرًا، أو أنه إذا ترك واجبًا أنه لا يضره في إيمانه، كما عليه طائفة من الذين أسقطوا عن أنفسهم التكاليف، أو ظنوا أنهم يسعهم الخروج عن شريعة محمد عَلَيْكَةٍ.

فإذًا: الاستدلال بالمنامات، الاستدلال بأن يقول: جاءني ما جاءني

بالفيوضات، ورأيت كذا، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، ولا من طريقة الفرقة الناجية، بل هو من طرق أهل الضلال، فلا يقدم العقل، ولا تقدم المنامات، ولا الفيوضات، ونحو ذلك مما يستدل به من يستدل ممن خالف طريقة الصحابة رفي ، كل المسائل هذه فيها تفصيلات، لكن نذكرها باختصار؛ لأجل رعاية استيعاب الموضوع.

القسم الثاني: القواعد التي رعاها أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية، الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، التي رعوها حتى فارقوا أهل الضلال بتمسكهم بالكتاب والسنة، القواعد في عقيدتهم، وفي سلوكهم، أولًا قالوا: إن التوحيد الذي أمر الله ﷺ به في كتابه، وهو أن يؤمن به ﷺ وحده دونما سواه، يكون في ربوبيته، وفي ألوهيته، وفي أسمائه وصفاته، وقالوا: إن القرآن دلنا على منهج إثبات الربوبية، وإن القرآن دلنا على أن الله ﷺ هو المستحق للعبادة وحده دونما سواه، وأن القرآن والسنة دلنا على أن الواجب هو إثبات الأسماء والصفات لله على ، وعدم تأويل شيء من ذلك يخرجه عن ظاهره، وهذا بَيِّن في أن الأدلة دلت على أن التوحيد الذي طلبه الله على من الناس لما بعث إليهم الأنبياء، إنما هو التوحيد المتعلق بالإله المتعلق بالألوهية، لما أرسل كل رسول - كما في سورة الأعراف - فإن كل رسول يقول لقومه: ﴿ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [هود: ٢]، وقال عَلن: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَمُهُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبُرُونَ ١٩٤ ﴿ [الصافات: ٣٥]، فأمر الله عِن بهذا التوحيد الذي هو توحيد الإلهية، وهو عبادته وحده دونما سواه، فقرر أهل السنة والجماعة أن التوحيد، الذي ينجي العبد في العبادة، إنما هو أن يوقن بأن الله هو المستحق للعبادة وحده، وأن هذا هو معنى (لا إله إلا الله)، وأن

توحيد الربوبية يتضمنه توحيد الإلهية، فمن عبد الله وحده دونما سواه، فإنه مؤمن بأن الله ربه وحده، مفارق لطريقة الأشاعرة مثلًا، والمعتزلة، والمتكلمين، الذين قالوا: إن التوحيد المطلوب من العباد الذي ينجيهم هو توحيد الربوبية، فإذا كان كذلك، فإن الله أثبت أن المشركين الذين بُعث إليهم النبي عَلَيْ كانوا يوقنون بأن الله هو ربهم، وأنه خالقهم، ورازقهم، ومدبر الأمر؛ ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ [يونس: ٣١]، يؤمنون بأن الذي يفعل هذا هو الله على ، هذا ربوبية ، لكن ما أنجاهم؛ لهذا غلط الأشاعرة، ومن نحا نحوهم لما فسروا (الإله) بأنه القادر على الاختراع، وفسروا (الإله) تارة بأنه المستغنى عما سواه المفتقر إليه كل ماعداه (١). كما قال صاحب السنوسية من كتبهم يسمونها «أم البراهين» (٢) يعنى: التي فيها البراهين العقلية الكافية، وهي ليست كذلك، قال: فمعنى (لا إله إلا الله) لامستغنيًا عما سواه ولا مفتقرًا إليه كل ما عداه إلا الله؛ إذ الإله هو المستغنى عما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه. هذا كل أحد يؤمن بأن الرب بأن الله ﷺ مستغن عن الخلق، وأن الخلق مفتقرون إليه، هذا يؤمن به أبو جهل، ويؤمن به كل الذين عارضوا الرسل، ليس عندهم إشكال، الإشكال، ومعارضة الرسل في أن يوحِّد المعبود، أن يذروا الأصنام، وأن

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۱۰۱)، ودرء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲۲۲)، والملل والنحل (۱/ ۲۲۰)، والدرر السنية (۱/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) أم البراهين لمحمد بن يوسف بن الحسين السنوسي المتوفى سنة خمس وتسعين وثمانمائة، انظر: كشف الظنون (١/ ١٧٠).

يتوجهوا بالعبادة إلى إله واحد، ولهذا في القرآن: ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ ۗ وَحِدُ لَآ إِلَهَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ مُ لَا إِلَهَ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

إذًا: فهذا المنهج مهم في أن السلف، والصحابة ولى الألوهية، وممن زماننا هذا ممن لزم هذا المنهج يعلمون أن الابتلاء وقع في الألوهية، وممن أبرز هذا أيما إبراز، وركز عليه الحافظ الإمام ابن جرير الطبري في التفسير، فركز عليه، وهناك من قبله من أئمة السنة، لكن هو كرر هذا المعنى في تفسيره في ذكر توحيد الربوبية نصًا، وتوحيد الإلهية نصًا.

أما توحيد الأسماء والصفات، فمعناه: الإيمان بأن الله على له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، وأنه لا مثيل له في أسمائه، ولا فيما اتصف به من الصفات على ما قال على: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِثَى اللهِ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ من الصفات على ما قال على: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِثَى اللهِ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، والذين خالفوا طريقة أهل السنة قالوا: إن الصفات لا يثبت منها كل ما جاء في القرآن والسنة، وإنما نقسم الصفات إلى صفات دل عليها العقل، وصفات لم يدل عليها العقل، بل دل العقل على أنه لا يوصف الله على بها، وهذا تفريق بين كلام الله على، والأخذ ببعض ورد بعض؛ لأن الله على لما وصف نفسه في كتابه، وسمى نفسه، جعل المجال مجالًا واحدًا، وجعل الطريق طريقًا واحدًا، لم يفرق بين صفة وصفة؛ لأنها كلها أمور غيبية يذكر الله عن نفسه العلية، وعن ذاته المقدسة على ما يجب علينا أن نؤمن به، فلماذا يفرق الإنسان ما بين شيء وشيء، والكل جاء في القرآن والسنة؟ فالتفريق هذا ليس من منهج أهل السنة، بل أهل السنة والجماعة يجعلون فالتفريق هذا ليس من منهج أهل السنة، بل أهل السنة والجماعة يجعلون

الباب بابًا واحدًا، فكل ما جاء في الكتاب، أو السنة في وصف الله على، أو في ذكر أي أمر من الأمور الغيبية، فإنهم يثبتونه على ما دل عليه ظاهر اللفظ دون تأويل، أو تحريف يخرجه عن ظاهره، أو عن دلالة ظاهرة، ولهذا تعلمون القاعدة التي قعدها أهل السنة في هذا ، بأننا نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من ذكر أمور الصفات، من ذكر صفات الله ﷺ، أو أسماء الرحمن ﷺ من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل، فنحن لا نكيف، لا نمثل، لا نعطل، ولا نجسم، لا نتأول تلك النصوص بتأويلات تخرجها عن ظاهرها؛ فإذًا: إثبات اليدين لله على هو مثل إثبات السمع لله على ، قال أولئك ممن ضل في هذا الباب، قالوا: إننا إذا قلنا إن اليدين مثبتة لله على أو أن الله يوصف بالرحمة ، أو أنه يوصف بالغضب ، ويوصف بالرضا، هذا معناه شبهناه بالمخلوق؛ لأن هذه أشياء يتصف بها المخلوق. فنقول ما الذي أثبتم من الصفات؟ قالوا: أثبتنا وجود الله على ، وأثبتنا الكلام لله ﷺ ، وأثبتنا السمع لله ﷺ ، وأثبتنا الإرادة لله ﷺ ، وأثبتنا الحياة لله ﷺ ، وأثبتنا القدرة لله ﷺ إلى آخره.

فنقول، أليست هذه موجودة في المخلوق؟ أليست الحياة موجودة؟ أليس السمع موجودًا؟ أليس البصر موجودًا؟ أليست القدرة موجودة؟ فما الفرق عندكم ما بين اتصاف المخلوق بهذه الصفات، واتصاف الله؟ قالوا: المخلوق له منها ما يناسبه، قدرته محدودة.

إذًا نقول في المقام الثاني: إنه إذًا ما يليق بالله على من الصفات لاينفى عن الله، فنقول لله وجه على كما يليق بجلاله، وعظمته، ولو لم يخبرنا الرب على أن له وجهًا لما أثبتناه، لو لم يخبرنا على أنه متصف بالرضا

وبالغضب، ﴿غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمِ ﴾ [المجادلة: ١٤].

قالوا: لا، الله لا يغضب. لماذا لا يغضب؟ قالوا: لأن هذه صفة نقص في المخلوق، أنه إذا حزن كيف يحزن؟ لماذا يحزن؟ هل هو عندكم أن الغضب هنا ينفى؛ لأجل مشابهة المخلوق؟ قالوا: نعم، فنقول الصفات التي أثبتوها لا تشابه المخلوق؟ فلا مجال لهم في الإنكار؛ لهذا من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم لا يفرقون في باب الأسماء والصفات، ولا في باب الغيبيات بين باب وباب، في باب الغيب قال على: ﴿وَنَضَعُ ٱلمُوَزِينَ وَلا فِي باب الغيبيات بين باب وباب، في باب الغيب قال على: ﴿وَنَضَعُ ٱلمُوَزِينَ

يأتي آت ويقول: ليس هناك موازين؛ لأن الميزان يحتاجه الشخص الذي يشك فيه، هل هو عادل، أو ليس بعادل؟ والله على يوم القيامة هو الحكم العدل على فما يحتاج إلى موازين؛ فإذًا: الموازين هذه معناها العدل، لماذا قلتم هذا؟ لأجل أن العقل قال لهم لا نحتاج إلى هذا، أما أهل السنة والجماعة، فقالوا: أثبت الله الموازين، فنثبتها، والله على جعل الميزان في مثقال ذرة، قال: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ ﴾ [الزلزلة: ١٧]، لاحظ كلمة مثقال؛ ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ ﴾ [الزلزلة: ١٨]، ثم وضع الشيء في الميزان ليس هو لأجل حاجة الله على أن يثبت عدله، ولكن لاجل إقامة الحجة على المخلوق المكلف، بأن هذا هو ميزانك، هذه حسناتك، وهذه سيئاتك، وأنت الآن الحكم على نفسك؛ ﴿وَنَفَعُ ٱلْمَوْنِنَ حَسناتك، وهذه سيئاتك، وأنت الآن الحكم على نفسك؛ ﴿وَنَفَعُ ٱلْمَوْنِنَ أَلَوْنَ عَلَى الْمَعْلُونَ الْمُونَ الْمَعْلُونَ الْمَعْلُونَ الْمَعْلُونَ الْمُونِينَ الْمُعْلُونَ الْمَعْلُونَ الْمَعْلُونَ الْمُعْلُونَ الْمُعْلُونَ الْمَعْلُونَ الْمُعْلُونَ الْمَعْلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلُونَ الْمُعْلُونَ الْمُعْلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْهُ الْمُؤْمِ وَلُونَ الْمُعْلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُوالِقُلَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِقُلُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُولِقُلُونَ الْمُولِلَى الْمُولِقُلُونَ الْمُولِقُ

قبل الميزان، فينظر في الكتاب كل شيء عمله من خير، أو شر، فإنه يجده في كتابه، ثم بعد ذلك يضع الله الميزان، وينظر العبد أنه توضع فيه الحسنات، وتوضع فيه السيئات؛ إذًا: التأويل الذي يخرج هذه الآيات عن ظاهرها لا شك أنه باطل؛ إذًا: من خصائص أهل السنة والجماعة؛ والطائفة الناجية: أنهم لا يخوضون في آي القرآن، ولا في دلائل السنة بتأويل يصرفها عن ظاهرها، بل يؤمنون بالغيب كله؛ لأن الله أثنى عليهم بقوله - في أول آية من القرآن - : ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِنْبُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢]، المتقى الذي يخاف الله على أول صفاته ؛ ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [البقرة: ٣] ، ثم بعد ذلك ذكر العبادات، الإيمان بالله إيمان بالغيب، الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، الإيمان بالرسل الذين سلفوا إيمان بالغيب، الإيمان بالكتب إيمان بالغيب، الإيمان بالقدر إيمان بالغيب، الإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب، فرجع حقيقة أركان الإيمان، والعقيدة إلى أنها إيمان بالغيب، فمن آمن ببعض الغيب، وبعض الغيب تأوله، فإنه خارج عن صراط الصحابة، والفرقة الناجية في ذلك.

إذًا: في مسائل التوحيد هذا نهجهم ﴿ اللَّهُمُ ، وأرضاهم.

القاعدة الثانية: أنهم يؤمنون بأن الله على جعل لكل شيء قدرًا كما أنه جعل لكل شيء قدرًا كما أنه جعل لكل شيء قدرًا، فما خلق الله على من شيء إلا بقدر، قال على: ﴿وَخَلَقَ حَكُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرً﴾ [الفرقان: ٢]، وقال على – في آية سورة القمر –: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَتْهُ بِقَدْرٍ اللهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا﴾ [الفمر: ٤٩]، وقال على: ﴿وَكَانَ أَمْرُ ٱللهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨].

فإذًا: الإيمان بالقدر هذا من سمة أهل السنة والجماعة، من الإيمان بالقدر مما تميزوا به أنهم يعلمون أن الله ﷺ جعل لكل شيء سببًا، فأناط المسببات والنتائج بالأسباب، وبالمقدمات، فيقول أهل السنة والجماعة: (إن الله على جعل السبب ينتج المسبب)، ومن فعل السبب، فقد أتى بالواجب عليه؛ لأنه من الواجب على العبد أن يأتي بالأسباب التي توصل إلى المقصود، فأعظم الأسباب التي توصل إلى المقصود الإيمان بالله علا ؛ حتى ينجو العبد، أعظم الأسباب التي توصل إلى المقصود طاعة النبي علي النبي عليه، الإيمان بالقرآن، وهكذا، فهذه من الأسباب العظيمة حتى لا يتمنى أحد على الله الأماني، كذلك في الأمور الكونية جعل الله على الماء منبتًا للزرع، قال عَلَى: ﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّاتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴾ [ق: ٩]، ﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ ﴾ جعل الله على ولد فلان بن فلان مقدرًا أنه سيأتي في اليوم الفلاني، وفي الساعة الفلانية سيخرج إلى الدنيا، لكن جعل لإتيانه سببًا، وهو أن فلانًا يتزوج، ثم يواقع امرأته في وقت معلوم إلى آخره، فتحمل بإذن الله ﷺ، هذه أمورالأسباب يؤمن بها أهل السنة والجماعة، لكن في الأسباب لا ينظرون إلى الأسباب، لا يلتفتون إلى الأسباب، لا ينظرون إليها على أنها التي تحصل المقصود وحدها ، بل ينظرون على أنها سبب ، والله على هو الذي ينفع بالسبب، ويجعل السبب سببًا نافعًا، خذ مثلًا: أحدهم يذهب إلى الطبيب فيعطيه دواءً، فلا ينفع الدواء، سبب الذهاب إلى الطبيب سبب مشروع، يعنى لا بأس به، تناول الدواء المباح - أيضًا - لا بأس به، فإذا فعل ذلك، هل لا بدأن يحصل له الشفاء؟ لا يحصل، فإذًا: نأتى السبب، ثم بعد ذلك نفوض الأمر إلى الله على في الانتفاع بهذا السبب، أما محو الأسباب أن تكون أسبابًا كما عليه غير أهل السنة والجماعة من الذين ينفون الأسباب، ويقولون في القدر بالجبر الجبرية في باب القدر يقولون: لا، الأسباب هذه أشياء خلقها الله على للظاهر، ولكن في الحقيقة الإنسان مجبور على كل شيء، نقول الآن الإنسان يعلم أنه يشرب الماء، فيرتوي، الارتواء كيف حصل؟ قالوا، ماذا يقول أهل السنة؟ يقولون: الارتواء حصل بسبب الماء، شربت فارتويت. هذا سبب ظاهر، النار وأشعلتها على شيء، فأحرقته، النار هي التي أحرقت، لكن من الذي نفع؟ يعني: جعل الماء يروي؟ هو الله على التي أحرقت، لكن من الذي نفع؟ يعني: جعل الماء يروي؟ هو الله على التي أحرقت، لكن من الذي نفع؟ يعني: جعل الماء يروي؟ هو الله على التي أحرقت، لكن من الذي نفع؟ يعني: جعل الماء يروي؟ هو الله على التي أحرقت، لكن من الذي نفع؟ يعني الماء يروي؟ هو الله الله التي أحرقت، لكن من الذي نفع؟ يعني الماء يروي؟ هو الله على التي أحرقت، لكن من الذي نفع؟ يعني الماء يروي؟ هو الله الله التي أحرقت، لكن من الذي نفع؟ يعني الماء يروي؟ هو الله التي أحرقت، لكن من الذي نفع؟ يعني الماء يروي؟ هو الله التي أحرقت، لكن من الذي نفع؟ يعني الماء الماء يروي؟ هو الله التي التي أحرقت، لكن من الذي نفع؟ يعني الماء الماء يروي؟ هو الله التي أحرقت، لكن من الذي نفع الله يعني الماء يروي؟ هو الله التي التي أحرقت الله التي أحرقت التي النبي النبي الماء يروي؟ هو الله يقل النبي النبي النبي البي النبي ال

من الذي جعل النار تحرق؟ هو الله ﷺ، ولو أراد الله ﷺ أن يبتلي العبد بأن يشرب من الماء بحارًا، ولا يرتوي لفعل على ، كما يحصل مع بعض المرضى، أو كما يحصل مع من ابتلاهم الله على ، كذلك لو أراد الله على أن يبطل فعل النار أن تؤثر بالإحراق لأبطل، لاحظ لأبطل، هذا سبب، كما أبطلها حين قذف إبراهيم عَلِي في النار؛ ﴿ قُلْنَا يَكَارُ كُونِ بَرُدًا وَسَلَامًا عَلَى آ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩]، هذا قول أهل السنة؛ أما أهل البدع، والجبرية، فإنهم ماذا يقولون؟ يقولون: (لما شربت الماء أحدث الله لك الشعور بالارتواء، لما اقترنت النار بهذه الورقة أحرق الله الورقة، لما حصل التقاء الذكر بالأنثى وضع الله على الحمل)، وهذا كما يرى أي منصف، يرى أن هذا خلل في ماذا؟ في العقل، والتفكير؛ لأنك تسلب الأسباب أن تكون أسبابًا؛ ولهذا أهل السنة ساروا في القدر على منهاج رضي؛ لأنهم نظروا إلى الأسباب نظرًا صحيحًا، ومسألة الأسباب مهمة في السلوك، وفي القدر، وفي الإيمان؛ لأن بها وضوح النظرة إلى هذه الأشياء، من منهج أهل السنة والجماعة في باب القدر - أيضًا - أنهم قالوا: إن الإنسان جعله الله على

مخيرًا، يختار طريق الحق، أو يختار طريق الضلال؛ كما قال على: ﴿وَهَدَيْنَ وَ الله الله عَلَى الله على الله عل

من القواعد - أيضًا - في هذا الباب: أن أمور الغيب بعامة بابها واحد - كما ذكرنا -، وأنه لا يتعرض فيها بالتأويل، ونخص هنا ذكر التأويل؛ لأن التأويل تجده مبثوثًا في كثير من كتب التفسير، وكثير من كتب الحديث، يخرج المسألة الغيبية عن ظاهرها إلى ما يقبله العقل، والتأويل لفظ كان مستعملًا، بل جاء في القرآن لفظ التأويل، وجاء في السنة، واستعمله المتأخرون على معنى باطل، أما الذي في القرآن، والسنة، فإن التأويل له معنيان:

المعنى الأول: أن التأويل بمعنى التفسير، ويعني تأويل كذا يعني تفسير كذا؛ كما قال على ﴿ وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًا ﴾ كذا؛ كما قال على ﴿ وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًا ﴾ [يوسف: ١٠٠]، تأويل رؤياي، ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَيْمِ

بِعَالِمِينَ ﴾ [يوسف: ٤٤] أي: بتفسير الأحلام، هذا هو المعنى الأول، التأويل بمعنى التفسير.

المعنى الثاني الذي في القرآن: التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق القرآن، حقائق الأحكام، أو حقائق الأخبار توؤل إليه، يعني: ما تؤول إليه في النهاية، وهذا كما في قوله على: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله التأويل ويشمل تأويل التفسير في ما اشتبه على بعض الناس علمه، ويشمل التأويل الذي ما تؤول إليه الحقائق يوم القيامة، وكذلك في قوله على وي سورة الأعراف -: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمُ يَوْمَ يَأْقِيلُهُ يَقُولُ الّذِينَ نَشُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ القرآن ؛ ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمُ يَوْمَ يَأْقِيلُهُ يَقُولُ الّذِينَ نَشُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبّنًا بِٱلْحَقِي فَهَل لَنَا مِن شُفَعَآءَ الاعراف: ٣٥] إلى آخره.

إذًا: في قوله على: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ﴾ أي: ما تؤول إليه حقائق القرآن يوم القيامة، يبين الوصف الحق، يبين الجنة، يبين النار، يبين الظالم، يبين الحقائق، هذان المعنيان صحيحان.

أما التأويل الثالث الباطل الذي ينفيه أهل السنة والجماعة وليس من منهجهم: هو أن يصرف اللفظ الذي في القرآن، أو السنة مما يتعلق بأمور الغيب إلى معنى آخر لا يدل عليه الظاهر؛ لأجل العقل. وهذه هي طريقة المتكلمين من المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الكلابيَّة، وفئات كثيرة، ويدخل فيهم الرافضة، والزيدية، والإباضية، والخوارج، كلهم ينحون منحى التأويل هذا؛ لأنهم يقولون العقل دلنا على أن هذه لانحملها على ظاهرها، تحملونها على أي شيء؟ نحملها على معنى ثان، يؤولونها على ظاهرها، تحملونها على أي شيء؟ نحملها على معنى ثان، يؤولونها

بما يتفق مع العقل، هذا تأويل باطل، التأويل في اللغة التفسير، التأويل في القرآن جاء بمعنى التفسير فسر الآية بظاهرها، فإذا كنت لا تحسن تفسير ظاهرها أُمرَّهَا كما جاءت، فإن ذلك تفسيرها ؛ لأنك لا تدخل فيما لا علم لك به.

القاعدة الرابعة في هذا الأمر المهم: أن أهل السنة والجماعة تميزوا بأنهم في الإيمان يقولون: إن الإيمان قول، وعمل، واعتقاد، قول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان - يعني: بآلات الإنسان، ببدن الإنسان- واعتقاد بالجنان، وليس الإيمان اعتقادًا بدون عمل، أو قولًا، واعتقادًا بدون عمل، فلابد من الثلاثة، هذه حقيقة الإيمان، وهي أركان الإيمان، وليس قولهم في الإيمان كقول من خالفهم؛ لأنهم أخذوا مسألة الإيمان مما دل عليه القرآن، والسنة، قال النبي عليه الوفد عبد القيس عندما أمرهم بالإيمان بالله وحده: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الخُمُسَ مِنَ المَغْنَمِ»(١)، هنا سألهم: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟»، ثم ذكر أشياء، هذا السؤال عن بيان الحقيقة، يريد أن يبين لهم حقيقة الإيمان ما هي، فذكر الشهادتين، ذكر الأعمال، الصلاة عمل بدني، الزكاة عمل مالي، وذكر أداء الخمس من المغنم الذي هو نتيجة الجهاد في سبيل الله، كذلك في الحديث الآخر: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أو بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لا إِلَهَ إلا الله

أخرجه البخاري (٥٣، ١٣٩٨)، ومسلم(١٧).

## وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عن الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ من الْإِيمَانِ»(١).

لماذا ذكر النبي على هذه الثلاثة؟ يبين الأعلى، والأدنى، والْحَظ أن الأعلى قول، و الْحَظ أن الأدنى عمل، والحياء هذا أيش؟ شيء في القلب، الحياء أمر قلبي ينتج عنه أشياء؛ ليدل على أمته على أن الإيمان فيه أقوال، وأعمال، وأشياء قلبية.

إذًا: فهذا حقيقة قول أهل السنة الذي تميزوا به، أما الخوارج، والمعتزلة، ومن خالف، فإنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا، إما أن يأتي كله، وإما أن يزول كله؛ وأما أهل السنة، فقالوا: يختلف عمل فلان عن فلان، هم درجات عند الله، هذا رجل متعبد، وآخر خلط عملًا صالحًا، وآخر سيئًا، فهل يستوون؟ لا، الإيمان يتبعض، الإيمان مراتب، فبعض الناس أعلى من بعض في الإيمان؛ أما غيرهم قالوا: لا، هو حقيقة واحدة؛ إما أن يأتي كله، وإما أن يذهب كله.

الأمر الثاني قالوا: إن الذي يرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ؛ لأنه فقد شرط صحة الإيمان، وهو العمل. وأهل السنة والجماعة يقولون: لا، هو مؤمن بإيمانه، لكنه فاسق بكبيرته. واحد عنده عمل صالح، وهو نفسه عنده عمل آخر سيئ، الله على يقول: ﴿وَءَاخَرُونَ مُرْجَوَنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَمَلَا عَلَيْهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٦]، وقال في وصفهم: ﴿وَءَاخَرُونَ ٱعْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا ﴾ [التوبة: ١٠٦]، فالذي يأتي إلى الناس، ويقول: هذا الإيمان إما أن يأتي كله، وإما أن يذهب كله. هذا ليس على طريقة أهل السنة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٥) من حديث أبي هريرة عليه.

والجماعة، سواء أكان المحكوم عليه فردًا، أم كان حاكمًا، يقول: إما أن يأتي كله، أو أن يذهب كله. فإن هذا ليس من أقوال أهل السنة، بل طريقة أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، في باب الإيمان أنهم يقولون: الإيمان يتبعض، وأن المؤمن يمكن أن يكون يعمل خيرًا، ويمكن أن يكون يعمل شرًا، فهو ربما جمع بين هذا وهذا، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا نسلبه اسم الإيمان لأجل معصية وقع فيها.

القسم الثالث من خصائص أهل السنة والجماعة: ما يتعلق بالمنهج الذي سلكوه تجاه الصحابة في، أو في الجهاد، أو الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، أو نحو ولاة الأمر، وما شابه هذه المسائل؛ لأن هذه المسائل افترقت فيها الأمة، فأول ما حدث الخروج على عثمان في ثم تكفير بعض الصحابة في، تتولى بعضًا، وتتبرأ من بعض، كما عند الخوارج، والناصبة، والرافضة، ثم جاء الضلال في باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، كما عند المعتزلة في وقت متأخر، وهكذا. فاتسم أهل السنة والجماعة لإكرام الله في لهم بالنجاة، والنصر؛ لأنهم يسلكون في ذلك بين نص يسلكون في ذلك بين نص ونص، أو يخرجون النصوص عن ظاهرها، ففي مسألة الصحابة فإن أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، يتولون جميع الصحابة بلا استثناء، كل صحابي، فإننا نحبه، «لا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، فلكَمْقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، خَيْرٌ من عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ» (١٠)، كما جاء في الأثر عن فلكَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، خَيْرٌ من عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ» (١٠)، كما جاء في الأثر عن فلكَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، خَيْرٌ من عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ» (١٠)، كما جاء في الأثر عن فلكَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، خَيْرٌ من عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ» (١٠)، كما جاء في الأثر عن فلكَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، خَيْرٌ من عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ» (١٠)، كما جاء في الأثر عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱۲۲) وابن أبي شيبة (٦/ ٤٠٥)، وأحمد في فضائل الصحابة (١/ ٥٠٧)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤٨٤)، والبيهقي في الاعتقاد (ص(1/ 20))،

بعض الصحابة على وقال على الله تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَاتَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِف المد.

والله ﷺ يقول: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَكُمَ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَىٰهُمْ زُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَّوَنَا ﴾ إلى أن قال – في آخر الآية في آخر سورة الفتح -: ﴿وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلْلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقال كِلنا: ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨]، وقال ﷺ: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠] بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُونُكُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠]. فمن خصائص أهل السنة: محبتهم لجميع الصحابة عليه النهم يتولون الجميع، ولا ينتقصون صحابيًا من الصحابة ﴿ مُعْمَا كَانَ لَا ينتقصونه، وأفعال الصحابة علي مما اجتهدوا فيه؛ منهم من كان مصيبًا فله أجران، ومنهم من كان مخطئًا، واجتهد رغبة في الأجر، وتحريًا للحق فله أجر واحد. وهكذا كان الأمر في الخلاف ما بين على رظي ، ومعاوية رظي ، فإن أهل السنة والجماعة يرون هنا أن عليًّا رضي هو المصيب، وهو الأولى بالحق، وهو الذي يجب على الناس إذ ذاك الالتزام به، ومعاوية ضي كان مجتهدًا فله أجر واحد على اجتهاده. ويرتبون الصحابة؛ أن الخلفاء الأربعة ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبوبكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١).

على، ولا يتنقصون أحدًا من الصحابة ﴿ البِّيِّ البِّنَّةِ ، كذلك منهجهم مع أمهات المؤمنين - رضى الله عنهن - وأخصهن خديجة في الله عنهن الصديقة بنت الصديق، فإن أهل السنة والجماعة يتولون جميع أمهات المؤمنين، ولا يذمون امرأة من زوجات النبي عليه ، بل يشهدون أنهن زوجاته في الآخرة كما كن زوجاته في الدنيا ﷺ؛ كما قال إن حنى وصف النساء -: ﴿ ٱلنَّبَيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم وَأَزْوَجُهُو أُمُّهَا أَمُهُم اللَّهِ [الأحزاب:٦]، فهن أمهات المؤمنين، والأم لها حق، صحيح أنها ليست أمًّا في المحرمية، فليس الصحابي مَحْرَمًا لها، فهذه أمّ في الحق، وفي تحريم النكاح، كما هو معلوم. أما أهل البدع، فتجد أن الخوارج يكفرون بعض الصحابة، من الذي قتل عثمان؟ الخوارج. من الذي قتل عليًا رضي الخوارج. أفضل رجلين في زمانهما عثمان، وعلى يقتلان تقربًا إلى الله على ، هل بعد هذا الضلال من ضلال؟ يأتي عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليًّا، وكان متعبدًا من الخوارج، الذين وصفهم النبي ﷺ بقوله: «يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦١٠)، ومسلم (١٠٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري را

كماقال ﷺ: «فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، لَئِنْ لَقِيتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ»(١).

مع أن عبادتهم عظيمة، اسمع كلامه، حتى أتى الخارجي الثاني يمدح هذا الذي قتل عليًّا ضِيْلِيَّهُ، يقول (٢):

يَا ضَرْبَةً مِنْ تَقِيٍّ مَا أَرادَ بِهَا إِلَّا لِيَبْلُغَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ رِضْوَانًا إِلَّى الْبَرِيَّةِ عِنْدَ اللّهِ مِيزَانًا إِنِّي لَأَذْكُرُهُ حِينًا فَأَحْسِبُهُ أَوْفَى البَرِيَّةِ عِنْدَ اللّهِ مِيزَانًا

يقول إن أوفى البرية عند الله ميزانًا هو الذي قتل عليًّا. هذا ضلال مبين مع كثرة العبادة، ومع كثرة الصلاح الظاهر، لكنهم كلاب أهل النار، لمَ؟ لأنهم لم يلتزموا نهج الصحابة رفي فالطريقة الأولى، والجماعة هي الفرقة الناجية، ومن عداهم لا شك أنه متوعد بالنار، ومن أهل الضلال.

أما في مسائل العلماء لصلتها بالصحابة والمنق المنقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يذمون أهل العلم إذا أخطئوا في مسألة ما داموا متمسكين بما دل عليه الدليل في الجملة، فإذا غلط أحدهم في مسألة، أو مسألتين، أو اجتهد فأخطأ، فإنهم لا يتبعونه فيما أخطأ فيه، ولكنهم لا يذمونه؛ لأنهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۱۱، ۳۰۵۷، ۲۹۳۰)، ومسلم (۱۰۲۱) من حديث علي ﷺ، وفيه: «فإنّ في قتْلِهِمْ أَجْرًا لِمنْ قتلهُمْ يوْم الْقِيامةِ».

وأخرجه البخاري (٣٣٤٤، ٣٣٥١، ٢٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤) من حديث أبي سعيد المخدري وفيه: «يَقْتُلُون أَهْلِ الإِسْلامِ ويدعُون أَهْلِ الأَوْثَانِ، لئِنْ أَذْرِكْتُهُمْ لأَقْتُلنَّهُمْ قَتْل عادٍ».

 <sup>(</sup>۲) انظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٢١٥)، وتاريخ الإسلام (٣/ ٦٥٤، ٦/ ١٥٦)، وكلاهما للذهبي، والبداية والنهاية (٧/ ٣٢٩، ٩/ ٥٣)، والاستيعاب (٣/ ١١٢٨، ١١٢٩)، والإصابة (٥/ ٣٠٣).

يعلمون أنه مجتهد، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فمن منهجهم: سلامة السنتهم من الوقيعة في أهل العلم؛ لأن النبي على قال: «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ السنتهم من الوقيعة في أهل العلم؛ لأن النبي على الشريعة، فإذا قذف العلماء، أو طعن في أهل العلم لأجل أن فلانًا لم يصوب فعلهم، فإنه يقع الضرب في ماذا؟ في الشريعة، فأفرح ما يفرح الشيطان، وأولياء الشيطان في أن يطعن في الذين يرشدون الناس إلى الشريعة، وهم العلماء؛ لأنه يختل الناس فلا يبقى لهم من يثقون به، فيسيرون وفق فلا يبقى لهم من يرشدهم، أو لا يبقى لهم من يثقون به، فيسيرون وفق أهوائهم، فيضلون ويضلون؛ لهذا سلامة اللسان من الوقيعة في أهل العلم هذه سمة، وخصيصة من خصائص الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية.

من صفاتهم - أيضًا -، وخصائصهم في هذا المقام المتعلق بالمنهج: أنهم يتولون ولي الأمر الذي ولاه الله على أمرهم، ويدعون لهم بالصلاح، والمعافاة، ويعينونهم على الخير، ولا يعينونهم على الشر؛ لأن النبي على المنافئة ، بل لأن الله على أمر بذلك في كتابه، وأمر به نبيه على فقال: ﴿ يَا أَيُهُ النّبِي عَلَيْهُ وَاللّهُ وَأَولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴿ النساء: ٥٩]، وقال على: ﴿ وَلَوَ النّبِي عَلَيْكُمْ وَالنّبُ وَلَولًا فَضَلُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَالتّبُ عُلُولًا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُمُ الشّيطانَ إلّا قليلا ﴿ النساء: ١٨٥]، ويؤمنون بقول النبي عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُمُ الشّيطانَ إلّا قليلا ﴿ النساء: ١٨٥]، ويؤمنون بقول النبي عَلَيْدُ : «مَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ﴾ (النبي عَلَيْ الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَانِي ﴾ (النبي عَلَيْ : «مَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ﴾ (النبي عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣)، وأحمد في المسند (١ / ٢٢٤)، والبيهقي (١/ ١٩٦)، والطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٢٢٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٢٦٤) من حديث أبي الدرداء ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٥٧)، ومسلم (١٨٣٥).

وأهل السنة يطيعون ولاة الأمر في غير المعصية، أما في المعصية فكما قال النبي على المعصية فكما قال النبي على النبي على المخلوق في مَعْصِية الْخَالِقِ»(١)، وقولهم (في غير معصية) يشمل مسألتين:

المسألة الأولى: أنهم يطيعونهم في ما فيه طاعة لله على ، يعني: أمروا بالصلاة ، فإننا نطيعهم ، طاعة لله على ثم طاعة لولي الأمر ، أمروا بأداء الزكاة لا يفر المسلم منها ، بل يطيع الله على ، ثم يطيع ولي الأمر ، أمروا بالجهاد ، فإن الجهاد مع كل بر وفاجر من ولاة الأمور ، وهكذا .

أما المسألة الثانية: فإنهم يطاعون فيما هو من موارد الاجتهاد، إذا كانت المسألة اجتهادية، اختلف فيها أهل العلم، أو اجتهد الوالي في أمر في اجتهاده مصلحة للدين، ومصلحة للمسلمين، فإنه يطاع ولو لم يكن اتفاق على أن هذا فيه مصلحة، بل يطاع في المسائل الاجتهادية، وهذا ما يتعلق بالمصالح المرسلة، أما ما فيه نص فخالفه، فإن هذه معصية، و«لا طَاعَة لِمَخْلُوقِ في مَعْصِيةِ الْخَالِقِ»، وهذه هي التي بينها على في قوله «إنّما الطّاعة في ألم عرفت الطاعة فيه في كتاب الله، وسنة رسوله في الْمَعْرُوفِ» (٢) يعني: فيما عرفت الطاعة فيه في كتاب الله، وسنة رسوله على عثمان، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية – لما رد على الشيعة في كتابه: «منها ج أهل ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية – لما رد على الشيعة في كتابه: «منها ج أهل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٥)، وأحمد (١/ ١٣١)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/ ٥٥)، والطبراني في الكبير (١٨/ ١٦٥)، والأوسط (٤/ ١٨٢)، وذكره الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٢٦)، وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٤٠)، ومسلم (١٨٤٠) من حديث علي ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ الل

السنة» -(١): (وَكَثِيرٌ مِمَّنْ خَرَجَ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ، أَوْ أَكْثَرُهُمْ إِنَّمَا خَرَجَ لِيُنَازِعَهُمْ مَعَ اسْتِئْنَارِهِمْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَصْبِرُوا عَلَى الِاسْتِئْنَارِ. ثُمَّ إِنَّهُ يَكُونُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ ذُنُوبٌ أُخْرَى، فَيَبْقَى بُغْضُهُ لِاسْتِئْنَارِهِ يُعَظِّمُ تِلْكَ السَّيِّنَاتِ، وَيَبْقَى الْمُقَاتِلُ لَهُ ظَانًا أَنَّهُ يُقَاتِلُهُ لِعَلَّاتِكُونَ فِئْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، وَمِنْ أَعْظَمِ الْمُقَاتِلُ لَهُ ظَانًا أَنَّهُ يُقَاتِلُهُ لِعَلَّاتِكُونَ فِئْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، وَمِنْ أَعْظَمِ مَا حَرَّكَهُ عَلَيْهِ طَلَبُ غَرَضِهِ: إِمَّا وِلَايَةٌ، وَإِمَّا مَالٌ)؛ لأنه ما يمكن أن يكون مَا حَرَّكَهُ عَلَيْهِ طَلَبُ غَرَضِهِ: إِمَّا وِلَايَةٌ، وَإِمَّا مَالٌ)؛ لأنه ما يمكن أن يكون ولي الأمر كاملًا، ثم يخرج عليه، لا يكون، هذا إنما يخرج الذين يخرجون ولي الأمر كاملًا لا نقص فيه، ويخرج عليه، هذا إنما يخرج الذين يخرجوا على ولي الأمر كاملًا لا نقص فيه، ويخرج عليه، هذا إنما يخرج الذين خرجوا على عثمان عَلَيْهُ الخليفة الراشد، فإنهم تشبثوا بمسائل أخذوها عليه في تصرفه في بعض الأموال، وفي تعيينه لبعض قرابته، وأرادوا الحق ظاهرًا، والمال في بعض الأموال، وفي تعيينه لبعض قرابته، وأرادوا الحق ظاهرًا، والمال أرادوه باطنًا. يعني: أن المسألة اختلطت في الرغبة في الدنيا، والرغبة في الآخرة، فنقدوا، وخرجوا، ولم يطيعوا لأجل دخول هذه في هذه، والله على نفسه.

الأخيرة أو قبل الأخيرة: منهجهم في التعامل مع الخلق، في الدعوة، في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، في الجهاد في سبيل الله على، فإن الطائفة المنصورة وصفت بأنها منصورة، وبأنها ظاهرة على الحق، والظهور هنا كما قال العلماء: هو ظهور باللسان، والبيان في كل زمان وأوان؛ لأن معهم القرآن، والله على جعل القرآن مهيمنًا على ماعداه، فظهورهم على كل أحد لابد؛ لأن حجتهم أقوى، ولأن برهانهم أقوى، فهم يقولون بالقرآن والسنة فما دلوا عليه هو الحق والهدى، فهذا ظهور لسان وبيان.

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية (٤/ ٥٤٠).

والقسم الثاني - يكون أحيانًا -: وهو ظهور السيف، والسنان، يعني: أن يتغلبوا على غيرهم، وأن يظهروا على غيرهم ظهور سيف، وسنان بالقتال، والجهاد، فهذا يكون بعض الأحيان، ليس دائمًا يشرع الجهاد، وليس دائمًا يكون الجهاد في سبيل الله عن بالسيف موجودًا، بل قد تمر في الأمة فترات لا يكون فيها جهاد؛ كما قال على الله عن الأصفر "ثم هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأصفر "(۱) . . . إلى آخره.

أما ظهورهم بالبيان، واللسان، فهذا في كل زمان، وأوان في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، هم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، يأمرون المسلم بالمعروف، وينهون المسلم عن المنكر، لا رغبة في الاستعلاء عليه، ولكن رحمة له، ودلالة للخلق على الخالق على ا وامتثالًا لقوله ﷺ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] ما معنى الآية؟ أي كنتم للناس يا أمة محمد ﷺ خير أمة أخرجت يعنى على الإطلاق الأمة ليست تخرج للناس، بعض الناس يتصور معنى الآية: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ أن الأمة أخرجت للناس، الأمة لا تخرج للناس، الذي بعث للناس من؟ الرسول، لكن معنى الآية كنتم للناس خير أمة أخرجت، تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله، فالدعوة؛ الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، النهى عن الشرك، النهى عن البدع، النهي عن المحرمات، هذا من معالم خيرية هذه الأمة للناس، صحيح إن المأمور، وإن المنهي يغضب، أو يحزن، أو لا يرغب أن يكون مأمورًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٧٦).

منهيًا، لكن أنت تدله على ما فيه مصلحة، مثل عندك رجل يحتاج إلى إسعاف، وهو مايدري أنه مريض، أو جاءه دوران، وسقط ولا يدري أنه مريض لابد أن يسعف.

فإذًا: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر مصدره الرحمة، وليس مصدره الاستعلاء على الخلق، فإذا رحمت العباد، فأمرتهم، ونهيتهم، ودعوتهم إلى الله على، فإنك في الحقيقة تكون صاحب حق عليهم، وصاحب فضل عليهم لو كانوا يشعرون.

كذلك الجهة الأخرى، وهي أنهم في دعوتهم، وفي أمرهم بالمعروف، والنهي عن المنكر، وفي تعاملهم مع الخلق يتصفون بصفة في كل أحوالهم، وأحكامهم، وهي أنهم يتقون الله على في ألسنتهم، فلا يقولون إلا بالحق؛ كما قال على - في أمره لعباده -: ﴿وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا ٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُم الإسراء: ٥٣].

فالمتحقق بصفة أهل السنة والجماعة، وبصفة الطائفة المنصورة، وبسماتهم، فإنه لو أغضبه من عنده، فإنه يكتم ويصبر، ولا يقول إلا التي هي أحسن، لماذا؟ لأن المضادة تحدث تفرقًا، والله عن أمر بالاجتماع، ونهى عن التفرق، فالإصلاح يكون بالطريقة السوية، سواء بين الأفراد، أو بين فلان وفلان، أو بين فئة وفئة، أو بما هو أكبر، يكون بالطريقة الشرعية الصحيحة، فإذًا: من سماتهم سلامة ألسنتهم.

قيل للإمام أحمد: لا نراك تتكلم في فلان. قال: يا عبد الله، - يعني ابنه - وهل رأيت أباك يومًا يسب أحدًا؟. لماذا ما تسب فلانًا وفلانًا؟

قال: وهل رأيت أباك يسب أحدا؟ وقال الإمام أحمد علله: وددت أن جسمى قُرِّض بالمقاريض وأن الخلق أطاعوا الله على (١).

وقال آخر من السلف الصالح رهي : نحن أنفع لهؤلاء من أنفسهم، يريدون أن يقتحموا، ونحن ندعو لهم، أو أن نأمرهم، وننهاهم.

لهذا مسألة أن يكون المرء صاحب عقيدة، وتوحيد، وفي كل زمان، ومكان تجده صاحب غيبة، ويقدح في فلان ويسب فلانًا، هذا يظلم القلب، ويصير في القلب قسوة، والقلب محتاج إلى النور، والمخالفة بالاعتداء في الكلام – أيضًا – بحسب مقام المعتدى عليه قد تعتدي على صاحب مقام رفيع، فيكون أعظم في حقك، فرق ما بين النصيحة، ومابين التشهير في بيان الحق حتى يعلم الناس أن غيره باطل، وما بين السب، والشتم، والألفاظ التي ليست من سمات المتحققين بمنهج السلف؛ إذًا: فمن سمات أهل السنة، والفرقة الناجية كما كان عليه الصحابة والهم كانوا لا يمارون؛ لأن الله نهاهم عن المراء، ونهاهم عن المجادلة إلا بالتي هي أحسن، عن أهل الكتاب ماذا قال فيهم؟

﴿ وَلَا يَحُدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِاللَّهِ هِى أَحْسَنُ إِلَّا اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمَّ ﴾ [العنكبوت: ٤٦] إلا بالتي هي أحسن يعني: أحسن ما تجد، فكيف بالمسلم؟ بالمسلم كيف تجادله؟ كيف ترد عليه؟ وكيف تخاطبه؟ هذا لابد أن يكون

<sup>(</sup>۱) هو زهير بن نعيم البابي انظر: تفسير ابن رجب الحنبلي (۱/ ۲۷۸)، والمجالسة وجواهر العلم، لأبي بكر الدينوري المالكي (۲/ ۳۱۲)، وتهذيب الكمال (۹/ ٤٢٧)، وصفة الصفوة (٤/ ٨، ٩)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٤٠٤).

بأسلوب شرعي مرضي ؛ حتى يتحقق سلامة القلب ، وسلامة اللسان من المخالفة .

في الختام، هذه كلمات في هذا الموضوع الطويل، لكنها تعطي الحاضرين بعض صفات، وسمات لما ينبغي أن يكون عليه أهل السنة والجماعة، والمتبعون للسلف الصالح، الذين يرجون النجاة، فلا شك أن كل خير في اتباع من سلف، وأن كل شر في ابتداع من خلف، وإن التزام طريقة أئمة الحق، والسنة خير في المحال، والمآل، وأن الصبر واجب، وأن التعلم، وأخذ الحيطة للمرء في لسانه، وأعماله سبب للنجاة، فلا يخاطرن أحد بدينه في مخالفة طريقتهم في وأرضاهم.

هذا وفي الختام أسال الله لي ولكم التوفيق، والسداد، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين، ولا مضلين، كما اسأله وأن يوفق ولاة أمورنا للعمل بالحق، والدلالة عليه، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يجعل ولايتنا في من خافه، واتقاه، واتبع رضاه، إنه والتقوى، وصلّ الله، وسلم، وبارك على نبينا محمد.





الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه إلى يوم الدين، لازلنا في هذه الحلقة التعليمية، والتي بعنوان: (عقيدة أهل السنة والجماعة)، وفي موضوع مهم وخطير، وهو أحد أركان الإيمان، في موضوع ضلت فيه أقوام، وزلت فيه أقدام، في موضوع بعنوان (عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر)، ومع فضيلة الشيخ/صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، فجزاه الله خيرًا على إجابته للدعوة، وشكر الله سعيه، نترككم وإياه، ثم يتولى فضيلته بعد ذلك الإجابة عما يتعلق في مثل هذا الموضوع.

### بِنْسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيدِ

الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرًا، أحمد ربي الذي هو المحمود على السراء، والضراء، ما أصابنا من خير، فهو المحمود عليه، وما أصابنا من ضراء، فهو المحمود عليه في ، هو ولي النعمة، وإليه الأمر، إليه الأمر يرجع، ومنه الأمر بدأ، فسبحان ربنا وتعالى، أحمد ربي، وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله، ورسوله، اللهم صلّ، وسلم، وبارك على عبدك، ورسولك

محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين، أما بعد: فقد أتى جبريل به إلى النبي به وهو جالس في صحابته في غير صورته، أتاه في صورة رجل يسأله عن أشياء؛ ليعلم الناس، ليعلم من كان حاضرًا، ويعلم من كان غائبًا، ويعلم الناس الذين آمنوا إلى يوم الدين: «اغبرُني عَنِ الإِسْلامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ به (الْإِسْلامُ أَنْ تَسْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاة، وَتُوْتِيَ الزَّكَاة، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا». قَالَ: صَدَقْت. قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: هَالَذِهُ وَمُلَامِكُونَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: هَالَذَ هَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ صَدَقْتَ. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ

الركن السادس من هذه الأركان: هو الإيمان بالقدر خيره وشره، والقدر سرَّ الله في خلقه؛ لأن الله في آمرٌ ناه، الله في يخلق الأشياء، الله في خالق كل شيء، فله في خلقه السر، الذي لا يعلمه الناس ولا تعلمه الخليقة؛ إذ لو علم الخليقة ما يخلقه الله في لما، ولما فعل الله كذا، ولما لم يفعل كذا، لشاركوه إذًا في الربوبية، فالقدر إذًا: سرُّ الله في خلقه، لا يعلمه

أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»(١)، هذه هي أركان الإيمان، هذه هي الأركان التي من

آمن بها، فهو الموعود بجنة الخلد، هذه الأركان التي من آمن بها، وحقق

ما اقتضته، فهو الموعود بكل خير من الرحمن.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

أحد، ولا يمكن أن يطلع على سره أحد؛ ولهذا الإمام على ضي الله على الله الله عن القدر قال: (الْقَدَرُ سِرُ اللَّهِ فَلَا تُفْشِه)(١).

ولهذا كان الإيمان بأن الله على قدَّرَ ما قدَّرَ، وأن كل شيء يحصل إنما هو بقدر من الله على، كان الإيمان بذلك فرضًا؛ لأن الإيمان بذلك إيمان بأن الله على هو المتقدس، وهو العظيم، وهو الجبار، وأن هذا المُلك كله بيده يصرفه كيف يشاء، ﴿لَا يُشْئَلُ عَمَّا يَفَعْلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

فالإيمان بالقدر ضروري للقلوب لصلاحها، وضروري للمجتمعات لصلاحها؛ ولهذا كان فرضًا على الناس أن يؤمنوا بأن الله على قدّر كل شيء، وأن يؤمنوا بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وما أبردها على القلب! ماءًا ليصيبهم، وما أبردها من عقيدة! وما أحسنها، وما أبردها على القلب! ماءًا باردًا عذبًا زلالًا، من آمن بذلك، وصدق رضي بكل ما جاءه من عند الله على، يشكر في السراء، ويصبر على الضراء، ويعلم أن الجميع من عند الله على، والله على ذكر، وبين لعباده أن كل شيء بقدر، وأن كل شيء عنده بقدر، فقال على: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴿ الله على النفرة الله على قدر سابق منه على، ولم يأتِ هكذا إنما على قدر مقدور من الله على، وكما قال – في الآية الأخرى –: ﴿سُنَةَ ٱللهِ فِ ٱلَّذِينَ مَلَوْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمِّرُ اللَّهِ قَدَرًا مُقَالًا والأحزاب: ٣٦]، وقال على : ﴿ثُمَّ حِمَّتَ عَلَى فَدَرٍ يَنُوسَى الله عَدر سابق؛ لأن

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ دمشق (۱۳/٤۲)، وفيض القدير (۳٤٨/۱)، وتحفة الأحوذي (۲/۹۲).

إذًا: ما دام أن الله ﷺ أخبرنا بذلك في كتابه، فواجب أن نصدق، وأن نؤمن بما أخبر الله على به، فهو العالم بذلك كله، وهو الذي فرض علينا أن نؤمن بهذا؛ ولأن الإيمان بالقدر راجع إلى الإيمان بالله - تعالى - ، ومما هو معلوم أن إيجاب الإيمان بالقدر لم يأت تصريحًا في كتاب الله على ، وإنما أتى في السنة، ولكنه مضمّن في كتاب الله؛ لأن أركان الإيمان التي جاءت في كتاب الله من جنس المذكورة في قوله على: ﴿ اَمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ- وَٱلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ- وَكُنْبِهِ- وَرُسُلِهِ- ﴿ [البقرة: ٢٨٥]. فالإيمان بالقدر راجع إلى الإيمان بالله؛ لأن من آمن بأن الله هو المتصرف بكل شيء، وأن مقاليد كل شيء بيده، وأن الخليقة هو خالقها على، وأن ما شاء في هذا الكون واقع، وأن ما لم يشأه على لم يكن، كل هذا راجع إلى الإيمان بالله، وهو حقيقة الإيمان بالقدر؛ ولهذا فإن ما جاء في سنة النبي ﷺ من إضافة ركن الإيمان بالقدر، إنما هو تبيين، وتفصيل لما جاء في كتاب الله، وهو إيمان بما بين الله ﷺ ، فالإيمان بالقدر ماذا نعنى به؟ ماذا نعنى نحن أهل السنة والجماعة حينما نقول: نؤمن بقدر الله على العنى بذلك: أن الله على علم هذه الأشياء، وعلم الأشياء جميعًا قبل وقوعها، وقبل حصولها، وقبل خلقها، علمه بها أزلي، علمه بها أول ﷺ، يعلم ﷺ ما كان، ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ كما قال ﷺ: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَشْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ [الانفال: ٢٣] يعلم ما لم يكن لو كان، لو حصل أنه أسمعهم كيف يكون إذًا الحال؟ ﴿لَتَوَلُّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾.

فإذًا معنى الإيمان بالقدر: أن تؤمن بأن الله على عالم بكل شيء قبل خلق السماوات والأرض، وعلمه بهذه، وعلمه بكل شيء وعلمه بهذه الأشياء التي تراها حادثة أمامك علمه بذلك أول، علمه بذلك أزلى ليس له بداية؛ لأن الله على من صفاته الذاتية أنه عالم على بكل شيء؛ ولهذا أثنى على نفسه بقوله: ﴿وَأَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وبقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ [النساء: ٣٢]، فقوله بكل شيء، أي: بكل معلوم، المعلومات التي كانت، أو المعلومات التي تكون الآن، أو المعلومات التي ستكون، أو المعلومات التي علم الله ﷺ أنها لا تكون لو كانت تلك المعلومات واقعة كيف تكون؛ وذلك لأجل تمام علم الله - تبارك، وتعالى - وتمام علوه في أسمائه وصفاته، وجماله في أسمائه وصفاته، فالله على إذًا: عالم بكل شيء، كما مدح نفسه، وأثنى على نفسه: ﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾، وقوله: ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ﴾. هذا عموم – كما سبق - لايخرج منه شيء، عالم بالكليّات على ، وعالم بالجزئيات لا يخفي عليه خافية، ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدًى [يونس: ٦١]، والله عَلق بكل شيء عليم، هذا العلم سابق، هذا العلم أول، فالله على لما أراد أن يخلق السماوات والأرض، وأن يخلق الخليقة أمر القلم أن يكتب بما كان في علمه السابق، فأمر القلم أن يكتب فجرى القلم بمقادير الخليقة قبل أن يخلق السماوات والأرض؛ كما جاء ذلك في حديث عبادة ابن الصامت عليه الذي رواه أبو داود، والترمذي، والإمام أحمد، وجماعة بألفاظ متقاربة، وفيه أن النبي عليه قال: «إِنَّ أُوَّلَ ما خَلَقَ الله الْقَلَمَ فقال له اكْتُبْ قال رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قال اكْتُبْ مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حتى تَقُومَ السَّاعَةُ (١)، وجاء - أيضًا - بلفظ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ قَالَ لَهُ وَكَائِنٌ إِلَى قِيَام السَّاعَةِ (٢).

ثم هو على لما كتب هذا أراد أن ينفذها، فخلق، وشاء، فأنفذ ما أنفذ، وأول ذلك خلق السماوات والأرض في الأمر الذي نشاهده، ونعلمه، وأول ذلك خلق السماوات والأرض في الأمر الذي نشاهده، ونعلمه، وإلا فإن فعل الله على ليس بمحدود، فهو على علم ما الخلق عاملون، ثم كتب ذلك في كتاب كما قال على: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِي كَيْمُ وَإِنَّهُ إِنَّ أَلِكَ عَلَي كَالِهِ وَالْمَحْفُوظ؛ ﴿يَمْحُوا اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۷۰۰)، والترمذي (۲۱۵۵)، وأحمد (٥/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٦٨)، والضياء في المختارة (١٠/ ٣٣٣)، وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رجاله ثقات.

إذًا: الكتاب قد كتب، جفت الصحف، ورفعت الأقلام، كتب الله على ما الخلق عاملون، وما عليه الخلق، وتفاصيل خلقهم، جميع الأشياء كتبها الله على العلم السابق، وهذه الكتابة السابقة على الخلق، هذه مرتبة أولى للإيمان بالقدر، فأنت إذا علمت، وأيقنت أن الله ري متصف بالعلم الكلى، بالعلم الشمولي، العلم بكل شيء، العلم بالكليات، والجزئيات، وأن الله على كتب ما علمه على مما هو متعلق بالسماوات والأرض، وبخلق السماوات والأرض، وما في السماوات والأرض اطمأن قلبك إلى ذلك. وقال النبي ﷺ مبينًا المدة التي سبقت خلق السماوات والأرض، المدة التي تلت الكتابة، وسبقت خلق السماوات والأرض، قال عليه في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفي أن النبي ﷺ قال: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قبل أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قال: وَعَرْشُهُ على الْمَاءِ»(١) قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب مقادير كل شيء يكون منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن يرث الله على الأرض، ومن عليها، وإلى ما بعد ذلك، كتب الله على جميع ذلك، فهو عنده في كتاب؛ كما قال كل : ﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدً وَمَا يَعَـٰزُبُ عَن رَّبِّك مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَابٍ شِّينٍ ﴾ [بونس: ٦١]. كل ذلك مكتوب مسطر، وهو ﷺ الذي أجرى القلم، وأمره بكتابة هذا، فأنت إذا آمنت بأن الله ﷺ عالم، وأنه كل كتب ذلك، يبقى هنا إيمانك بأن الله كل لا حدود لمشيئته، هو على مالك الملك، هو على الرب المتصرف، هو على الذي لا يحد أمره،

أخرجه مسلم (٢٦٥٣).

ولاينقض، أمره ناقض، بل له الأمر النافذ، وله المشيئة النافذة، فتعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فينقطع قلبك إذًا من التعلق بغير الله، ومن رجاء غير الله؛ لأنه إذا شاء الله الشيء سيكون، فيكون قلبك متعلقًا بالله كله، وما لم يشأه الله كل لا يكون أبدًا، هل هناك مغالب له في حكمه، مغالب له في ملكوته رفي اليس ذلك أبدًا ، ليس له مغالب ، فما شاء الله كان ، وما لم يشأه لم يكن، فتؤمن بما قاله الله على، بما وصف الله على به نفسه، وبما أخبر به عن نفسه: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الإنسان: ٣٠] ﴿ وَمَا تَشَاَّهُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ التَّكُوير: ٢٩]. فمشيئة الله ﷺ غالبة ومشيئة الله ﷺ نافذة؛ ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾، ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاٰيْءٍ إِنِّي فَاعِلُّ ذَٰلِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذَكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتً ﴾ [الكهف: ٢٣-٢٤] فمشيئة الله ﷺ واجب أن يكون قلبك ممتليًّا بأن ما شاءه الله نافذ، وأنك مهما احتلت، ومهما عملت، ومهما فعلت إذا لم يشأه الله على، فإنه لا ينفع، لكن هذا مع الإقدام على الأسباب؛ لأنك لا تعلم ما هي مشيئة الله في المستقبل، تعلم ذلك أو لا تعلم؟ لا تعلم؛ فإذًا: عليك العمل، وعليك أن تطلب من الله التوفيق، ثم ما شاءه الله على ، فإنه سيكون، لا مغالب له في حكمه، ثم هو على خالق كل شيء، كل ما تراه من المخلوقات، فليس لها خالق إلا الله على ، هل من خالق غير الله؟ لا ، الخالق لكل شيء هو الله على ؛ ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ٦٢] ﴿ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أي: كل شيء مخلوق، فهو كل خالقٌ كل الأشياء التي تراها من المخلوقات، لا خالق غيره، سواء في ذلك العباد، وأعمال العباد، والمصنوعات، والمحسوسات، وغير ذلك، كلها خلق لله على ، الله على خالق كل شيء ﷺ، فإذا علم أن الله ﷺ خالق كل شيء، وأنه ﷺ كل شيء بأمره، وأن الخلق، والأمر له على ليس لغيره، قام قلبك في الإيمان قيامًا صحيحًا، وقيامًا قويًا، فعند ذلك تنقطع العلائق بغير الله على وحده.

فإذًا: خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر، أو الإيمان بالقدر: هو أن تعلم أن الله على عالم بكل شيء، وأنه كتب مقادير كل شيء على أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن مشيئته نافذة، ما شاء الله كان، وأنه على خالق كل شيء، حتى فعلك أنت هو على خالقه، حتى حركاتك، وحتى أفعال الناس، وحتى جميع مصنوعات الناس هذه هو على خالقها؛ لأنها داخلة في العموم في قوله: ﴿ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ .

نقول: هذا قضاء من الله على ، ونقول هذا شيء قدره الله على ، فما الفرق بينهما؟ .

مهم أن نتعرف على الفرق بينهما؛ لأن من لم يفرق بينهما ربما حصل له بعض التداخل في فهم الآيات، أو فهم الأحاديث التي فيها ذكر القضاء والقدر، لأهل العلم في ذلك أقوال، لكن الصحيح منها أن القدر سابق، وأن القدر أساس، وأن القضاء هو إنفاذ ذلك القدر، فقدر الله على سابق، وما سيقع هذا قضاه الله على: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ ﴾ [سبأ: ١٤]، قضى هذا الشيء، انتهى، حصل، وُجِدَ، فهذا هو القضاء، فقبل أن يقع هو في القدر، في قدر الله على ثم إذا وقع أصبح قضاء قضاه الله على (۱)، والقضاء أتى في

<sup>(</sup>١) انظر: مادة: (ق ض ي) في معجم مقاييس اللغة (٥/ ٩٩)، ولسان العرب (١٨٦/١٥) =

كتاب الله على أنحاء، فمنها القضاء بمعنى الإخبار، بمعنى الوحى؟ كما قال على: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرِ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُلآءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ [الحجر: ٦٦] ﴿ وَقَضَيْنَا ۚ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ أي: أوحينا إليه، وأخبرناه، وهذا يتعدى في القرآن بـ «إلى» «في» بمعنى الوحى ، تتعدى «قضاء» بـ «إلى» فيكون معناها الإخبار، والإيحاء، ومثله: قوله على - في سورة الإسراء -: ﴿ وَقَضَيْنَا ۚ إِنَّ بَنِي إِسْرَهِ مِلَ فِي ٱلْكِنَابِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ [الإسراء: ١٤ فقوله: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى ﴾ لمَّا عَدَّاه بـ «إلى » هذا القضاء بمعنى الإخبار بما سيكون، فهو مرتبط بمعنى القضاء الذي سبق أن بينته ؛ لأنه إخبار بالمقضى، إخبار بما سيكون؛ ﴿ وَقَضَيْنَا ٓ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، الفساد سيقع، وهو قضاء واقع؛ ولذلك أخبر الله على به، فيفيد إذًا الإخبار بلفظ «القضاء» زيادة عن مجرد الإخبار؛ لأنه إخبار بالشيء الذي سيقع، لا معقب لحكمه على ، فهذا نوع ، وليس هو بمعنى القضاء الذي يقترن بلفظ القدر، فإذا تبين لك أن القدر والقضاء بينهما فرق من حيث إن القدر سابق، والقضاء إنفاذ ذلك القدر، فمثلًا: أنت لا تعلم ماذا قدره الله على عليك، وما ستفعله أنت غدًا، فإذًا: ما ستفعله غدًا هذا الذي لا تعلمه هو من قدر الله ﷺ لا تعلمه، ثم أنت إذا حصل ذلك قمت غدًا، وذهبت إلى عملك، أو إلى كليتك، أو إلى مدرستك، ذهابك هذا قضاء، قضى عليك بهذا الفعل، فإذًا: قبل أن يحصل الشيء هذا يسمى في قدر الله، وبعد أن يحصل يسمى قضاء، وربما سميَّ قدرًا؛ ولهذا عمر بن الخطاب صِّطُّهُ لما

<sup>=</sup> والقاموس المحيط (ص١٧٠٨)، وانظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص٤٤١). - ٤٤٢).

أتى إلى عمواس - الطاعون المعروف -، وأراد أن يرجع، فقال له: أبو عبيدة بن الجراح رضي المعروف الله عني : إذا كان الله عني مقدرًا أنك تمرض، وتموت بسبب هذا الطاعون، أتفر من قدر الله - قال عمر رضي المحدث الملهم الفقيه البصير: «لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً؟ نَعَمْ نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللّهِ إِلَى قَدَرِ اللّهِ إِلَى قَدَرِ اللّهِ اللهِ الله عنه الفرار، هو فرار من القدر، وفرارنا هذا قدر في نفسه، فالجميع بقدر الله عنه، والمرء مأمور أن لا يقارف، وأن لا يأتي الأسباب التي تضره، فعُلِمَ من هذا أن الإيمان بالقضاء والقدر في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٢٩)، ومسلم (٢٢١٩). ولفظه: «أنَّ عُمر بْن الخطّاب ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خرج إلى الشَّام ، حتَّى إذا كان بِسرْغ لقِيهُ أُمراءُ الأجْنادِ، أَبُوعُبيْدة بْنُ الجرّاح وأصْحابُهُ، فَأَخْبِرُوهُ أَنَّ الوَبِاء قَدْ وَقَع بِأَرْضِ الشَّأْمِ. قال ابْنُ عبِّاسٍ: فقال عُمرُ: ادْعُ لِيَ المُهاجِرِين الأوّلِين، فدعاهُمْ فاسْتشارهُمْ، وأخْبَرهُمْ أنّ الوباء قَدْ وقع بِالشَّامْ، فاخْتلفُوا، فقال بعْضُهُمْ: قَدْ خرجْت لِأَمْرِ، ولا نرى أَنْ ترْجِع عنْهُ، وقال بعْضُهُمْ: معك بقِيَّةُ النَّاسِ وأصْحابُ رسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ ، ولا نرى أَنْ تُقْدِمهُمْ على هذا الوباءِ ، فقال: ارْتفِعُوا عنّي ، ثُمّ قال: أَدْعُ لِي الأَنْصار، فدعوْتُهُمْ فاسْتشارهُمْ، فسلكُوا سبِيل المُهاجِرِين، واخْتلفُوا كَاخْتِلافِهِمْ، فقال: ارْتَفِعُوا عنِّي، ثُمَّ قال: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيخةِ قُريْشِ مِنْ مُهاجِرةِ الفتْح، فدعوْتُهُمْ، فلمْ يختلِفْ مِنْهُمْ عليْهِ رجُلانِ، فقالُوا: نرى أَنْ ترْجِع بِالنَّاسِ ولا تُقْدِمهُمْ على هذا الوباءِ، فنادى عُمرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصبِّحٌ على ظهْرٍ فأَصْبِحُوا عليْهِ. قال أَبُوعُبيْدة بْنُ الجرّاح: أفِرارًا مِنْ قدرِ اللّهِ؟ فقال عُمرُ: لوْ غيْرُك قالها يا أبا عُبيْدة؟ نعمْ نفِرُّ مِنْ قدرِ اللَّهِ إِلَى قدرِ اللَّهِ، أرأيْت لوْ كان لك إِبِلٌ هبطتْ وادِيًا لهُ عُدُوتان، إِحْداهُما خصِبةٌ، والأُخرى جدبةٌ، أليس إِنْ رعينت الخصبة رعيتها بِقدرِ اللهِ، وإِنْ رعيْت الجدُّبة رعيْتها بِقدرِ اللَّهِ؟ قال: فجاء عبد الرَّحْمنِ بْنُ عوْفٍ - وكان مُتغيِّبًا فِي بعْضِ حاجتِهِ - فقال: إِنَّ عِنْدِي فِي هذا عِلْمًا، سمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ: إِذا سمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فلا تقْدمُوا عليْهِ، وإِذا وقع بِأرْضِ وأنْتُمْ بِها فلا تخْرُجُوا فِرارًا مِنْهُ. قال: فحمِد اللَّه عُمرُ ثُمَّ انْصرفٍ».

عقيدة أهل السنة والجماعة أن معناه الانتباه للأسباب، ما نأتي، ونقول: والله السبب ما له تأثير. لا، والله أنا أدخل في النار، إذا كان الله مقدرًا أنها تحرقني أحرقتني، لا، هذا جهل، بل هذا قدح في العقل؛ لأن الله على أجرى سنته في أن النار تحرق، وهذا قدره في هذا المخلوق الذي هو النار، ﴿ فَعُنْ جَعَلْنُهَا تَذَكِرَةً وَمَتَعًا لِللَّهُ قُويِنَ ﴿ فَي هذا المخلوق الذي هو النار، ﴿ فَعُنْ جَعَلْنُهَا تَذَكِرَةً وَمَتَعًا لِللَّهُ قُويِنَ ﴾ [الواقعة: ٧٧]، فتأتي تدخل وتقول: إن قدر الله عليّ أني سأحترق، فسأحترق. أنت لست إبراهيم عليه الذي قيل له: ﴿ قُلْنَا يَنَارُ كُونِ بَرَدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ٢٩] لا. فإذًا: إذا قارفت هذا السبب الذي سيضر، فإنك تعلم إنه سيضرك، وهذا من قدر الله.

فإذًا: الإيمان بالأسباب ركن مهم من أركان الإيمان بالقدر في عقيدة أهل السنة والجماعة، السبب موجود، والمسبب مرتبط بالسبب، ونحس هذا، ونشاهده، أليس كذلك؟ بلى نحس ذلك، ونشاهده، تفعل الشيء، تكتب تمتلئ الورقة، ما تكتب الورقة ما فيها شيء فارغة، كذلك تمشي إلى المسجد يحصل لك الأجر والثواب، تجلس في بيتك، وتترك صلاة الجماعة ما يحصل لك شيء، وهذا قدر من قدر الله، وهذا من قدر الله؛ فإذًا: السبب لابد من الإتيان به، وهذا سيد المؤمنين، وسيد ولد آدم على ماذا حصل منه في هجرته إلى المدينة؟ أليس هو سيد المتوكلين على اليس هو سيد المتوكلين على أليس هو سيد المؤمنين بالقدر؟ بلى، ترك فراشه، ومن جعل في فراشه أولًا؟ على ابن أبي طالب في أذا كان الله عن مقدرًا أنه سيذهب ولن يؤثر فيه هذا الفعل، فإذًا لماذا يفعل؟ لا، هو فعل؛ لأن هذا سبب، وهو مأمور بفعل السبب، فأول سبب السبب، فأول سبب

فعله للنجاة أنه ترك على بن أبي طالب في مكانه، إذا نظروا من فتحة الباب قالوا: لا، هو راقد. و «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ »(١) كما قال عَلَيْةٍ، مشى بينهم عَلَيْةٍ، وذرَّ في أعينهم حبات الرمل، والله ﷺ قادر أن يعميهم بدون هذا الفعل، لكن هذا سبب؛ ليعلمنا أن فعل السبب هو من القدر، فعلك السبب من التوكل على الله على، تتوكل ولا تفعل السبب، لا، هذا ليس بإيمان، وليس بتوكل صحيح؛ ولهذا لما أتى وفد من اليمن إلى النبي ﷺ في الحج، ما معهم غذاء، ولا معهم زاد، ساروا هذه القفار، وقطعوا تلك الجبال، وليس معهم شيء، «قال؟ لماذا ما أتيتم معكم بشيء؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: لا أنتم المتواكلون»(٢). هذا تواكل، ائت بالزاد معك، وافعل الأسباب، والباقي على الله على ، تفوض الأمر ؛ لأنه إذا لم يشأ الله على أن تنتفع بهذا السبب لا تنتفع به، لكنك مأمور بأن تفعل، ذهب النبي ﷺ هو وصاحبه أبو بكر الصديق ضيالية، واستأجروا رجلًا هاديًا خريتًا؛ ليدلهم على الطريق<sup>(٣)</sup>، هذا سبب لابد من أن يفعل، كذلك آثار أقدامهم، ومسيرهم ظاهرة بينة، سيستدل المشركون بها على مكانهم أليس كذلك؟ بلى، جعلوا راعيًا يرعى بمعزه، وبغنمه، فيعفي على آثارهم، ذهبوا واختاروا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٠٦٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع العلوم والحكم (1/ ٤٤١)، وفي شعب الإيمان للبيهقي (1/1) بلفظ (المتكلون)، وفي عون المعبود (1/1)، ومرقاة المفاتيح (1/1) بلفظ (المتآكلون)، وفي المجالسة وجواهر العلم (1/1) بلفظ (المتواكلون).

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٢٦٣) عنْ عائِشة ﴿ وَاسْتَأْجَرِ النّبِيُّ ﷺ ، وأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بنِي الدِّيلِ ، ثُمَّ مِنْ بنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هادِيًا خِرِّيتًا – الْخِرِّيتُ : الماهِرُ بِالهِدايةِ».

جبلًا بعيدًا بين مكة والمدينة ، جبلًا بعيدًا ، وغارًا مرتفعًا ، فجلسوا فيه بعيدًا ، كل الأسباب فعلوها ؛ لكي لا يصل إليهم المشركون هذه أسباب بها أمر الله على ، وهي من قدر الله ؛ فإذًا : مقارفة السبب ، والإتيان بالسبب ، وفعل السبب هذا من قدر الله على ، وهذا سيد المتوكلين ، وسيد المؤمنين بالأقدار هذا فعله على ما الذي حصل ؟ ما نفعت كل هذه الأشياء ، أتى المشركون ، وقفوا على رأس الغار ، تحتهم ورسول الله على وأبو بكر يرون أقدام المشركين ، يقول أبو بكر خليه : «كُنْتُ مَعَ النّبِيّ على في الغار فَرَأَيْتُ آثَار المشركين ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّه ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنًا ، قَالَ : مَا ظَنْكَ المشركين ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّه ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنًا ، قَالَ : مَا ظَنْكَ بِاثْنَيْنِ اللّهُ ثَالِثُهُمَا » . كل هذه الأسباب التي فعلها النبي على نفعت ، أو لم تنفع ، وقف المشركون على رأس الغار ، ماذا أجاب النبي على لأبي بكر؟ قال : «مَا ظَنْكَ بِاثْنَيْنِ اللّهُ ثَالِثُهُمَا» ؛ ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَحِهِ مِه لَا يَحَدَنَ اللّهَ مَعَنَا اللّهِ مَعَنَا اللّهُ مَعَنَا اللّه الذي اللّهُ ثَالِتُهُمَا» ؛ ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَحِهِ مَ لَا يَعَدَنَا النّهِ مَعَنَا اللّهُ مَعَنَا اللّهِ اللّهُ مَعَنَا اللّهِ اللهُ اللهُ مَعَنَا اللهُ اللهُ مَعَنَا الله اللهُ اللهُ مَعَنَا اللهُ اللهُ مَعَنَا اللهُ اللهُ مَعَنَا اللهُ اللهُ مَعَنَا اللهُ اللهُ اللهُ مَعَنَا اللهُ ال

إذًا: هو فعل السبب، فعل المأمور به، والباقي على الله على، فهذا يعلمنا أن الإتيان بالأسباب هذا لابد منه، والمؤمن بالقدر خيره وشره، المؤمن بأن الله على مقدر، وأنه كاتب هذا الفعل، لابد له من أن يسعى بالأسباب، وأن يفعل الأشياء التي بها يحصل مراده، فهذا كما سيأتي – إن شاء الله تعالى – في آخر البيان، هذا من أعظم ما يُطلق المؤمنين، ويجعلهم يعملون بجد ونشاط، هذه ثمرة من ثمرات الإيمان بالأقدار، من الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة: أن تؤمن بأنك ضعيف، وأنك محتاج إلى الله على وأنك ما اهتديت إلا لما وفقك الله على إذ لو تَرْكك لنفسك ما اهتديت؛ لأن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٦٦٣).

الشياطين كثيرون، ولأن الصَّادِّين عن سبيل الله كثيرون، لو تُركك ونفسك لضللت مع من ضل، لكن لله على عليك منَّة خاصة، واجب عليك أن تشكر الله عليها ، جعلك من المصلين ، جعلك تحضر هذا المجلس من مجالس الذكر، وأهل مجالس الذكر تغشاهم الرحمة، وتحفهم السكينة، والملائكة، ويذكرهم الله فيمن عنده، هذا بفضل من؟ بفضل الله على . إذًا : نؤمن بأن الله كل يحبب الإيمان إلى النفوس، وأنه كل يهدي، وأن له على عباده المؤمنين منَّة خاصة، بها اهتدوا، ومنَّة خاصة بها استقاموا، وثبتوا، فيشكرون الله على هذه النعمة، ويسألونه المزيد من فضله، وإحسانه، ويسألونه الثبات؛ ولهذا كان النبي ﷺ وهو أعظم الخلق إيمانًا بالقدر، يقول: «يا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي على دِينِكَ»(١)، وكان يقول: «اللهم مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ اصْرِف قُلُوبَنَا إلى طَاعَتِكَ »(٢)؛ لأنه يعلم أن الأمر بيد الله، وأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن أنت أتيت بما أنت به تستحق أن يهديك الله، الله ﷺ رحمته وسعت كل شيء، هذا يسمى التوفيق، هذا الذي هو المنة الخاصة عليك، أن جعلك الله على من المهتدين، هذا توفيق من الله ﷺ وتحبيب؛ ﴿ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرٌ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفَر وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَّ ﴾ [الحجرات: ٧]، وكره إليهم الكفر، والفسوق، والعصيان، هذا ١١١ حبب إليكم الإيمان، وكرَّه إليكم الفسق، والعصيان، فهو على ولي التوفيق؛ ولهذا قال شعيب عليه مثنيًا على

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۱٤۰)، وحسنه، وابن ماجه (۱۹۹)، وأحمد (۳/ ۲۱۲)، وابن حبان (۹۶۳)، وابن أبي شيبة (۲/ ۲۵)، وأخرج البخاري (۷۳۹۱) من حديث ابن عمر على قال: «أكثرُ ما كان النبي على يخلِفُ لا ومُقلِّب الْقُلُوب».

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۵۹۹).

ربه: ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود: ٨٨]؛ فإذًا: التوفيق بيد الله، كل عمل تعمله اسأل الله على التوفيق، يعني ما معنى التوفيق من الله على؟.

أن يخلى الطريق الذي أمامك من أضداده؛ لأن مجرد فعلك لايكون به المخلوق، لا يكون به الحدث، لا يكون به الفعل، إنما لابد أن يخلى الطريق من المعارض، مثلًا: لو أنت استعددت بسيارتك، مثلًا: جهزتها، ووضعت أسباب السلامة، الإطارات - مثلًا - ، وإلى آخره من أسباب السلامة، وسرت في الطريق، وأنت فعلت جميع ما بإمكانك أن تسلم، وتقول: أنا قائد ماهر، ولن أسرع، وسأنتبه، هذا جميع ما في وسعك، أليس كذلك؟ بلى. هل تستطيع أكثر من ذلك؟ ما تستطيع، لكن الذي أمامك قلبه بيد من؟ الذي أمامك يقابلك أحد، يأتيك حجر في الطريق يقلب السيارة، ما هو بيدك، هذا بيد من؟ هو بيد الله؛ فإذًا: أنت مع تمام الفعل تسأل الله الله التوفيق، والتسديد، وأن يعينك على تمامه؛ لأن فيه أشياء ما تقدرها ، فأنت تفعل الذي تقدر عليه ، ولكن هناك أشياء لا تقدر عليها مضادة لأسباب السلامة التي فعلتها ، يأتيك واحد نائم ، ويقابلك في الطريق ليس لك حيلة؛ إما أن تصدمه، وإما أن تنحرف، وتنقلب، هل لك حيلة به؟ ما لك حيلة، هو بيد من ينبهه الله على انصرف عن فلان، ينبهه عن لقائه بك؟ فإذًا: المتيقظ يحميه الله كلة.

فإذًا، التوفيق بيد من؟ بيد الله على فله عليك منَّة في كل خير أتاك تستوجب الشكر لله على ، وإلا فلو تُركت ونفسك، لو تُركت ونفسك، ماذا؟ ما حصل لك ما تريد؛ لأن المضادات كثيرة، كذلك أعظم شيء وهو الإيمان

بالله على، هو الهداية، الإحسان، ما أصابك من الخير، وما منّ الله على به عليك من الاستقامة على الصراط المستقيم، لأن يأتيك واحد، ويقابلك، ويأتيك بمغريات، يقول: يا فلان تعال عندنا ويعطيك - مثلًا - مخدرات، أو شيئًا تضل به، من الذي يصرف عنك ذلك؟ الله على، يأتي واحد، ويضلك ويقول: تعال، وتسمر معه ليلة، وليلتين، وثلاثًا، ثم بعد ذلك تصبح من أهل السهر من أهل المجالس الفارغة، أو من أهل رؤية ما لا يحل، رؤية المحرمات، أو مقارفة المحرمات، هذا وكلت إلى نفسك، لكن أنت وفقك الله على، وحماك مما يضرك، فلله على عليك منّة، هذا الذي نسميه التوفيق، والخذلان هو أن توكل إلى نفسك، خذلك الله على يعني: يتركك ونفسك، اذهب اعمل ما تشاء، هل تنجي نفسك؟ لا، خذلان، أنت تعتز بنفسك، هؤلاء الذين اعتزوا بأنفسهم ماذا حصل لهم؟ تفجرت مراكبهم في السماء؟ هؤكاء الذين اعتزوا بأنفسهم ماذا حصل لهم؟ تفجرت مراكبهم في السماء؟ أصابك خير؟ فإذًا: أنت محتاج أتم الاحتياج إلى الله على .

أيضًا مما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في القدر: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أنت عبد من عبيد الله في ملكوت الله ليس لك تصرف، أنت مربوب، مقهور، فقير، مسكين، والله على هو الذي يدبرك، وهو الذي على يوفقك إلى هذا الفعل فتفعله، أو يخذلك، فتفعل شيئًا آخر، يكلك إلى نفسك، هو على الذي يرسل عليك الخيرات، وهو الذي على يصيبك بالمصائب، توفي أخوك ماذا تفعل؟ وحمه بيد من؟ بيد الله على، صعدت إلى من؟ إلى بارئها، إن كان أخوك من أهل السعادة، هل بيدك أن تمنع عنه الموت؟ ليس بيدك.

إذًا: إيمانك بأن الله على هو المتصرف، وأن له الملكوت، وأنه المعقب

لحكمه، وأن له الخلق، والأمر، يجعل قلبك مطمئنًا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ لأن الله ﷺ عالم بكل شيء، ومقدر عليك ذلك، وهو ﷺ ليس في ملكه خطأ على العدل - تبارك، وقائم على العدل - تبارك، وتعالى - . إذًا ، إيمانك بالقدر ، إيمان بعظم ربوبية الله كل ، وإيمان بأسماء الله على الحسنى، وصفاته العلى، ولهذا لم يأت ذكر القدر في القرآن، يعني: في وجوب الإيمان به تصريحًا؛ لأنه داخل في الإيمان بالله، وبأسمائه الحسني، وصفاته العلى؛ إذًا: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أوصى النبي عَلَيْة ابن عباس عَيْقًا؛ كما في الحديث عن أبي العبّاس عبد الله بنِ عبَّاس ﴿ قَالَ : «كُنتُ خَلفَ النَّبِيِّ عَيَّالِهُ يُومًا ، فقال: «يا غُلامُ، إنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظْ الله يَحْفَظْكَ، احْفَظِ الله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله، وَإِذَا استَعَنْتَ فاسْتَعِن بالله، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَإِن اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ، وَجُفَتِ الصُّحُفْ»، رواه الترمذي، وقال: (حديث صحيح)(١).

وفي رواية غير الترمذي: «احْفَظِ الله تَجِدْهُ أَمامَكَ، تَعَرَّفْ إلى الله فِي الرَخَاء يَعْرِفْكَ فِي الشَّدَّةِ، واعْلَم أَنِّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٥١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٠٧)، وهناد في الزهد (١/ ٣٠٤)، وعبد بن حميد في مسنده (ص٢١٤)، والطبراني في الكبير (١١٢٤٣)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٦٢٣) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٤/ ٦١٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٢٧).

فإذًا: هذا يجعل القلب مطمئنًا لله على، هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، خالف فيها من خالف، وصدعنها من صد، وتنكبوا عن صراط الله، واعوجوا في فهم آيات الكتاب الحكيم، وفهم سنة النبي فاختلفت بهم المشارب، واختلفت بهم الأهواء، وجماع المختلفين والمخالفين في القدر يعود إلى فرقتين، سأعرض هذا باختصار؛ لأن المقام ما يناسب التفصيل، والتطويل فيه، لكن هما فرقتان:

١ - فرقة تسمى القدرية.

٢- وفرقة تسمى الجبرية.

أما القدرية، فهما - أيضًا - فرقتان: فرقة غلاة، وفرقة وسط ليسوا بغلاة، أما الغلاة، فهم الذين ينكرون علم الله السابق، يقولون: أن الله على ما يعلم أن الأشياء إلا بعد أن تحصل.

أول من بدأ هذه العقيدة، أو هذا الشر في المسلمين رجل من المجوس يقال له: (سيسويه) كان في البصرة، هو بث هذه الفكرة لرجل يقال له (معبد الجهني) (۱) في البصرة، فشاع عند الناس، وأشاع عند الناس أن الأمر أنف أي مستأنف، وأن الله على ما يعلم الأشياء إلا بعد أن تكون، غاية التنقص لله على، فهو على الكامل في أسمائه وصفاته، وهو بكل شيء عليم،

<sup>(</sup>۱) معبد الجهني اختلف في اسم والده، فقيل: عبد الله، وقيل: خالد. أول من تكلم في القدر، قال الحسن البصري: إياكم ومعبدًا؛ فإنه ضال مضل. قال خليفة بن خياط: مات قبل التسعين. وقيل: في خلافة عبد الملك بن مروان. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (٥٩/ ٣١٢)، والعبر (١/ ٩٢)، والبداية والنهاية (٩/ ٣٤)، والنجوم الزاهرة (٢/ ٢٠)، وشذرات الذهب (١/ ٨٨).

فابتدع هذه البدعة، وابتدع هذه الضلالة، فسَرَت في بعض الناس حتى اعتنقوها، هذا ويقال لهم: القدرية الغلاة، نفوا علم الله السابق؛ ولهذا قال أهل العلم فيهم: (ناظروا القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا) أن أقروا بصفة خصموا) أن أقروا به خصموا)، إن أقروا بصفة العلم لله على خصموا، (وإن أنكروه كفروا)، إذا قالوا: والله ما يعلم كفروا، وإن أقروا قالوا: إن الله عالم بكل شيء، إذًا: خصموا، انتهت المناظرة.

الفرقة الثانية من القدرية: هم المعتزلة (٢)، ومعنى القدرية يعني: الذين ينفون القدر، ينفون القدر، أو بعض مراتب القدر، المعتزلة ماذا

(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۳/ ۳٤۹)، وشرح قصيدة ابن القيم (۲/ ٤٠٨)، وتيسير
 العزيز الحميد (ص ٦٣٠)، والرد على الجهمية للدارمي (ص ٢٤٤)، والسنة لعبد الله

ابن أحمد (ص٩٤٨)، والشريعة للآجري (ص٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) هي إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة، ورأس هذه الفرقة، واصل ابن عطاء الغزال، كان تلميذًا في مجلس الحسن البصري، فأظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين، وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن، ولا بكافر، فطرده الحسن من مجلسه وانضم إليه عمرو بن عبيد، واعتزلا مجلس الحسن، فسموا بالمعتزلة لذلك، ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم، وإنكارهم القدر فيها.

وقد افترقت المعتزلة إلى فرق شتى يجمعهم القول بنفي الصفات، والقول بخلق القرآن، وأن العبد يخلق فعل نفسه، ولهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيمان عند أهل السنة، وهي: التوحيد، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر. وإنما أرادوا بهذه المسميات معانى باطلة.

انظر: الملل والنحل (۱/ ۳۰ – ۳۲)، والفرق بين الفرق (ص ۱۸، ۹۳، ۹۶)، والبدء والتاريخ (٥/ ١٤٢)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٤٦٤)، ووفيات الأعيان (٨/٦). وشرح الطحاوية لابن أبى العز (ص ٧٩١–٧٩٢).

يقولون؟ يقول: الله عالم صحيح، وخالق كل شيء، وكاتب، لكن يقولون: الله على لم يخلق فعل العبد - هذا قول أهل الاعتزال -، وأفعالي أنا الذي أخلقها، والله على يقول: ﴿ هُلُ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللّهِ ﴾ [فاطر: ٣] ما فيه الله على هو الخالق؛ ولذلك هؤلاء شابهوا المجوس، وأصلها من المجوس - كما ذكرت لك -؛ لأن المجوس يقولون بالتعدد بوجود خالقين، لكن هؤلاء زادوا، قالوا: كل واحد من الناس يخلق فعل نفسه، يعني كم فيه من خالق؟ على عدد الناس - والعياذ بالله -، هؤلاء يسموا القدرية غير الغلاة؛ لأنهم يقرون بالعلم، ولكنهم ينفون أن الله على خالق أفعال العباد، ويقول: العبد يخلق فعله بنفسه.

### الفرقة الأخرى يقال لهم الجبرية (١)، والجبرية - أيضًا - نوعان:

١- جبرية غلاة.

٧- وجبرية متوسطة، يعني: ليسوا غلاة.

أما الجبرية الغلاة، فهم أتباع الجهم (٢)، . . . . . . . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>۱) الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد، وإضافته إلى الرب -تعالى-، والجبرية أصناف: فالجبرية الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلاً، ولا قدرة على الفعل أصلاً، والجبرية المتوسطة هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص٦٠٨)، والملل والنحل (١/ ٨٥)، والتعريفات (ص١٠١).

<sup>(</sup>٢) الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي، مولاهم السمرقندي، الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين، وقد زرع شرًا عظيمًا، رأس في التعطيل، وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء، وزعم أن القرآن مخلوق، وذهب إلى القول بأن العبد لا قدرة له أصلًا، بل فعله كحركة المرتعش، أو كالريشة في مهب =

ومن قبله الجعد (۱)، وأشباههم، هؤلاء جبرية غلاة، يقولون: الإنسان في تصرفاته مثل الريشة في مهب الريح، ما له دبرة، ولا له اختيار، فنقول لمن قال ذلك، أنا سألطمك، تحتج عليَّ أم لا تحتج؟ تعترض على الله؟ إذا كان الله على هو الذي سيرني وجبرني على ذلك جبرًا، فلم تعترض إذًا؟ لا تعترض، لو أتى واحد وسرق منه شيئًا ذهب يطالب به، ويعترض لماذا تسرق حاجتي؟ أنا مجبور، إذًا: هو يقر بهذا من ناحية الفعل من ناحية التطبيق، واقعه مع الناس، لكن إذا أتى في المجادلة، والمناظرة، والعقائد أنكر قال: لا، هو كالريشة في مهب الريح، هذا لا شك أنها سفسطة، وأن هذا ضلال، وأنه مخالف للعقل الصحيح؛ لأن كل واحد يعلم من نفسه أن عنده إرادة أو لا ؟ أنت الآن مختار، تدخل بيت فلان، أو بيت فلان، مختار أو لا ؟ لاشك هذا أمر باطل، ولهذا ما راج هذا على أهل العقول الصحيحة.

الريح، أو بمنزلة حركة أغصان الشجر، فالعبد عندهم مجبور على فعله، وأن الجنة، والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله – تعالى –، قتله سلم بن أحوز سنة ثمان وعشرين ومائة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/٨٦)، والفرق بين الفرق (ص١٩٩)، وميزان الاعتدال للذهبي (٢/١٥٩)، والتعريفات للجرجاني (ص٨٠١)، وفتح الباري (١٣/ ٣٤٥)، وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص٩٥٠).

<sup>(</sup>۱) الجعد بن درهم: هو مؤسس مذهب التعطيل وأول من قال: إن الله لم يكلم موسى تكليمًا، ولم يتخذ إبراهيم خليلًا، ويقال له مروان الجعدي؛ لأنه كان مؤدبًا لمروان الحمار آخر خلفاء بني أمية. قتله خالد القسري يوم الأضحى سنة أربع وعشرين ومائة، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، ونزل فقتله، وكان من أبرز تلاميذه الجهم بن صفوان، وبه عُرفٌ مذهب التعطيل.

انظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٤٣٣)، والبداية والنهاية (٩/ ٣٥٠)، والكامل في التاريخ (٤/ ٤٦٦)، والنونية بشرح ابن عيسى (١/ ٥٠، ٥١).

الطائفة الأخرى الذين هم من أهل الجبر المتوسط، هم المشهورون بالأشاعرة، والماتريدية، هؤلاء قالوا: إن العبد لا يخلق فعل نفسه، الله على خالق فعل العبد. لكن هم ينكرون الأسباب، ينكرون أثر الأسباب، يقولون مثلًا: النار هذه إذا وضعت فيها ورقة، النار ما أحرقت الورقة، لكن الله على أحرق الورقة عندما التقت مع النار، انظر المكابرة! السكين تقطع بها - مثلًا - الخبز، واللحم يقول: ما قطعت السكين اللحم، وإنما لما أمورت السكين على اللحم، وعلى الخبز مثلًا قطع الله على ماذا؟ الخبز، أو اللحم عند إمرارك السكين، وإلا السكين ما تفعل، أنكروا الأسباب أن تكون أسبابًا قالوا: لا. إذًا: فعل العبد هو يفعل يروح للمسجد - مثلًا - ، يفعل معصية، العباد يفعلون أشياء، فما مقامهم في هذا الفعل؟ قالوا: مقامهم في هذا الفعل أنهم يكسبون الفعل كسبًا، وليس بفعل لهم حقيقة، إنما يكسبونه كسبًا، ما معنى يكسبونه كسبًا؟ قالوا: إن الله على يخلق هذا الشيء عند ملاقاة العبد للعمل فقط، والعبد ما عمل حقيقة؛ فإذًا: العبد محل، إذا تأملت في مذهبهم، وقولهم من مذهب الأشاعرة، وهو الآن شائع في أكثر الأرض - إلا من رحم الله - يقولون: إن العبد حصل له ما خلقه الله، يعنى: القدر، وهو مجرد محل لحصول القدر، مثل ما أنت الآن في داخل هذا المسجد يقول: هذا خلق الله على صادف، أو وافق أنك أنت في محله، وهذا سموه كسبًا ، يقول: العبدليس له فعل لعمله حقيقة ، ما يفعل حقيقة ، وإنما هو كسب، نقول: هذا الكسب الذي تقولونه ما تعريفه؟ ماذا تريدون به؟ هم علماؤهم في هذه المسألة اختلفوا إلى أكثر من اثني عشر قولًا ، كل واحد يعرفه في تعريف، حتى إمامهم أبو الحسن الأشعري ما عرفه بتعريفاتهم، كل واحد أتى بتعريف، ولما اختلفوا هذا الاختلاف الواسع

دلَّ على أنهم هم أنفسهم لم يفهموا عقيدتهم (١)؛ ولهذا قال الشاعر – وحقٌ ما قال -(7):

مما يقالُ ولا حقيقةَ تحتهُ معقولةٌ تدنوا لذي الأفهام الكَسْبُ عند الأشعري والحالُ عند البهشمي (٣) وطفرةُ النَّظَّام (٤)

- (۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله كما في مجموع الفتاوى (۸/ ۱۲۸) عن الأشاعرة: «ثم أثبتوا كسبًا لا حقيقة له، فإنه لا يُعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل؛ ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا، ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظّام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري، واضطرّوهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرّد الاقتران العادي، والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم، ولازمه، ويقع بين المقدور، والقدرة، فليس جعل هذا مؤثرًا في هذا بأولى من العكس، ويقع بين المعلول، وعلّته المنفصلة عنه، مع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلّها. ولهذا فرّ القاضي أبو بكر إلى قول، وأبو إسحاق الإسفرائيني إلى قول، وأبو المعالي الجويني إلى قول؛ لمّا رأوا ما في هذا القول من التناقض».
- (٢) ذكر هذه الأبيات شيخ الإسلام ابن تيمية كلله في منهاج السنة النبوية (١/ ٤٥٩)، وفي النبوات (ص١٤٤).
- (٣) يعني: أبا هاشم الجبائي، عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي، تنسب إليه فرقة البهشمية توفي سنة ٢٦١هـ. انظر: في تعريف الأحوال عنده: الفرق بين الفرق (ص ١٧٢ ١٨٦)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ١٣)، والملل والنحل (١/ ٧٨).
- (٤) هو إبراهيم بن سيار الضبعي البصري شيخ المعتزلة توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: ترجمته في: تاريخ بغداد (٦/ ٩٧)، وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤١)، ولسان الميزان (١/ ٦٧). وفي تعريف طفرته قال عبد القاهر البغدادي: «من فضائحه: قوله بالطفرة، وهي دعواه أن الجسم قد يكون في مكان، ثم يصير منه إلى المكان الثالث، أو العاشر منه، من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه، وبين العاشر، ومن غير أن يصير معدومًا في الأول، ومعادًا في العاشر». انظر: الفرق بين الفرق (ص١٢٤).

ما هو الكسب عند الأشعري؟ هذا ما له معنى، العبد محل للفعل، وهو لم يفعل؛ إذًا: هو مجبور إذا كان محل الفعل، وهو لم يفعل هو مجبور؛ ولذلك صرح حُذَّاقهم بأنهم جبرية، هم يفرون من أنهم جبرية، لكن حذاقهم في شروحهم لمتونهم في العقائد صرحوا بأنهم جبرية، ولكن قالوا: نحن نقول بالجبر، ولكن جبر في الباطن، لا جبر في الظاهر، فالظاهر أنه مختار، وفي الباطن هو مجبور؛ لأنه محل لحصول خلق الله، وقدر الله، وهو ليس له فعل أبدًا، وإنما هو يكسب ذلك كسبًا.

لاحظ هنا مسألة: وهو أن لفظ الكسب ورد في بعض كتب عقائد أهل السنة، مثل مثلًا: لمعة الاعتقاد، ومثل: شرح العقيدة الطحاوية، ذكر فيها أن أفعال العباد كسب لهم، هم لا يعنون بذلك ما عنى به الأشاعرة، لا، هم يعنون بذلك ما جاء في كتاب الله؛ ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فهم يعنون ما جاء في الكتاب، وفي السنة، لا يعنون ذلك المصطلح الباطل، ولهذا تنتبه لهذا، والواجب، أو الأحرى بأن تخلص كتب الاعتقاد - لما حصل هذا الاشتباه - من إطلاق الألفاظ التي يشتبه بها مذهب أهل السنة مع مذهب غيرهم من أهل الابتداع، وأهل الضلال، فنستعمل الكسب حين نستعمله بالمراد الشرعي مع الإيضاح، نوضح المراد، ما نطلق لفظ الكسب ونسكت، لا، لابد أن نوضح أن الكسب هو الفعل الذي يجر على صاحبه؛ إما خيرًا، وإما شرًا؛ ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ أي، من الخير؛ ﴿ وَعَلَيْهَا مَا آكُتُسَبَتْ ﴾ أي: من الشر، فالكسب في القرآن معناه: الفعل الذي يعود على صاحبه بالنفع، أو بالضر، لكن الأشاعرة، والماتريدية ما يقولون بذلك، لا شك أن الأشاعرة إذًا يعودون إلى الجبر،

الماتريدية يعودون إلى المعتزلة، الماتريدية يعودون إلى أهل الاعتزال، يعنى: يعودون إلى القدر؛ لأنه مثلًا كلمة وجيزة في هذا، وإلا فالمقام لا يقتضي التفصيل، هنا نفس الكسب، هذا يقولون لابد أن يكون فيه إرادة من العبد، إرادة حاصلة، هذه الإرادة هل هي من الرب إحداثها، أو هي من العبد؟ هل هي من الرب، أم من العبد؟ قال الماتريدية: هي من العبد، فرجعوا إلى قول أهل الاعتزال، قال الأشاعرة: لا هي من الرب. فقالوا بقول الجبرية يعنى: الإرادة، والقدرة، وما حصل، والفعل كله من الله كله، وهو محل أولئك لا رجعوا إلى - يعنى الماتريدية - قول أهل الإعتزال بالقدر؛ فإذًا: هذه المذاهب الضالة تبين لك أن مذهب أهل السنة وسط، أهل السنة يثبتون للعبد اختيارًا، ويقولون: هو يفعل فعله حقيقة، يفعل ما فعل، وهو يحس أنه فعل ذلك، لكن من الذي خلق الفعل؟ الله على الأنك ما يمكن أن تفعل فعلًا أبدًا إلا بقدرة، وإرادة، إذا كان عندك قدرة، وما عندك إرادة ما يمكن أن يحصل الفعل، عندك قدرة تذهب إلى المسجد، لكن ما أردت تذهب إليه، يحصل الذهاب إلى المسجد؟ ما يحصل، عندك إرادة، أنا أحب والله أذهب إلى المسجد، لكن ما عندي قدرة ما أستطيع أتحرك، مشلول في بيتي، هل يستطيع أن يحصل الفعل؟ ما يحصل الفعل؛ إذًا: لا يحصل الفعل إلا بوجود القدرة، ووجود الإرادة، من الذي خلق القدرة فيك؟ الله على، من الذي خلق الإرادة لك، وجعلك مُريدًا؟ هو الله على .

إذًا: الفعل الذي تفعله حقيقة الذي يحصل بالقدرة، والإرادة التي خلقها الله على الله ع

طريق الخير، وطريق الشر، ﴿قَدُ أَفْلَحَ مَن زَّكَّنهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنهَا ۞ ﴾ [الشمس: ٩ - ١٠]، تحس من نفسك ضرورة أنك إما أن تفعل هذا، وإما أن تفعل هذا. فإذًا: العبد كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو اعتقاد الحق أنه هو مخير في عمله ، إما يختار هذا الطريق ، ويختار هذا الطريق ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]. فهو ﷺ بعث الرسل، وأنزل الكتب تهديك، وأنت تستجيب فتكون من أهل السعادة، أو لا تستجيب فتكون من أهل الشقاوة. قد يقول قائل الآن: هذه الأشياء التي تذكرونها هل لها وجود الآن بين الناس؟ هل لهذا الكلام نفع، أم لا؟ نقول: ربما يكون له نفع؛ لأننا نجد كثيرًا من الناس يحتجون بماذا؟ يحتجون بالقدر، تجيء تقول له: لماذا ما تصلى؟ إذا هداني الله، كيف يقول: إذا هداني الله أنا أصلي، الله على أمرك بأن تهتدي، أمرك بالهداية، لكن أنت فرطت؛ فإذًا: كيف تحتج على هذا العيب الذي فيك، وهذه الوصمة التي فيك بأن الله على ما شاء أنك تهتدي؟ لا ، الله كل أمرك ، وشاء أن تهتدي ، يعنى : أراد أن تهتدي شرعًا ، لكنك أنت أبيت ذلك ولم تهتدِ. فإذًا: لا تحتج بذلك.

فإذًا: من جادل بهذا لابد أن تناقشه، وتقنعه بأنك أنت مخير، وأنت قد أقيمت عليك الحجة، وأقيم عليك البيان، مثلًا الآن: مذاهب أهل الجبر، مثل المذهب الآن الشائع المعروف عند الحداثيين، أو الذين يقولون بمذهب بعض الغربيين، مثل: سارتر، وغيره في الوجود الذين يقولون بالوجودية، ونحوها، هذا يقول: الإنسان يفعل كل شيء، الإنسان يفعل كل شيء، هذا هو حقيقة القول بنفي القدر، الإنسان يفعل كل شيء، الذي تريده أنت سيحصل، والذي ما تريده ما يحصل، هذا موجود الآن في الناس،

والحداثيون الذين تعرفون شرهم، وشنآنهم، وعقائدهم، هم جملتهم منهم من الوجوديين، منهم يقولون بهذا فتنتبه لهذا - أيضًا -، أيضًا الآن أنت إذا قسمت الأرض، ورأيت مشارقها ومغاربها وجدت أنه - مثلًا - عندك الرافضة – مثلًا – هنا عندنا في شرق الجزيرة، أو في إيران، أو في باكستان مثلًا ، في المكان الفلاني ، أو الفلاني هؤلاء معتزلة في باب القدر ، إذا ما صار طالب العلم فقيهًا بمذاهب الناس، كيف يرد عليهم، ما يستطيع، لابد - إذًا - أن يكون فقيهًا متنبهًا لمذاهب الناس؛ لأجل أن يكون طالب العلم مستطيعًا للرد على هؤلاء، كذلك الأشاعرة يأتون مدرسين، يأتى مدرسون، ويدرسون ربما غمزوا، ربما ذكروا أشياء، لابد أن تكون منتبهًا، بعض الكتب تقرأ فيها، يدس لك بعض المذاهب الباطلة مثلًا، يأتيك (التوفيق) مثلًا ، يأتي يعرف لك (التوفيق) ، إذا جاء -مثلًا - في لفظ في حديث -مثلًا -فيه التوفيق من الله عَلَى ، أو في تفسير: ﴿ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [مود: ٨٨]، هم يفسرون التوفيق بماذا؟ بالقدرة؛ لأن أصلًا ما عندهم إعانة مستقلة، ما عندهم تحبيب للإيمان، ما عندهم هداية مستقلة خاصة بهذا، لا، هم يفسرون التوفيق بالقدرة، وفقه الله يعني: أقدره، جعله قادرًا، وهو أصلًا محل لقدرة الله، فصار تحصيل حاصل، هذا قول الأشاعرة أهل الاعتزال مثلًا: يقولون التوفيق إيسن؟ كما - مثلًا - لو قرأت في بعض تفاسير المعتزلة يقول: الإعانة، ﴿ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ٨٨] يعني: وما إعانتي إلا بالله، لماذا يقول الإعانة؟ لأن أصل القدرة خلق الفعل هو الذي يخلق فعله، والقدرة هي من عنده، يقول: إذًا: الإعانة فقط على الفعل هي من الله؛ إذًا: تنتبه في ما تقرأ يا طالب العلم، فمعرفة عقائد أهل السنة والجماعة تعصمك من أن يدخل إلى عقلك من يلوثه بغير المعتقد الحق، المقام في هذا يطول في الكلام مع أهل البدع.

### أثر الإيمان بالقضاء والقدر:

نخلص من هذه الكلمة إلى أثر الإيمان بالقضاء والقدر؛ لأن هذا مهم نحن نؤمن بالقضاء والقدر، لكن ما أثره على قلوبنا، هل للإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله والله والمراب القدر في حياة الناس؟ أو هل يمكن أن يتميز المؤمن بالقدر من الذي لا يؤمن؟ نعم، هناك أثر، ليس إيماننا، وذكرنا لأركان الإيمان، وذكرنا لعقائد أهل السنة هذا مجرد كلام عقلي، مباحث كلامية، لا، هو مباحث متعلقة أتم التعلق بحياة الناس، بإنابتهم إلى الله، متعلقة بمعرفتهم، ومحبتهم، وعلمهم بالله الناس، بإنابتهم إلى الله، متعلقة بمعرفتهم، ومحبتهم، وعلمهم بالله الناس، الفوائد؟ وما هذه الآثار؟

الإيمان بالقدر إيمان بربوبية الله على ، وأنه على هو الذي يدبر الأمر ، وهو الذي يصرف ، فإذا قام في قلبك الإيمان بالقضاء والقدر إيمانًا قويًا ، علمت يقينًا أن الله على هو الرب ، وأنت مربوب ، هو على الذي له الأمر كله ، وأنت ضعيف مسكين ؟ إذًا : الضعيف المسكين يتجه إلى من ؟

يتجه إلى القوي العزيز، الضعيف المسكين يتجه بقلبه، وقالبه، وبكله إلى من؟ إلى الرب العظيم الجليل. فَإِذًا: الإِيمَانَ بِالقَدَرِ يَبِينَ لَكَ أَنْكَ ضَعَيْفَ مُسَكِينَ، وأَنْكَ مُحتَاجِ إِلَى الله ﷺ في كُل عمل تعمله، وأن الله ﷺ هو الذي أحاط بكل شيء علمًا؟ ﴿ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴾ [الطلاق: ١٦].

هذه ثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر، فكلما زاد إيمانك بالقدر زاد إيمانك بالله على اذا أصابتك مصيبة علمت أنها من عند الله، أنت رضيت بالقدر، سلمت، آمنت، لكن في هذا الإيمان زيادة إيمان بمن ؟بالله على ولذلك تجد عند المؤمنين بالأقدار خيرها وشرها من الله على الذين ارتفع إيمانهم بذلك، تجد عندهم من الأنس بالله، ومن الالتجاء إلى الله، ومن معرفة الله، والعلم بالله ما ليس عند غيرهم من آحاد الناس.

#### الفائدة الثانية:

إذًا: أنت إذا آمنت بالقدر وفي إيمانك إيمان بأنك لا بد أن تفعل السبب، وأن هذا السبب هو من قدر الله، وأنك مع فعلك للسبب تتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا يجعلك منطلقًا في الحياة، يجعلك تعمل، يجعلك تنتج، يجعل هذه الأمة أمة منتجة قوية؛ ولهذا الصحابة وللهذا ما تواكلوا، ما جلسوا قالوا: القدر، إذا قدر الله على يمطر علينا من السماء ذهبًا ويأتينا، لا بد من العمل، لا بد من الإنتاج، لابد من فعل السبب. فإذًا: الإيمان بالقدر في عقيدة أهل السنة والجماعة الذين يرتبون المسببات على الأسباب

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص ٤٠٦).

هذا يجعل الأمة حية ، يجعل الأمة قوية ، يجعل الفرد المؤمن ، والأمة جميعًا تعمل عملًا جادًا ؛ ولهذا إذا رأيت في زمن التخلف ، سني التخلف التي مرت على المسلمين ، من يحتج وهو جالس لا يعمل يقول: لا ، يرزقني الله إن شاء الله ، كيف يأتيك ؟ الله على أمر بالسبب ، أمر أن تعمل ، ويوفقك الله على شاء الله ، كيف يأتيك ؟ الله على أمر بالسبب ، أمر أن تعمل ، ويوفقك الله على ويأتيك بالرزق ، لكن تأتي وتقول : ستمطر على السماء ذهبًا ، وفضة . أنّى ذلك ؛ ﴿قُلْ هَاتُوا بُرُهُنكُمُ إِن كُنتُم صَدِقِين البقرة : ١١١] ، ما يمكن . فإذًا : الإيمان بالقدر فيه إيمان بأن كل مسبب حاصل عن سبب ، ولا بدلك أن تفعل السبب ، وأن السبب هو من القدر ؛ فإذًا : تسعى في ذلك ، وتعلم أن الحميع من قدر الله على ، كذلك الإيمان بالقدر – على ما بينه أهل السنة والجماعة – يجعل القلب مطمئنًا لله ، إن أصابه سوء رضي ، وسلم ، وإن أصابه خير لم يجعله ذلك الخير بطرًا فرحًا فرحًا مذمومًا ، لا ، يعلم أن الكل من عند الله ، هذا الخير ابتلاء ، وذاك الشر ابتلاء ؛ ﴿وَنَبُلُوكُم بِالشَرِّ وَالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْفَارِ عَلَا الشر ابتلاء ؛ ﴿وَنَبُلُوكُم بِالشَرِّ وَالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْفَارِ وَالْفَالَةُ وَالْفَارِ وَالْفَارِ وَالْفَارُ وَالْفَارِ وَالْفَالْفَارِ وَالْفَارِ وَالْفَارِ وَالْفَارِ وَالْفَارِ وَالْفَارِ وَالْفَالْفِرُ وَالْفَالِورُ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِورُ وَالْفَارِ وَالْفَالِورُ وَالْفَالِ وَالْفَارِ وَلَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِلْفَالِ وَالْفَالْفِرُ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالْمُولِ وَالْفَالْفِرُ وَالْفَالْفُولُ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالْفُولُ وَالْفَالْفُولُ وَالْفَالِ وَالْفَالْفُولُ وَالْفَالْفُولُ وَالْفُولُ وَالْفُلُولُ وَالْفُولُ وَالْفُلْوِ وَالْفُالْفُولُولُ وَالْفُلْفُولُولُ وَالْفُلْفُولُ وَالْفُولُولُ وَالْفُولُولُ وَالْفُلْمُولُولُ وَالْفُلْوِلَا

فإذًا: يعلم أن الجميع من عند الله؛ ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبّهُمْ حَسَنَةٌ فَالِ هَتُؤُلَاهِ الْقَوْمِ لَا اللّهِ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ اللّهِ فَمَالِ هَتُؤُلاّهِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٧٨] ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَينَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَينَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَينَ اللّهِ وَمَا النساء: ٧٩].

إذًا: في قول الله على - في سورة النساء -: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَين نَفْسِكَ ﴾، هذه عقيدة إذا كانت في القلب كان القلب مطمئنًا ، لا يفرح إذا اغتنى ، ولا يقنط ، ويكون كئيبًا حزينًا إذا افتقر ، وإنما يعلم أن عليه العمل ، وأن الباقى عند الله على .

من آثار الإيمان بالقدر: أن هذا الإيمان يجعل المؤمنين متحابين متوادين ولذلك الصحابة ولله لما كانوا يؤمنون بالقدر إيمانًا حقيقيًا ، كانوا متآخين متحابين. الحسد ما منشأه الحسد، فلان يحسد واحدًا ، هذا والله بنى بيتًا ، وعنده وأتى وعمل واغتنى ، لا أعرف من أين جاء المال ، هذا الذي فيه ماله فيه ، ويحسده ، يتمني أن يسلب الله على ما آتاه لأخيه ، هذا ما يؤمن بالقدر الحقيقة ؛ لأن من الذي أعطى ذاك تلك الأشياء ؟ الله على أذا هو حسد ، وتمنى زوال ذلك معناه في ضمن ذلك معترضًا على قدر الله ، وعلى عطاء الله .

فإذًا: من آمن بقدر الله على حق الإيمان علم أن ذاك ما آتاه إلا من الله على فتنة له، وابتلاء، وإنك ما حرمت حين حرمت إلا من الله على ابتلاء، وقد يكون الخير في القلة، وقد يكون الشر مع الكثرة؛ فإذًا: الإيمان بالقدر ينفي الحسد من النفوس؛ لأنه إذا علم أنه إذا حسد أنه معترض على قضاء الله معترض على قدر الله، فإنه لن يحسد أحدًا ﴿أَمَّ يَحُسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ فَي النساء: ١٤٥]، لا، الحسد مذموم، ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؛ وذلك لأنه فيه قدح أصلًا في الإيمان بالقدر الله على هو الذي أعطى هذا وهو الذي حرم هذا؛ فإذًا: لم الحسد؟ فإذا قام الإيمان بالقدر في القلب إيمانًا قويًا، نفى الحسد، نفى الغل، وأصبح أهل الإيمان إخوانًا على سرر متقابلين في الذيا، وسيكونون إخوانًا على سرر متقابلين في الآخرة و نسأل الله الكريم من فضله -.

هذه بعض ثمرات الإيمان بالقدر، وله ثمرات أخر، لكن يضيق المقام عن ذكرها، وتقصيها، هذه تبين لك عظم هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة

والجماعة، وأنها نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، وأنها نور في الصدور، ونور في الأعمال، وأن من أخذبها أخذبحظ وافر، وواجب على طلاب العلم خاصة أن يكون اهتمامهم بالتوحيد، وبمباحث التوحيد فوق اهتمامهم بأي شئ آخر؛ لأن هذا علم بالله، وإنما يشرف العلم بما يتعلق به، وهذا العلم متعلق بالله على فإذًا: هو أشرف العلوم.

أشرف العلوم علم التوحيد؛ ولهذا الذين يهتمون بأشياء أخر ما يهتمون بالتوحيد، هذا فيه نقص، فالواجب هو أن نهتم بالتوحيد، وأن ننشره في بيوتنا، وأن ندرس أصوله، ومختصراته في جميع فنونه، وأنواع التوحيد، حتى يكون الناس، وتكون القلوب محبة لله مجلة لله، عبدت الله عن محبة، ورغبة، ورهبة، وحتى يكون هناك استقامة على الهدى، والصلاح، فبهذا يحصل الخير.

فإذًا: أعود، وألخص ما قلته في هذه الكلمة الموجزة عن هذا الموضوع الطويل، الذي صنفت فيه مصنفات، فأقول: إن عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر هو أن الإيمان بالقدر يعني: أن تؤمن بأن الله على علم ما الخلق عاملون في الأزل، وأن علمه هذا أول ليس له بداية ليس قبله شيء، وأن الله على كتب ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة، وأن مشيئة الله على نافذة وشاملة، فما شاءه الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن تؤمن بأن الله على خالق كل شيء، ومن ذلك فعلك من الخير، والشر الله على هو الذي خلقها، وأنت تفعلها ليس فعلاً إضافيًا، لا تفعلها حقيقة، وأنك مختار لأي الطريقين شئت؛ طريق الهدى، أو طريق الضلال، وأنك سوف تحاسب على اختيارك، والله على علم ما ستختاره، وما سيكون عليه أمرك، وكتب ذلك في

اللوح المحفوظ، وتبين لك بذلك أن من ضل في هذا الباب كثير، وأصل ضلالهم هو أنهم خاضوا في هذا السر، خاضوا في سر القدر، وراحوا يبحثون بالأسئلة التي تؤول بصاحبها، وتقود صاحبها إلى الضلال.

لمَ وكيف؟ هذا سر من الأسرار، سرٌ يقال فيه لمَ، هل سيوصل فيه إلى نتيجة؟ لا، سرٌ يقال فيه كيف؟ هل سيوصل فيه إلى نتيجة؟ لا. الروح ﴿ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمَّرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُه مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَيِسلًا ﴾ [الإسراء: ١٨٥]، روحك التي بين جنبيك ما تعرف كيف هي، ولا كيف تخرج منك، ولا كيف تدخل، ولا إذا نمت كيف تسير، وكيف تحلم أنت، وكيف ترى الرؤيا. اللي آخره؟ هذا شيء في نفسك ما تعلمه، بل أقرب الأشياء إليك في نفسك ما تعلمه، الشعر ينبت؟ ولا كيف يزيد، ولا كيف يكون، ينبت في وجهك، ما تعلم كيف ينبت؟ ولا كيف يزيد، ولا كيف يكون، ولا كيف يغذى؛ إذًا: كيف تبحث عن سر الله الذي هو القدر؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته القدرية العظيمة، منظومة تائية ردّ بها على أحد الذميين اليهود الذين أرادوا إيقاع الشبهة في المسلمين، بيّن أصل الضلال في هذا الباب، الذي أحذركم عنه، وأحذر نفسي عنه، كما قال شيخ الإسلام كِنَلَهُ في تائيته (١٠):

### هُوَ الْخَوْضُ فِي فِعْلِ الإِلَهِ بِعِلَّةِ

وَأَصْلُ ضَلالِ الْحَلْقِ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ

مُخاصِمِ ربِّ الْعرْشِ بارِي الْبرِيّةِ قديمًا بِهِ إِبْلِيسُ أَصْلُ الْبلِيّةِ على أُمِّ رأْسِ هاوِيًا في الْخفِيرةِ إلى النّارِ طرًّا معْشر الْقدرِيّةِ سُؤالُك يا هذا سُؤالُ مُعانِيهِ فهذا سُؤالٌ خاصم الْملا الْعُلا ومنْ يكُ خصْمًا لِلْمُهيْمِنِ يرْجِعنْ ويُدْعى خُصُومُ اللّهِ يوْم مَعادِهِمْ

<sup>(</sup>۱) انظر: الأبيات بتمامها في مجموع الفتاوى (٨/ ٢٤٥ – ٢٥٥)، وشرح القصيدة النونية لابن عيسى ٢/ ٢٢٢ – ٢٢٣)، ومطلع القصيدة يقول فيها شيخ الإسلام ﷺ:

# فإنهمو لَمْ يَفْهَمُوا حِكْمَةً لَهُ فَصَارُوا عَلَى نَوْع مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ

لماذا فعل الله الله الله الماذا ما فعل؟ كيف فعل؟ هذا هو أصل الضلال، هذا سر من الأسرار، تريد أن تعارض الله في حكمه، أو أن تدخل مع الله الله وتعلم كعلمه، لا، أنت مخلوق مربوب.

# فإنهمو لَمْ يَفْهَمُوا حِكْمَةً لَهُ فَصَارُوا عَلَى نَوْعِ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ

ما فيه شك، ما فهموا حكمة الله على ، وأصلًا لو فهم الخلق حكمة الله على صاروا مثله كيف؟ الآن انظر - مثلًا - موسى عليه مع الخضر.

الخضر فاق موسى بماذا؟ بالعلم، علم شيئًا ما علمه، جاء السفينة خرقها موسى عَلَيْ ماله إلا الظاهر: ﴿قَالَ أَخَرَقَنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ الكهف: ٧١]، كيف تخرقها لتغرق أهلها، هذه فيها مصلحة لهم، لكن موسى عَلِيْ لا يعلم، وهو النبي لا يعلم، وذاك يعلم بعلم الله؛ ﴿وَعَلَمْنَكُ مِن لَّدُنّا عِلْمًا ﴾ أتى الغلام، غلام يلعب جاءه، وقتله - سبحان الله -؛ ﴿أَقَنَلْتَ نَفْسًا فِكِيّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ [الكهف: ٤٧]، ولد تأتي وتقتله، موسى ما له إلا الظاهر، فكيف إذًا: هل يمكن أن يطلع على الباطن؟ لا .

فحصل بعد ذلك الحالة الثالثة، والأخيرة: أنه جاء القرية أرادا أن يضيفاهما أهل هذه القرية أبوا، بخلاء - والعياذ بالله -، قالوا: اذهب ما نضيفك. جاء إلى هذا الجدار الذي في القرية فأقامه ﴿حِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾ [الكهف: ٧٧] جدار يسقط جاء وأقامه، موسى تعجب قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرًا، يعني: هؤلاء الذين لم يضيفونا، هؤلاء الذين فيهم وما فيهم، اتخذ عليهم أجرًا؛ لأنهم ما أكرمونا، تفعل لهم خيرًا،

فموسى عليه نظر الظاهر، والخضر عليه يعلم بعلم الله، وله في هذه الأفعال التي ظاهرها ما هو؟ ظاهرها ليس بحسن له ، لله كل في ذلك الحكمة البالغة ، وأرسل الخضر؛ ليبين قصر علم موسى، لما قال: أنا أعلم أهل الأرض، وليبين أن الله ركان يطلع من شاء من خلقه على علمه. فإذا كان هذا هو الفرق بين موسى والخضر، وكلاهما مخلوق، فكيف إذًا الفرق بينك، وبين الله تقارن قدرتك بقدرة الله ﷺ؛ إذًا: كيف تدخل في فهم السر، وفي فهم الكيفيات؛ فإذًا: إياكم وإيا (لمَ) و(كيف)، هذا مدخل من مداخل الشيطان، فاحذروه، وتذكروا هذه القصة التي ربما يقرؤها أكثركم كل جمعة، وما فيها من العبر، وما فيها من الدلائل، إذا كان بشر ما فهم أفعال البشر، ما استطاع أن يفهمها ، واعترض عليها ، وكان فيها الخير ، وكان فيها الحكمة ؛ فإذًا : أنت تنظر إلى أفعال الله تريد أن تحددها ، وتفسرها بفهمك القاصر ، وعقلك المحدود، لا، هذا باطل هذا باطل أشد البطلان، فالله كل تميز عن خلقه بأن له الحكمة البالغة؛ ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْخُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّ [الأنعام: ١٤٩] ﴿ مَأْنَتُمْ أَعْلَمُ أَمِرِ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٤٠]، لا شك أن الله ﷺ أعلم، وأقدر.

أسال الله على أن ينور بصائرنا، وإياكم لما فيه هداه، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يوفقنا وزرارينا إلى ما يحب ويرضى، وأن يصلح من كان منا ضالًا، وأن يهدي من كان منا غافلًا، وأن يجعلنا، ومن نحب وزرارينا، وأهلينا في خير، وعافية، وإيمان، وإسلام، واستجابة لله والرسول، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد.

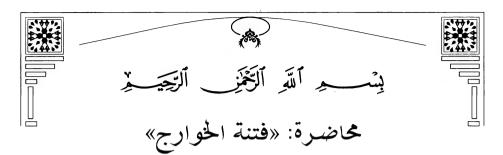

وقد قام فضيلته بإلقائها في فاتحة نداوة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود كَلَّهُ في السنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإني مسرور غاية السرور أن تكون هذه الندوة فاتحة أنشطة كثيرة، ومتتالية، ومتتابعة لجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود في السنة النبوية، والدراسات الإسلامية المعاصرة، فأجدني متذكرًا جهد سموه الكبير على مدى سنتين مضت؛ لترسو قواعد هذه الجائزة، ولتتضح معالم أنشطتها، والأطر لبحوثها.

فأبدأ بعد حمد الله، والثناء عليه بالشكر لسموه باسمي، وباسم جميع طلبة العلم والباحثين، والدارسين، وخطباء المساجد، والدعاة، الذين هم جميعًا يحرصون على السنة النبوية، وعلومها، ثم أشكر لسمو أمير منطقة

المدينة المنورة حضوره لهذا الافتتاح، وهذه الندوة، شاكرًا له جهوده الكبيرة في دعم النشاط العلمي، والبحثي في منطقة المدينة المنورة، ولسمو المشرف العام على الجائزة الشكر منا والتقدير على حرصه على هذه الأنشطة، والندوات، وما قدمه في كلمته من إيضاح للجائزة، ولأنشطتها، وما ذكره من جائزة جديدة لحفظ السنة النبوية، والحديث النبوي الشريف.

ولأمانة الجائزة، ولسعادة الدكتور المقدم منى الشكر، والتقدير.

الوقت يضيق عن تكرار بعض ما تفضل به سماحة الشيخ/ محمد سيد طنطاوي (جزاه الله خيرًا)، وأجدني مضطرًا إلى أن أدخل في صلب الموضوع، وأقسم ما سأتكلم عنه إلى أربعة أقسام:

أما الأول: فهو ذكر أسباب الفتن؛ لأن معرفة السبب يورث معرفة المسبب، ومعرفة المقدمات تورث يقينًا معرفة المآلات.

والثاني: بعض نتائج، وصور من الفتن، والافتتان الذي وقع في هذه الأمة.

والثالث: رؤية موجزة للعلاج.

والرابع: ما موقف المسلم أيًا كان من الفتن في ضوء الكتاب والسنة، وقواعد الشريعة المطهرة.

الفتن جمع فتنة، والفتنة - كغيرها من الألفاظ - لها استعمالان: استعمال لغوي، وقد فصَّل فيه فضيلة الشيخ قبل ذلك، وذكر الشواهد عليه من الكتاب والسنة، وهناك استعمال اصطلاحي عرفي، مشى في الناس، وهو أن الفتنة ضرريقع في الناس باختلاف فيما بينهم، أو قتل، أو انعدام

للأمن، أو يمكن تعريف الفتنة التي يتداول معها الناس هذه الكلمة بأنها: أقوال، وأعمال تخرج عن الشريعة، وتؤدي إلى انعدام الأمن، واختلاف الجماعة، وحدوث الفرقة.

وهذا هو المقصود بالتحذير من الفتن ما ظهر منها، وما بطن، وهو التحذير من الأقوال، والأعمال التي تخرج عن إطار الشريعة، وتؤدي إلى انعدام الأمن، وتفرق الجماعة، وحصول الفرقة.

هذا المعنى للفتن وجد في تاريخ الإسلام، بل قد قال بعض الباحثين: إن تاريخ الإسلام مملوء بالفتن، بل غلا بعضهم، وقال: هل تاريخ المسلمين إلا الفتن؟ وهل نقرأ في كتب التاريخ إلا الاقتتال؟ وهل نقرأ في كتب التاريخ إلا سفك الدماء؟ وهذا صحيح من وجه وغلط من وجه.

أما صحته، فموجود في كتب التاريخ ما ذُكر من كثرة الاقتتال، والخروج، والدماء، واستباحة الدم، والمال، والعرض، ولكن هناك شأن عند المؤرخين – لا ينبغي أن يسود في أذهاننا في تاريخ الإسلام، والمسلمين –، وهو أن المؤرخين درجوا على أنهم لا يذكرون إلا السيئ الغريب، ولا يذكرون الحسنات الكثيرة التي عملها الخلفاء، وعملتها دول الإسلام المتعاقبة، إلا فيما ندر، فتجد أنهم عند حوادث كل سنة يذكرون ما حصل فيها من الفتن، ما حصل فيها من الوفيات، والقليل من يذكر ما فيها من أمور محمودة. فلا يغلبن على الأذهان تلك الصورة التاريخية مما هو موجود في التاريخ، لكن الفتن موجودة، وسنعرض لبعض الأمثلة بحسب ما يتسع له الوقت.

### الفتن لها أسباب:

الفتن بالمعنى الذي ذكرنا، الفتن التي تُحدث الفرقة، تُحدث انعدام الجماعة، تُحدث الخروج عن إطار الشريعة، وانعدام الأمن، وحصول القلاقل، والاعتداء على الناس في أنفسهم، وأموالهم، وأعراضهم لها نشأة. نشأتها دائمًا تكون من مجموعة، أو جماعة، أرادت زعزعة الأمن، وتفريق الجماعة، وغالبًا من الصور تكون تلك الفئة أداها إلى الفتنة، وإلى الخروج، وإلى القتل، وإلى السفك، الغلو في الدين، وزيادة التدين؛ لذلك نذكر بعض الأسباب بحسب ما يناسب المقام.

أما السبب الأول لظهور الفتن، فهو الجهل: الجهل بالدين، أو الجهل بقواعد الشرع، أو الجهل بالحقوق، هذا يؤدي إلى حدوث الفتن؛ لأن من كان عنده جرأة، وغيرة باطلة غير منضبطة، فإنه سيتجرأ بجهله على أن يخوض الفتنة، وقد بدأت منذ ذلك الرجل الذي قال للنبي على المال، قال: يَا رَسُولَ اللهِ، اتَّقِ اللهَ، فَقَالَ: "وَيْلَكَ أَولَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ المال، قال: يَا رَسُولَ اللهِ، اتَّقِ اللهَ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا أَصْرِبُ عُنْقَهُ؟ فَقَالَ: "لا مَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي» قَالَ خَالِدٌ: وَكُمْ مِنْ اللهِ، أَلا أَصْرِبُ عُنْقَهُ؟ فَقَالَ: "لا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي» قَالَ خَالِدٌ: وَكُمْ مِنْ اللهِ، أَلا أَصْرِبُ عُنْقَهُ؟ فَقَالَ: "لا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي» قَالَ خَالِدٌ: وَكُمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ فَعَلَ : "إِنَّهُ يَخُونُ عِنْ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَ بُطُونَهُمْ » قَالَ: ثُمَّ نَظُرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفِّ، أَنْقُلَ: "إِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ ضِغْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ فَقَالَ: "إِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ ضِغْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ كَنَابَ اللهِ، رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ النَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ » قَالَ: أَطُنَّهُ قَالَ: أَطُنَّهُ قَالَ: أَوْنُ مِنَ الرَّمِيَّةِ » قَالَ: أَطُنَّهُ قَالَ: أَوْنُ مِنَ الدَّهِ مَنَ الرَّمِيَّةِ » قَالَ: أَوْنُكُ اللهُ فَيَلْ فَالَاتُهُمْ فَالَ نَمُودَ " ()، فعلًا خرج أولئك.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٦٤).

الجهل بحق النبي على الجهل بالعلم، الجهل بالدين قاتل؛ ولذلك ما خرج أحد إلى الفتن، إلا وأداه خروجه إلى أن يكون جاهلًا، بل كان سبب ذلك هو جهله، ولقد أحسن العلامة ابن القيم كله في قوله (١٠):

وَالْجَهَلُ ذَاءٌ قَاتِلٌ وَشِفَاؤُهُ أَمرَانِ فِي التَّركِيبِ مُتَّفِقَانِ نَا التَّركِيبِ مُتَّفِقَانِ نَصٌّ مِنَ القُرآنِ أو مِن سُنَّةٍ وَطَبِيبُ ذَاكَ العَالِمُ الرَّبَّانِي

فإذا كان الكتاب والسنة دواء، فإن صرفه وفهمه يكون من العالم الرباني، لا من فهم آحاد الناس.

السبب الثاني لظهور الفتن، وظهور الفاتنين، والمارقين: اتباع المتشابه، وترك المحكم. الله على الله المحكم المحكم المحكم الله المحكم ال

المحكم هو: ما هو بين واضح يُدرك معناه.

والمتشابه هو: ما يشتبه معناه، فيدركه أهل العلم، وأهل الرسوخ في ذلك، ولا يدرك معناه كل أحد. قال الله على في فاتحة سورة آل عمران: ﴿هُوَ الَّذِينَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبِ مِنْهُ ءَايَتُ تُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِنْبِ وَأُخُر مُتَشَابِهات، قال: [آل عمران: ٧]. فيه آيات محكمات واضحة بينة، وفيه آيات متشابهات، قال: ﴿فَاأَمَّا اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ البِّعَاءَ الْفِتْنَةِ وَالبِّعَاءَ تَأُويلِهِمْ الله عَرْنَةُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْنَا لَا الله عَمْنَا اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللّهُ الله عَلَى الله عَلَيْكُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْكُ الله عَلَى الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (٢/ ٣٨٣).

### وأقف هنا وقفتين:

أما الأولى: فهي انقسام القرآن إلى محكم، ومتشابه، فالمتشابه موجود، فمعنى ذلك أن يكون المسلم على حذر من أن يستدل بالقرآن استدلالًا خاطئًا، وكما قال بعض أئمة الإسلام: ليس الشأن في أن تستدل - ليس الشأن أن تقول: قال الله، وقال الرسول -، وإنما الشأن أن يكون استدلالك صحيحًا، موافقًا لفهم السلف.

الشأن ليس في الدليل، الدليل منه محكم، ومنه متشابه، لكن الشأن في أن يكون استدلالك صحيحًا. كل أحد اليوم يقول: الكتاب والسنة، كل أحد يستدل، حتى أهل المروق، وحتى أهل الضلال الذين أوبقوا، وعملوا ما عملوا من تفجيرات، وفتن، وقتل للمسلم، وللمعاهد، والمستأمن، وعملوا، هل الشأن في وجود الدليل؟ ليس الشأن كذلك، الشأن في أن يكون أولًا الدليل محكمًا، ثانيًا: أن يكون الاستدلال صحيحًا موافقًا لفهم سلف الأمة من هذا الدليل.

كذلك السنة، إذا كان القرآن فيه محكم، ومتشابه، فكلام النبي ﷺ فيه محكم، وفيه متشابه، كيف نعرف المتشابه؟ محكم، وفيه متشابه، كيف نعرف المتشابه؟ كيف يفهم أهل العلم المتشابه؟ يردون المتشابه إلى المحكم، فيفهمونه.

الوقفة الثانية في الآية: وألحظها في قوله: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَتَبِعُونَ ﴾ ، فأثبت وجود الزيغ أولًا ، قال: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَتَبِعُونَ ﴾ ، فأثبت وجود الزيغ أولًا ، قال: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَتَبِعُونَ ﴾ ، أي: أن وجود المتشابه ليس هو سبب الزيغ ، لكن هم قد وُجد الزيغ في أنفسهم ، فاتبعوا المتشابه ، وهذا كثير في أن المرء الذي عنده هوى ، وعنده

ضلال يبحث عن ما يستدل به لمقررات سابقة عنده.

وقد ذكر ابن حزم في أول كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) أن من أسباب الانحراف أن يكون عند الإنسان مقررات سابقة، فهوم، أحكام، اتجاه، فيبحث عن الدليل؛ ليؤيد اتجاهه.

وهذا سبب رئيس لحدوث الفتن، والاختلاف، والضلالات، فاحذر أن يكون عندك هوى في شيء، ثم بعد ذلك تبحث في الأدلة، تبحث في الكتب عن ما يساند ما قررته سلفًا، وما اتجهت إليه سابقًا، أو اتجهت مجموعتك، أو اتجهت إليه جماعتك، أو نحو ذلك. هنا نحذر.

في السنة – أيضًا – محكم، ومتشابه، كذلك أقوال العلماء، هل أقوال العلماء من الصحابة، أو أعمال العلماء، وأفعال العلماء كلها محكمة؟ ليست كذلك، منها ما هو محكم، ومنها ما هو متشابه. فإذا أتى أحد، وقال – في بعض كلامه –: الإمام الشافعي قال: كذا وكذا، الإمام ابن تيمية قال: كذا وكذا، الإمام مالك قال: كذا وكذا. هل المسألة انتهت في أن يكون قوله صوابًا؟ ليس الأمر كذلك، لابد أن يكون أقوال أهل العلم أولًا: محكمة، ثانيًا: إذا كانت متشابهة، فترد على المحكم، إذا لم يستبن الأمر فيها، فالرجوع في فهم أهل العلم إلى كتاب الله، وسنة رسوله عليها.

السبب الثالث: التأويل، وهل أفسد الدنيا إلا التأويل، يتأول الأمور، فيحرف الأمور عن وجهها؛ حتى يصل إلى ما يريده، والتأويل مما أضر بالناس، سواء أكان التأويل في العقائد، أم كان التأويل في مسائل العمليات التي اتجهت إليها بعض الفرق، كالخوارج، والمعتزلة، وغير ذلك.

السبب الخامس: الغلو، الغلو هو: مجاوزة الحد، الله على نهى هذه الأمة عن الغلو، كما نهى أهل الكتاب، قال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوّ فِي دِينِكُمْ ﴾ [انساء: ١٧١]. والنبي عَيِّهِ قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوّ فِي الدِّينِ» (١). الغلو: مجاوزة الحد عن المأذون به، فمن جاوز الحد عن السنة المرضية، فقد غلا، النبي عَيَّهُ ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما (٢).

كان عف الكلام، عف اللسان، رحيمًا، برًا، قويًا في موضع القوة، لينًا

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٣٠٥٧)، وابن ماجه (٣٠٢٩).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٣٥٦٠)، عنْ عائِشة ﴿ إَنَّهَا قَالَتْ: «ما خُيِّر رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بيْن أَمْرِيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسرهُما، ما لمْ يكُنْ إِثْمًا، فإِنْ كان إِثْمًا كان أَبْعد النَّاسِ مِنْهُ، وما انْتقم رسُولُ اللّهِ ﷺ لِنفْسِهِ إِلّا أَنْ تُنْتهك حُرْمةُ اللّهِ، فينْتقِم لِلّهِ بِها».

في موضع اللين، بعض الناس يظن أن الشدة دائمًا هي الحق، هذا غلط، غلط على الشريعة، قد يكون في مواضع كثيرة، وكثيرة اللين، واليسر، والأناة والرفق هو المطلوب؛ لهذا ثبت في الصحيحين أن النبي على قال: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ»(١)، الله على رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فمن كان رفيقًا في أمره كله، فقد ابتعد عن الفتن، وسلم من الغلو، وكان محبوبًا لله على.

السبب السادس: مخالفة العلماء، وعدم الرجوع إليهم، الخوارج ما رجعوا إلى الصحابة ويليم، استقلوا بفهومهم، الذين خرجوا اليوم من هذه الجماعات الضالة – جماعات الفتن –، الذين لا يفرقون بين مؤمن، وغير مؤمن، بل يقتلون كما يشاؤون، ولا يرعون لذي عهد عهده، هؤلاء لم يرجعوا إلى فهم العلماء، فكان من أسباب ظهور الفتن، والوقوع في الفتنة أن المرء يستقل بنفسه في الفهم، ولا يرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه، العلم درجات، ليس كل من قرأ صار عالمًا، وليس كل من بحث صار باحثًا وعالمًا، العلم له أهله الذين يُرجع إليهم، فلابد حينئذٍ أن يعرف أن من أسباب الفتن مخالفة العلماء، أو عدم الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه.

إذا تبين ذلك، فإن هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى خروج فئات في تاريخ الإسلام بسبب هذه الأسباب جميعًا، أو بعض هذه الأسباب، فكانت صورتها أبشع صورة، من ذلك - وهو أشهرها، وأولها -: الخوارج، الخوارج خرجوا على عثمان والمام الحق، خرجوا على عثمان والمام الحق، خرجوا على عثمان المله وقتلوه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٩٢٧).

ضَحُّوا بِأَشْمَطَ عُنوانُ السُجودِ بِهِ يُقَطِّعُ اللَّيلَ تَسبيحًا وَقُرآنا(١)

ثم قتلوا من؟ قتلوا علي بن أبي طالب خير الناس في زمانه، وهؤلاء مبشرون بالجنة، والنبي عَلَيْهُ يقول في حق عثمان عَلَيْهُ: «مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ» (٢)، لكنهم أداهم القول بالخروج، وأداهم الهوى إلى أن يقتلوا عثمان، ويقتلوا عليًّا.

هل كانت حينذاك لهم معتقدات خاصة؟ لا، خرجوا، وقتلوا؛ لأنهم رأوا أن هؤلاء تجاوزوا الشريعة، قبل أن يحكموا على عثمان بالتكفير، عثمان ما حكموا عليه بالضلال في باب المال، وفي باب الولايات، قالوا: أنت تقسم المال كما تشاء، وتعطي الإقطاعات كما تشاء.

وأجمع أهل العلم على ضلال هؤلاء، وعلى أنهم من كلاب أهل النار (٣).

كذلك قتلوا عليًّا ضِيْطَهُ، الذي قتل عليًّا من؟ هل قتل عليًّا ضِيْطَهُ، رجل فاسق يزني، ويسرق، ويرتشي، ويشرب الخمر، ويعمل؟ لا، ربما كان هذا

<sup>(</sup>۱) البيت لحسان بن ثابت ﷺ يرثي عثمان ﷺ، انظر: العقد الفريد (٤/ ١٤٥)، وأدب الكتاب للصولى (٢/ ١٤٨)، وتهذيب اللغة (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٧٠١).

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (١٧٦) عنْ أبي غالِبٍ، عنْ أبي أُمامة، يقُولُ: «شرُّ قتْلى قُتِلُوا تحْت أدِيمِ السّماءِ، وخيْرُ قتِيلِ منْ قتلُوا، كِلابُ أَهْلِ النّارِ، قدْ كان هؤلاءِ مُسْلِمِين فصارُوا كُفّارًا» قُلْتُ: يا أبا أُمامة، هذا شيْءٌ تقُولُهُ؟ قال: بلْ سمِعْتُهُ مِنْ رسُولِ اللّهِ ﷺ.

الرجل الذي يعمل مثل هذه الأعمال لعليٍّ في قلبه من المكانة ما ليس لدى قاتل علي، قاتل علي من؟ قاتل علي عبد الرحمن بن مُلجَم – مُلْجَم بفتح الجيم، لا بكسرها – عبد الرحمن بن ملجم هذا رجل صالح في أول أمره، أرسله عمر بن الخطاب في إلى مصر، طلبه عمرو بن العاص في أنه، قال: يا أمير المؤمنين أرسل لي رجلًا قارئًا للقرآن، يُقرئ أهل مصر القرآن، فأرسل عمر في له له لعمرو بن العاص في أنه أنه أنه المنا إليك رجلًا هو عبد الرحمن ابن مُلجم من أهل القرآن، آثرتك به على نفسي – يعني: أنا أريده عندي في المدينة، لكن آثرتك به على نفسي – فإذا أتاك، فاجعل له دارًا يُقرئ الناس فيها القرآن، وأكرمه (۱).

لكن عبد الرحمن بن ملجم لم يكن عنده علم، دخلته الأسباب التي ذكرنا، فجره الخوارج معهم، قتل عبد الرحمن بن ملجم عليًّا وظليله، ولما قتله، وقيد للقصاص قال للسياف: لا تقتلني مرة واحدة – يعني قطع أطرافي شيئًا فشيئًا –؛ حتى أرى أطرافي تُعذب في سبيل الله.

انظر هذا الحب لله على، حب لله على عظيم، وبذل للنفس عظيم، يريد أن تُقطع لماذا؟ لأن عنده أن قتله لعليّ حق.

لهذا تنتبه أن أئمة السنة والجماعة قالوا كلمة عظيمة، قالوا: (ليس الشأن أن تحب الله – لأن هذه دعوى –، ولكن الشأن أن يحبك الله)(٢).

ليس الشأن أن تقول: أنا أحب الله على ، وأعمل كل شيء ، الشأن أن تبحث

<sup>(</sup>١) انظر: الوافي بالوفيات (١٨/ ١٧١).

<sup>(</sup>۲) انظر: روضة المحبين (١/٢٦٦).

عن ما يحبه الله، فتعمله. تقول: أنا أحب الله، غيرة لله إلى أنا أريد أن أضحي في سبيل الله، ثم تمشي في طريق أضحي في سبيل الله، ثم تمشي في طريق خطأ. هذا عرضة للضلال، لابد أن تبحث عن ما يحبه الله، وقد يحب الله إلى الأناة، والحلم في موضعها، وقد يحب الإقدام في موضعه.

هذا قاتل علي أتى رجل يمدحه، هو عمران بن حطان، عمران بن حطان من الخوارج. تتابع، هل انقضى الخوارج؟ لم ينقضوا، وهم أساس الفتن وكما جاء في حديث النبي ﷺ: «لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» (١)، ولاحظ قوله ﷺ: «لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ» يعني: يخرجون، ثم يخمدون، وقد قال في حقهم: يخرجون، ثم يخمدون، وقد قال في حقهم: «فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٢). عمران بن حطان مدح قاتل عليِّ ضَيَّتُهُ بقوله (٣):

يا ضَربَةً مِن تَقِيٍّ ما أَرادَ بِها إِلاّ لِيَبلُغَ مِن ذي العَرشِ رضوانا يمدح من؟ يمدح الذي قتل عليًّا يقول:

يا ضَربَةً مِن تَقِيٍّ مَا أَرادَ بِهَا إِلَّا لِيَبلُغَ مِن ذي العَرشِ رضوانا إِنّي لَأَذكُرُهُ حينًا فَأَحسبُهُ أُوفى البَرِيَّةِ عِبندَ اللّهِ ميزانا

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٤١٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٩٣٠).

 <sup>(</sup>۳) انظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٢١٥)، وتاريخ الإسلام (٣/ ٦٥٤، ٦/ ١٥٦)، وكلاهما للذهبي، والبداية والنهاية (٧/ ٣٢٩، ٥/ ٥٣)، والاستيعاب (٣/ ١١٢٨، ١١٢٩)، والإصابة (٥/ ٣٠٣)، وتاريخ دمشق (٤٣/ ٤٩٤).

قبح الله ذاك المجرم الخبيث.

إذًا: سبب الفتن، أو من أسباب الفتن، ومن مظاهرها في التاريخ: الزيادة في التدين، فاحذر أن يكون التدين على طريق غلط؛ لأنه إذا تدينت على طريق خطأ، فليس شأنك أنك تسلم، فقد تتدين على طريق خاطئة، فتصبح مثل أولئك الأقوام الذين انحرفوا.

فالشأن أن تكون ناصحًا لنفسك، متدينًا، صالحًا، متبعًا للكتاب والسنة، متبعًا للصحابة، على نهج سلف الأمة، حذرًا من الأهواء، واحذر سبب الفتنة، وهو أن تسمع لأهل الفتن، والأهواء.

بعض الناس يتساهل في نفسه ، يعرض نفسه للخطر ، يسمع لهذا ، ويسمع لهذا ، ويلم ويجلس مع أصحاب الفتن ، لا ، من أسباب وقاية نفسك - والوقاية خير من العلاج - أن تبتعد عن أصحاب الفتن .

قال بعض أئمة السلف: (لا تصغين سمعك لذي هوى، فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه)(١).

تجلس تتساهل: والله، هؤلاء عندهم غيرة، هؤلاء فعلوا، هؤلاء مجاهدون، هؤلاء . . . ، تجلس تسمع، تسمع، ثم تأتيك الفتنة، ويأتيك الانحراف. لابد أن يكون لك موقف واضح في هذا الأمر، موقف واضح

<sup>(</sup>۱) يقول ميمون بن مهران: (ثلاثة لا تبلون نفسك بهن: لا تدخلن على سلطان، وإن قلت: آمره بطاعة، ولا تدخلن على امرأة، وإن قلت: أعلمها كتاب الله، ولا تصغين سمعك لذى هوى؛ فإنك لا تدري ما يعلق قلبك منه). انظر: سيرة الإمام ابن حنبل (۱/ ٥١)، وذم الهوى (١/ ١٤٨)، والآداب الشرعية (٢/ ٢٤).

وقائي، لا تتساهل في السماع؛ لأن المرء يتأثر بأي شيء؟ يتأثر بالسماع.

من مظاهر الفتن التي حصلت: أن يتقرب أناس بالنيل من الكعبة، وهم ينتسبون للإسلام. ربما يكون فاسقًا إذا أتى عند الكعبة ورآها ، بكي ، ولان قلبه، ولم تحدثه نفسه بمعصية، لكن أتى أُناس - من قوة تَدَيُّنِهم - لم يرعوا حتى للكعبة حرمة ، مثل ما حصل من طائفة من العبيديين ، بل اقتلعوا الحجر الأسود، وأخذوه معهم من مكة إلى الأحساء - كانت تُسمى البحرين في ذلك الوقت -، جلس معهم فوق عشرين سنة، تقريبًا من سنة ثلاث مائة وسبعة عشر هجرية، إلى سنة ثلاث مائة وتسعة وثلاثين هجرية. الخرقي صاحب المختصر للحنابلة، الذي شرحه ابن قدامة في المغنى لما أتى في الحج - ألفه متى؟ في وقت عدم وجود الحجر الأسود، قتلوا مئات الآلاف من الحجاج، وأخذوا الحجر الأسود، وذهبوا به باسم الدين -، لما أتى لهذا الموضع قال: (ثم أتى الحجر الأسود - إن كان  $-)^{(1)}$ ؛ لأنه ما كان موجودًا. شيء يدمي له القلب أن يأخذ أناس الحجر الأسود، ويذهبون به، لكن سببه التدين، التدين الباطل، والتأويل، والجهل من الطائفة الباطنية العبيدية.

<sup>(</sup>۱) قال الزركشي: (وقوله: ثم أتى الحجر الأسود إن كان. أي إن كان الحجر في مكانه – والعياذ بالله – كما وقع ذلك في زمن الخرقي كلله، لما أخذته القرامطة). انظر: شرح الزركشي (۱/ ۱۳)).

كما قال مجير الدين العليمي في كتابه (الأنس الجليل): (ثم أتى الحجر الأسود إن كان، وإنما قال ذلك لأن تصنيفه الكتاب كان حال كون الحجر الأسود بأيدي القرامطة حين أخذوه من مكانه).

انظر: الأنس الجليل (١/ ٢٨٠).

كذلك منهم منتسب للسنة، حوادث الحرم الأخيرة التي حصلت سنة ألف وأربعمائة، هذه الحوادث الفظيعة سببها ماذا؟ هل كان أولئك في سلوكهم، أو في ظاهرهم يُشك فيهم؟ لا، كانوا ظاهرهم ظاهر الدين والخير، ويطلبون العلم، وفي حِلق المشايخ، لكن أتاهم الضلال، والفتنة من جهة الغلو، ومن جهة الجهل، ومن جهة الباع المتشابه، ومن جهة الرؤى، ومن جهة أسباب كثيرة، فأداهم إلى أن يجعلوا الحرم مكان خوف، والله على قد أمَّن العيور، في الحرم ماذا؟ أمَّن الطير، أمَّن الحمام، أمَّن العصافير، أمَّن الطيور، حتى بعض الحشرات غير الضارة مؤمنة فيه، فكيف هؤلاء يرتكبون ما يرتكبون باسم الدين؟!

ما حصل من تفجيرات أخيرة هذه من الفتن، التفجيرات التي حصلت الأخيرة في الرياض، وما حصل قبلها في الرياض، وفي الخُبَر، وفي غيرها من بلاد المسلمين: في مصر قبل ذلك، وفي إندونيسيا . . . إلى آخره، يأتون إلى أناس آمنين من مسلمين، وغير مسلمين، فيقتلون الجميع، هذا من أعظم الفتن في هذا الوقت، السبب أن فيها عدة مخالفات: فتنة عن الدين عظيمة، وخروج عن الصراط، واتباع لسبيل الخوارج من عدة أوجه:

أُولًا: أَنْ فَيهَا قَتَلًا لَلْنَفْس، والله ﷺ يقول: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوٓا ۚ أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيـمًا﴾ [النساء: ٢٩].

الأمر الثاني: أن فيها قتلًا للمسلمين، والله على يقول: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَكُ مُؤْمِنَكُ مُؤْمِنَكُ مُؤْمِنَكُ مُؤْمِنَكُ مُؤْمِنَكُ مُثَابًا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ [النساء: ٩٣].

بعض الذين قُتلوا في الرياض شاب مسلم كان ماشيًا، فلما دخلوا

بالرشاش، لما دخلوا، هرب، أراد أن يهرب، ضربوه في رأسه، وهو معروف أنه مسلم هارب، ليس معه سلاح، وليس معه شيء، هرب، ضربوه في رأسه هو، وغيره ممن قُتل. قتلوا معاهدين، أين هم من قول النبي عليه في رأسه هو، وغيره ممن قُتل. قتلوا معاهدين، أين هم من قول النبي المئية: "كُنْ فَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ "؟(١) العهد من يعطيه إيعطيه إمام المسلمين، الأمان من يعطيه إيعطيه الإمام، يعطيه ولي الأمر، حتى لو أعطاه أحد المسلمين بكفالة، ودخل بأمان، لا يجوز الاعتداء عليه؛ لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم (٢). هناك اعتداء على الأموال، قال عليه: «. . . كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعَرْضُهُ "٢).

الأموال والمجتمعات. . . إلى آخره هذه ملك لمن؟ أليست ملكًا للمسلمين؟ بأي حق تُفني أموال المسلمين، وتعتدي على أموالهم؟ أين أنت من هذا الحديث؟ لكن هو الغلو سبب الفتن.

هناك عدة اعتبارات أخرى لمثل هذا، هذه صور لما حدث في التاريخ القديم والجديد، تبين لك أن الفتن يجب أن نحذرها ممن جاء بها، سواء كانت فتن شبهات – كما ذكرنا –، أو فتن شهوات.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٦٦).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (٢٧٥١) عنْ عمْرِو بْنِ شُعيْبٍ، عنْ أَبِيهِ، عنْ جَدِّهِ، قال: قال رسُولُ اللّهِ ﷺ: «الْمُسْلِمُون تتكافأُ دِماؤُهُمْ. يسْعَى بِلِمْتِهِمْ أَدْناهُمْ، ويُجِيرُ عليْهِمْ أَقْصاهُمْ، وهُمْ يدٌ على منْ سِواهُمْ...».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٦٤).

#### العلاج

# أعطي نقاطًا سريعة بدون شرح:

أولًا: يجب علينا أن نعتصم بالكتاب، والسنة، والله على يقول: ﴿وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾ [النغابن: ١٢].

ثانيًا: ويجب علينا أن نتبع المحكم من كلام الله، وكلام رسوله ﷺ، ومن كلام أهل العلم، وأن ندع المتشابه.

الثالث: أن نلتزم فهم الراسخين في العلم، وألا نأخذ بثنيات الطريق.

الخامس: الاهتمام بجمع الكلمة، الفتن لا تظهر إلا في أرض التفرق، ما تظهر في أرض الاجتماع، فلذلك موقفك أيها المسلم إذا أردت أن تأمن على نفسك، وأن تأمن على دمك، وأن تأمن على عرضك، بل أن تأمن دينك، وأن تكون حاميًا لدين الله على، فاحذر الفتن بأن تهتم بجمع الكلمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٠/ ٣٩٠)، والبزار (٨/ ٢٢٦)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتح الكبير للسيوطي (٢/ ٢٦٥).

قد يكون هناك مفاسد، قد يكون هناك معاص، قد يكون هناك منكرات، قد يكون، قد يكون، لكن المصلحة العظمى في ماذا؟ المصلحة العظمى في اجتماع الكلمة؛ لأن الشهوات تطرأ، وتزول، مشكلة الشهوة أنها معصية، لكنها تطرأ وتزول، يعمل الشهوة المحرمة، ثم بعد ذلك يقول: أستغفر الله، وأتوب إليه. ويحس في نفسه بالألم، والندم. الصلاة إلى الصلاة مكفرات، رمضان إلى رمضان مكفرات(١)، العمرة مكفرة إلى العمرة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة (٢)، لكن المشكلة الشبهة، الشبهة هذه ما دواؤها؟ الشبهة يتدين بها صاحبها، وتبقى في نفسه بخلاف الشهوة، الشهوة تأتيه، يقول: أستغفر الله، وأتوب إليه، أنا عصيت ربي، وأعود إليه، وفي نفسه الندم، وإذا صلى، يرجو مغفرة ذنوبه، ويقول: أستغفر الله تعالى. لكن صاحب الشبهة إذا قال: أستغفر الله - تعالى -. ما يستغفر الله - تعالى - من قتل مسلم، ما يستغفر الله - تعالى - من التفجير، ما يستغفر الله - تعالى - مما يعمل؛ لأنه يرى هذه قربة إلى الله كان ويرى نفسه شهیدًا، ویری نفسه مجاهدًا.

فهنا الاهتمام بجمع الكلمة، ووحدة الصف هذا يلغي كل سبيل إلى ذلك، والله على أمرنا بأن نحقق المقاصد، والوسائل.

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۳۰) عنْ أبي هُريْرة، أنّ رسُول اللهِ ﷺ كان يقُولُ: «الصّلواتُ الْخمْسُ، والْجُمْعةُ إلى الْجُمْعةِ، ورمضانُ إلى رمضان، مُكفِّراتٌ ما بيْنهُنّ إذا اجْتنب الْكبائِر».

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩) عنْ أبي هُريْرة وَ لَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: العُمْرةُ إلى العُمْرةِ كَفّارةٌ لِما بَيْنهُما، والحجُّ المبْرُورُ ليْس لهُ جزاءٌ إلّا الجنّةُ».

هذه بعض الكلمات في العلاج، والوقائع، والأسباب، موقفك أن تهتم بأن تكون – أيها المسلم – بعيدًا عن الفتن، ليس فقط بعيدًا، واقيًا لنفسك ثانيًا، الثالث: أن تكون مسلمًا حقًا مجاهدًا في درء الفتن، الجهاد أنواع، من الجهاد أن تكون مجاهدًا لهذه الفرق الضالة، من الجهاد أن تكون مجاهدًا في جمع الكلمة، من الجهاد أن تكون محققًا لمراد الله، ومراد رسوله على في الكتاب والسنة، في رد الفتن عن الدين ما ظهر منها، وما بطن، من الجهاد الحق أن تكون عنصرًا عالمًا تقيًا صالحًا في أن لا تجعل لشيطان مدخلًا في هذه البلاد. الله على أصلح هذه البلاد، وأصلح بلاد المسلمين، فكيف نسعى في الإفساد؟! يقول الله عن (ولا نُفُسِدُوا فِي المسلمين، فكيف نسعى في الإفساد؟! يقول الله عن إلفتن بعد إصلاحها الأرض بَعّد إصلاحها بالتوحيد.

لعل فيما ذكرت كفاية، الموضوع مهم وطويل، أكرر شكري لجميع الإخوة الحاضرين، وللمنظمين لهذا النشاط، ولمن سبقني سماحة الشيخ، ولمقدم هذه الندوة، شاكرًا للجميع حسن استماعه، سائلًا المولى على أن يوفقنا جميعًا لما فيه رضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه رضاك، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، اللهم من أراد بنا سوءًا، فرد كيده إلى نحره، اللهم من أراد بنا فتنة، فاجعل فتنته على نفسه، واجعله عبرة للمعتبرين، اللهم اجز ولاة أمورنا خيرًا عن ما يبذلونه للإسلام والمسلمين، اللهم اجز صاحب الجائزة خيرًا، واجعلنا ممن يعلم الحق، ويسعى في سبيله، ويجاهد في سبيل درء الفتن وإحقاق الحق؛ إنك جواد كريم. وصلى، الله وسلم على نبينا محمد.



الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله، ورسوله، وصفيه، وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد، حتى تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده ولله الله المصلون، وكلما وسلم على عبدك، ورسولك محمد، كلما صلى عليه المصلون، وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وعلى آله، وصحبه، ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين، أما بعد؛

فأسأل الله على أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما أسأله على أن يمن علينا بتحقيق التوحيد، وبالعمل به، وتكميله، وتخليصه مما ينقص كماله، أو يقدح في أصله، إنه المناق ولي الصالحين.

ولا شك أن هذه الدورة، والدروس، والمحاضرات العلمية، التي كان موضوعها: التوحيد، من أهم ما عمل من سلاسل المحاضرات، بل هي أهمها لما اشتملت عليه من بيان، وتوضيح أصل الأصول، الذي هو حق الله على العبيد، وهو توحيده في، والإخلاص له، وإسلام الوجه، والعمل له في بلا شريك، ولا ند، ولا ظهير.

وهذا التوحيد هو الذي اجتمعت عليه الرسل، وهو الإسلام الذي لا يقبل الله على من أحد غيره، قال على: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩] أي: التوحيد الخالص المبرأ من كل شائبة شرك تقدح في خلوصه، وإخلاصه، وقال على: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِن الْخَلِيرِينَ فِي ﴾ [آل عمران: ٨٥].

والإسلام هذا ليس خاصًا بأمة محمد ﷺ، بل كل الأمم التي بعثت لها الرسل، كلها مطالبة بهذا الإسلام الواحد، وهو الإسلام العام الذي أمر به جميع الخلق.

ونوح على الإسلام، وإبراهيم على الإسلام، وأبناؤه الأنبياء والرسل كانوا على الإسلام، وموسى على الأنبياء والرسل كانوا على الإسلام، وموسى على وعيسى على كانا على الإسلام وأمرا به ودعوا إليه، وكذلك نبينا محمد على كان على الإسلام الخالص، وكانت شريعته – أيضًا – هي شريعة الإسلام.

وهذا الإسلام الذي اجتمعت عليه الرسل، وأمرت به جميع الأمم، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك، وأهله، هذا هو الاستسلام الذي ينفع العبد، وهذا هو الاستسلام، والإسلام الذي أمر به جميع الخلق المكلفين من الجن والإنس.

وموضوع هذه المحاضرة: هو: «فضل التوحيد، وتكفيره للذنوب».

وهذا التوحيد بين لكم كثير من مسائله فيما مر عليكم من المحاضرات السابقة في بيان معنى لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وفي بيان الشرك الذي هو مضاد للتوحيد، الشرك الأكبر، أو مضاد لكماله، وهو الشرك الأصغر، وبين لكم معنى توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا كله بيان لتوحيد الله على.

هذا التوحيد كله من أخذ به فإن له فضلًا عظيمًا على أهله، التوحيد له الفضل الكبير الأكبر على أهله ممن أخذ به، والتزمه، وحققه في الدنيا والآخرة، والنفوس مشتاقة دائمًا أن تسمع، وأن تتعرف على فضل الشيء؛ لأنها ربما ظنت أن هذا الشيء فضله واحد غير متعدد، وإذا تعددت الفضائل تعددت أوجه الاشتياق لهذا الأمر، والعناية به، والحرص عليه، وبيان ما للعباد من الفضل والأثر إذا التزموا بهذا التوحيد.

لهذا في كتاب التوحيد، الذي هو كتاب الشيخ: محمد بن عبد الوهاب المجدد كلله، أول باب من أبوابه: «باب فضل التوحيد، وما يكفر من الذنوب»(١).

هذا أول باب، لماذا؟ لأن هذا الباب إذا تبين للعبد فضل التوحيد، وبيان أثر التوحيد، وبيان حسنات التوحيد، وآثار التوحيد على العباد، على العبد في نفسه، وعلى العباد، وعلى الناس، في الدنيا والآخرة، اشتاقت النفوس، وعظمت عندها الرغبة في أن يتعرفوا على هذا التوحيد، وأن يطلبوا علمه، وأن يهربوا مما يضاد ذلك، الذي يذهب بهذه الفضائل، وهذه الآثار، والحسنات.

موضوع المحاضرة كما سمعتم في العنوان: (فضل التوحيد، وتكفيره للذنوب).

تكفير الذنوب أحد آثار التوحيد، وأحد فضائل التوحيد، لهذا لايقتصر بفضله على أنه يكفر الذنوب، فالله على مَنَّ على عباده بأن أوضح لهم هذا التوحيد، وبين لهم أن أهل هذا التوحيد تكفر لهم الذنوب، والسيئات.

قال عَلَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٌ ﴾ [النساء: ٤٨] ما دون الشرك يغفره ﷺ لمن شاء من عباده، وهؤلاء الذين تخلصوا من الشرك هم أهل التوحيد.

والتوحيد عنوانه البارز تحقيق الشهادتين؛ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد (ص ٣١).

محمدًا رسول الله، وثبت في صحيح مسلم أن نبينا ﷺ قال: «فَإِنَّ الْإِسْلامَ مَدُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَ، الله عَلى الله عَلى الله الله ولا رياءً، وتبرأ من الشرك، وكفر بالطاغوت، وعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن هذا الإسلام يَجُبُّ ما قبله، فأول ما يواجه العبد إذا أسلم أن إسلامه يَجُبُّ له ما سلف له من الآثام، وما سلف له من الذنوب، حتى ولو كان أعظم الذنوب، وهو الشرك الأكبر بالله ﷺ.

فالإسلام هو أعظم وسائل التوبة، الإسلام هو أنجح، وأبلغ وسائل مغفرة الذنوب لمن كان عليها حتى الشرك الأكبر، فكيف بما دونه من الشرك الأصغر، أو عموم الذنوب، والكبائر، والآثام.

لهذا يدرك التوحيد أهل التوحيد بالفضل أول ما يعلنون الإسلام، بأنه بتوحيده لله على وبراءته من الشرك، فإن هذا التوحيد والإسلام يَجُبُّ ما قبله مهما كان ما قبله، ولو كان أشرك الشرك الأكبر، أو سفك الدم، أو أخذ المال، أو انتهك العرض، أو وقع في الموبقات، والكبائر، فكل ما قبل الإسلام مغفور بالإسلام، الإسلام يجب ما قبله.

وأما أهل الإسلام في تكفير الذنوب، فإن كل مسلم يتفضل الله على عليه بأنه تكفر له الذنوب؛ إذ كان مسلمًا موحدًا في الآخرة بمشيئة الله على، وفي الدنيا إذا تاب توبة صالحة، فمن تاب نفعه توحيده من كل ذنب، وكفر له الذنوب، ومن عمل بما دون الكبائر في الدنيا، فإن توحيده، وعمله الصالح

أخرجه أحمد في المسند (٢٩/ ٢٦٠).

يكفر عنه تلك الصغائر.

أما حقيقة هذا التوحيد الذي يحصل به تكفير الذنوب، فإنه أن لا يعبد إلا الله على وأن يعلم العبد معنى الشهادة لله بالوحدانية، ولنبيه بالرسالة، التوحيد الذي من فضائله، وآثاره أنه يكفر الذنوب، هو أن تعلم معنى هذه الشهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تشهد بها معلنًا غير مستخفِ بهذه الشهادة العظيمة.

لهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت و النبي على الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ (()، وفي وَالْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ (()، وفي رواية قال: (أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءً (()، وفي رواية قال: (أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءً (()، وفي رواية قال: (. . . مَا مِنْ أَحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إلا حَرَّمَهُ اللَّهُ على النَّارِ ((\*)).

فمن شهد أن لا إِلهَ إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فأول هذه الفضائل بأن حقق التوحيد، أو يعني شهد شهادة التوحيد بأقل درجاتها - كما سيأتي بيانه -، فإن فضل التوحيد عليه أن الله على يدخله الجنة وعدًا منه على، ووعده الحق والصدق، وأن الله يحرم عليه النار وعدًا منه على، ووعده الحق والصدق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٤٣٥)، ومسلم (٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٣٥)، ومسلم (٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٨)، ومسلم (٣٢) من حديث أنس ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وجاء في الصحيحين - أيضًا - من حديث عتبان بن مالك ﴿ إِنَّ أَنَّ النَّهِ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ » (١) ، وفي لفظ - أيضًا -: «أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ على مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ » ، من جنس ما جاء في حديث عبادة ﴿ إِلَيْهُ اللهُ وَهَذَا كَلَهُ مِنَ الْعَمَلِ » ، من جنس ما جاء في حديث عبادة ﴿ اللَّهُ اللهُ وَهَذَا كَلَهُ مِنَ الْعَظَيم ، والفضل الكبير للتوحيد.

## وهنا وقفة في هاتين المسألتين:

أما الأولى: فما معنى كون هذا التوحيد، وهو عبادة الله وحده لاشريك له، والبراءة من الشرك وأهله، والكفر بالطاغوت، وترك الشرك كبيره وصغيره، ما معنى أنه يدخل الجنة على ما كان من العمل، وما معنى أن الله حرم عليه النار، هاتان مسألتان:

أما الأولى: وهي أنه يدخل الجنة على ما كان عليه من العمل، فإن أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة، والتوحيد أهله فيه أصناف:

منهم من حقق التوحيد، ومنهم من خلط مع التوحيد عملًا صالحًا، وآخر سيئًا، ومنهم من جاء بالتوحيد، ومعه ذنوب كثيرة جدًا.

أما القسم الأول: فمن حقق التوحيد، دخل الجنة من غير حساب، ولا عذاب، وتحقيق التوحيد معناه: تكميله من أن يكون إخلاصه لربه، وخوفه منه، ورجاؤه فيه، أن يكون فيه نقص لوجه من الوجوه.

ومعنى تحقيق التوحيد: أن يكون متخلصًا، وخالصًا من الشرك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٥)، ومسلم (٣٣).

الأكبر، والأصغر، ووسائل الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع صغيرها، وكبيرها، ومن المعاصي والذنوب؛ الكبائر والصغائر إلا من تاب، والعمل بالصالحات كما أمر الله على، هذا التوحيد فضله عليه أنه يدخل الجنة بلاحساب، ولا عذاب.

وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب، ولا عذاب، عدتهم سبعون ألفًا بنص الحديث أنه في هذه الأمة سبعون ألفًا، إذا أتى يوم القيامة في هذه الأمة سبعون ألفًا يدخلون الجنة بلا حساب، ولاعذاب (١)، ومنة من الله على، وكرم أنه مع كل ألف سبعون ألفًا كما في الرواية: «فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي عَلَى، فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا» (٢).

وهذا ميدان يتنافس فيه المتنافسون، وأعظم به أمنًا وأمانة، وأعظم به أثرًا وفضلًا في الدنيا والآخرة.

أما القسم الثاني من الناس: فهم الذين عملوا بالتوحيد، شهدوا شهادة التوحيد، وآمنوا واعتقدوا الاعتقاد الحق في الله على بتوحيده في الهيته، وربوبيته، وفي أسمائه وصفاته، عبدوه وحده لا شريك له، وتخلصوا من الشرك؛ امتثالًا لقوله على: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري [(٥، ٥٧، ٥٧٥٢ مطولًا)، و(٣٤١٠، ٦٤٧٢، ٦٥٤١ مختصرًا]، ومسلم (٢٢٠)، والترمذي (٢٤٤٨)، والنسائي في الكبري (٣٧٨/٤)، وفيه: «... فإذا سوادٌ عظِيمٌ فقيل لي: هذِهِ أُمّتُك ومعهُمْ سبْعُون أَلْفًا يدْخُلُون الْجنّة بِغيْرِ حِسابٍ ولا عذابِ..».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/٣٢٧، ٢٠٧٨).

وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ [الكهف: ١١٠]، ولكنهم خلطوا عملًا صالحًا، وآخر سيئًا، فهؤلاء التوحيد فضله عليهم أنهم إن تابوا تاب الله عليهم، وإن لقوا الله على بكبائر بغير توبة، فإنه يغفر في ذلك لمن يشاء، يعني بدون محاسبة لهم يغفر لمن يشاء، ومنهم من يكون عمله السيئ في الموازنة، ويرجح التوحيد بأعماله السيئة، فضلًا من الله عن، وتكرمًا.

وأما الصنف الثالث: فهؤلاء الذين أتوا بالتوحيد، وقوي إخلاصهم، وقوي توحيدهم، وقويت حميتهم لتوحيد الله، وبراءتهم من الشرك، وبغضهم للشرك والكفران، وكفرهم بالطاغوت، وهو كراهتهم لعبادة غير الله وبغضهم للشرك بالله عندهم، ولكن كثرت سيئاتهم، وذنوبهم.

فهؤلاء مثلهم مثل الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة، كما ثبت بذلك الحديث: «إِنَّ اللَّهَ سَيُحَلِّصُ رَجُلًا مِن أُمَّتِي على رؤوس الْخَلاَئِقِ يوم الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عليه تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يقول: الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عليه تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يقول: أَتُنْكِرُ مِن هذا شيئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فيقول: لا يا رَبِّ، فيقول: أَفَلكَ عُذْرٌ؟ فيقول: لا يا رَبِّ، فيقول: بَلى إِنَّ لك عِنْدَنَا حَسَنَةً فإنه لا ظلم عليكَ اليوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فيها أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فيقول: أحضر وَزْنَكَ فيقول يا رَبِّ ما هذه الْبِطَاقَةُ مع هذه عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فيقول: إِنَّكَ لا تُظْلَمُ قال: فَتُوضَعُ السِّجِلاَتُ في كفة، وَالْبِطَاقَةُ مع هذه السِّجِلاَتِ؟ فقال: إِنَّكَ لا تُظْلَمُ قال: فَتُوضَعُ السِّجِلاَتُ في كفة، وَالْبِطَاقَةُ فلا يَثْقُلُ مع اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ».

رواه الترمذي، وحسنه، والنسائي، وابن حبان، والحاكم، وقال:

صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح (١).

يعني: من قوة رجحانها هذا لكفة الميزان رجح بقوة فاندفعت الكفة الأخرى، فطاشت السجلات، وتناثرت من قوة ثقل هذه البطاقة، هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هل هذا الفضل لكل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؟

لو كان الأمر كذلك لما دخل النار أحد من أهل التوحيد، والله على قد توعد أهل التوحيد من أهل الكبائر، والذنوب بأنهم يدخلون النار، وينقون فيها ثم مصيرهم إلى الجنة، لكن هذه حالة خاصة، لمن كان التوحيد في قلبه عظيمًا، وحبه لله على ولرسوله على وإخلاصه لله، بأنه مؤمن بتوحيد الله، بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأن هذا التوحيد بأنه لا يعبد إلا الله ولا يشرك بالله على شيئًا، وأنه يحب التوحيد، ويحب أهله، ويبغض الشرك، ويبغض أهله، فتكون هذه البطاقة ميزته عن سائر الأمة، فطاشت سجلات السيئات مقابلة بعظم التوحيد، وعظم شأنه.

وإذا عظم التوحيد في القلب، فإنه لا يكاد يكون معه إقدام على سيئة، أو اصرار على كبيرة من كبائر الذنوب، فتكون حالة خاصة لعبد يخرج من بين الخلائق، أو لمن هو مثله ممن كثرت سيئاته، لكن عظم توحيده، وإخلاصه لله على، وهذا يُرَغَّب فيه كل أحد، ويَرْغَب فيه كل أحد منا، ممن لا يأمن

<sup>(</sup>۱) حديث البطاقة أخرجه الترمذي (۲۲۳۹)، وابن ماجه (٤٣٠٠)، وأحمد (٢١٣/٢)، وابن حبان (٢٦٤)، والحاكم (٢/٢١)، والبيهقي في الشعب (١/ ٢٦٤)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٧٩) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المالية.

على نفسه المعصية والذنب، وممن يغشى الذنوب، أو تقل عنده الحسنات.

وكلما زاد علم العبد بربه، كلما علم أنه محتاج لما يخلصه من الذنوب، والآثام، ومن قلة الامتثال للواجبات، وأعظم ذلك هو الإخلاص، وتوحيد الله على علمًا، وعملًا، وانقيادًا.

لهذا قال موسى على لربه عن الآيُه ، عَلَمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ ، قَالَ: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا ، قَالَ: يَا مُوسَى ، لَوْ أَنَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي ، وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ ، ولا إِلهَ إلا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ مَالَت بِهِنَّ لا إِلهَ إلا اللَّهُ اللهُ ال

يعني: أراد شيئًا يختص به؛ لأنه ظن أنه كما أنه من أولي العزم من الرسل، وأنه كليم الله، وأن الله أعطاه التوراة، فإن هناك شيئًا خاصًا يدعو الله، ويذكر الله به.

فقال الله ﷺ له: «يَا مُوسَى، لَوْ أَنَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي، وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، ولا إِلهَ إلا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ مَالَت بِهِنَّ لا إِلهَ إلا اللَّهُ». وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة:

الفائدة الأولى: فيه بيان فضل كلمة التوحيد، وأن الله على من منته، وكرمه، وتفضله جعل الكلمة العظيمة ذات الفضل العظيم التي ترجح بالسماوات، ومن يعمرها، وترجح بالأرض ومن فيها، جعلها كلمة

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في الكبرى (۲۰۸/٦)، وأبو يعلى في مسنده (۲/ ٥٢٨)، وابن حبان في صحيحه (۱۱/ ۱۰۲)، والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۱۰)، والطبراني في الدعاء (۱/ ٤٣٥).

سهلة متاحة للجميع، لمن علمها، وشهد بها شهادة الحق.

وهذا من رحمة الله على المتصلة بربوبيته، والمتصلة بإلوهيته، والمتصلة بأسمائه وصفاته، كيف ذاك؟

إن رحمة الله على بعباده في آثار كونه على ربًّا لهم أن جعل الرزق، الذي به قوام حياتهم، ليس مختصًا بفئة منهم، الرزق الذي به قوام الحياة شائع، يناله الغني، ويناله الفقير، الماء والحَب، البر والتمر، ونحو ذلك بحسب البلد، يكون شائعًا ليس نادرًا في بلد، أو في أرض؛ حتى يدرك هذا الشيء، إلا الأغنياء أو إلا الشرفاء أو إلا قلة الناس.

ربوبية الله على خلقه العامة جعلت ما يحتاجونه فيما به قوام حياتهم، جعلته شائعًا بينهم يمكن تحصيله، وكذلك في توحيد إلهيته، جعل من رحمته أن ما به يحقق العباد، توحيد الإلهية يشترك فيه الجميع بأبسط شيء، وهو كلمة لا إله إلا الله، ونبه الله موسى على ذلك؛ ليبين له أن ما يحتاجه العباد من فضل التوحيد لا يختص به الأنبياء، ولا يختص به الرسل، ولا يختص به أولو العزم، ولا يختص به كليم الله على، وإنما هذا شائع.

قال موسى الله : «كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا». فدل هذا على أن رحمة الله بعباده أدركتهم في ربوبيته لهم، وفي أسمائه وصفاته لهم في أن ما به حياتهم، قيام حياتهم البدنية، وما به قيام دينهم، وقيام نجاتهم في الدنيا والآخرة، أن هذا شيء مشاع سهل.

وحديث موسى عليه ، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم ورواه النسائي - أيضًا - من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد حسن ، وصحح الإسناد

الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وله روايات أخر يصير بمجموعها حسنًا، أو صحيحًا.

إذا تبين هذا تبين لك عظم هذا الشأن، وهو شأن التوحيد، وسهولته، وفضله، وأن العلم به أعظم المهمات، ولهذا يعلم الصغير التوحيد؛ لأن هذا أعظم الإحسان لهذا الصغير، وترك الصغير، أو حتى ترك الكبير من تعلم، وتعليم التوحيد، هذا نقص، وسعي فيما هو دونه.

بهذا تنتبه إلى أصل من الأصول وهو أن – في حديث موسى التذكير بفضل التوحيد يحتاجه، حتى أولو المقامات العالية في الدين؛ لهذا لا يستغني أحد، يقول أحد: أنا تعلمت، درست التوحيد وتعرفت فضله، ما يحتاج أكرر هذا، ما يحتاج، أعطيه الناس، ليس الأمر كذلك؛ لأن هذا إذا عَلَّمته، فأول من سيدرك هذا الفضل أنت، ومن ذلك الفضل أنه يكفر الذنوب؛ لأنه يزيد عندك العلم، والاعتقاد بتكريره، كما أنه يُنسى بعدم تعليمه، وتدريسه.

إذًا: تحصل لنا مما ذكر أن من فضل التوحيد، ومن أثره: أنه يكفر الله به الذنوب، وأن به ترجح كفة الحسنات على كفة السيئات.

أما الأمر الثالث: فهو أنه يمنع الخلود في النار، وهو الذي ذكرته لك في الأحاديث السابقة: «فَإِنَّ اللَّه حَرَّمَ على النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا اللَّه، يَبْتَغِي الأَحاديث السابقة: «فَإِنَّ اللَّه حَرَّمَ على النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا اللَّه، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ» (١)، والتحريم في النصوص؛ تحريم الجنة، أو تحريم النار

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص ٤٥٧).

## على نوعين في النصوص:

تحريم أبدي، وتحريم أمدي، حرم الله عليه النار، من شهد شهادة التوحيد حرم الله عليه النار، يعني: أن يكون خالدًا مخلدًا فيها، قد يدخلها، وقد لا يدخلها، بحسب ذنوبه، وبحسب ما عنده، لكنه متعرض للوعيد.

لكن أن يخلد فيها صاحب التوحيد؟ لا ، بوعد الله على له الجنة ، حرم الله الجنة على الكفار ، هذا تحريم - أيضًا - أبدي ، الكافر لا يمكن أن يدخل الجنة ، حتى يدخل الجمل في سم الخياط .

المؤمن هل تحرم عليه الجنة؟

جاء في بعض النصوص: أن بعض المسلمين بسبب من الذنوب أنه حرم الله عليه الجنة، مثل: «لا يَدْخُلُ الْجَنّةَ قَاطِعُ رَحِم» (١)، وقوله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُ الْجَنّةَ قَاطِعُ الرَّحِم، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ» (٢)، وكما في قوله ﷺ: «لا يَدْخُلُ الْجَنّةَ قَتَّاتٌ» (٣).

هذا التحريم ليس تحريمًا أبديًا على أهل التوحيد، وإنما هو تحريم مؤقت؛ لأنهم ينقون من ذنوبهم قبل ذلك، ثم بعد ذلك يتأخر دخولهم الجنة، حتى يصيبهم ما شاء الله الله من العذاب بعدله، وحكمته. فإذًا: من فضل التوحيد أن أهله تحرم عليهم النار أن يخلدوا فيها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٨٤)، ومسلم (٢٥٥٦) من حديث جبير بن مطعم ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣٩٩)، وابن حبان في صحيحه (١٣/ ٥٠٧)، والحاكم في المستدرك (١٦٣/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥) من حديث حذيفة ﷺ.

الرابع: أن من فضل التوحيد على أهله أن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة محمد بن عبد الله النبي الأكرم على . فقد سأل أبو هريرة ولله النبي الأكرم على . فقد سأل أبو هريرة ولله النبي على أسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِك يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ »، فقال على القد ظَنَنْتُ يا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الحَدِيث أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رأيت مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ، أَسْعَدُ الناس بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ، أَسْعَدُ الناس بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلا الله خَالِصًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ »(١)، وفي رواية: «خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ »(١)، فهذا شرط الإخلاص، وهو لأهل التوحيد (٣).

ومعنى: «أَسْعَدُ الناس بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»: يعني: السعيد من الناس بشفاعتي، «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلا الله خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ»، من قال لاإله إلا الله مخلصًا فيها من قلبه، ونفسه، شاهدًا شهادة الحق عالمًا بمعناها، فإنه أحق الناس بشفاعة محمد عليه .

وشفاعة النبي ﷺ تنال بوسائل كثيرة، عد العلماء منها أمورًا كثيرة تزيد على العشرة مما جاء في الأحاديث الصحيحة.

ولكن أسعد الناس بها الموحد الذي أخلص في توحيده، وهو أول الناس نيلًا لهذه الشفاعة.

ولهُ الشّفاعةُ كُلُها وهُو الّذِي في ذاك يأذنُ لِلشّفِيعِ الدّانِي لِن ارْتصٰى مِمْنُ يُسوحِدُهُ ولمْ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا لِمَا قَدْ جَاءِ في القُرْآنِ انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (٢/٤٥٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۵۷۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٩).

<sup>(</sup>٣) قال ابن القيم كلله في نونيته:

أما الخامس: فهو أن التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج الكربات في الدنيا والآخرة، قال على: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَىٰ أُولَاَئِكَ عَنَهَا مُبْعَدُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَشَمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَتَمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴾ لَا يَشْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴾ لَا يَتُمْرُونَهُمُ ٱلْمَلَيْكِالَةً اللهُمُ ٱلْمَلَيْكِالَةً اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

هؤلاء الذين سبقت لهم من الله الحسنى، من هم؟ هم أهل التوحيد، أهل الإيمان بالله الحق بتوحيد الله على، والإيمان به أنه هو المستحق للربوبية وحده، وهو المستحق للأسماء والصفات، والإيمان بملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر، وعمل والإيمان بملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر، وعمل صالحًا، هؤلاء هم الذين لهم من الله الحسنى، حالتهم في الآخرة؛ ولا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَحْمِينَا مُ مَيَوْةً طَيِّبَةً النعل: ١٤٥]، فلهم الحياة الطيبة، وتفريج أَنْ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْمِينَا مُ مَيَوْةً طَيِّبَةً النعل: ١٩٧]، فلهم الحياة الطيبة، وتفريج الكربات في الدنيا، وفي الآخرة.

قد قال نبينا عَيَّا لابن عباس عَيْ كما في الحديث عن أبي العبّاس عبد الله ابنِ عبّاس عَيْ الله قال: «كنتُ خَلفَ النّبيِّ عَيَّا يُومًا، فقال: «يا غُلامُ؛ إنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظْ الله يَحْفَظْكَ، احْفَظِ الله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله، وَإِذَا استَعَنْتَ فاسْتَعِن بالله، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلى أَنْ يَنْفَعُوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وُفِعَتِ الأَقْلامُ، وَجُفَتِ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، رُفِعَتِ الأَقْلامُ، وَجُفَتِ الصَّحُفْ»، رواه الترمذي، وقال: (حديث صحيح) (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٥١٦).

وفي روايةِ غير الترمذي: «احْفَظِ الله تَجِدْهُ أَمامَكَ، تَعَرَّفْ إلِى الله فِي الرَخَاء يَعْرِفْكَ فِي الشَّدَّةِ، واعْلَم أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» (۱).

«إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله» هذا توحيد، «وَإِذَا استَعَنْتَ فاسْتَعِن بالله» توحيد، وهذا كله لأهل التوحيد الذين أخلصوا.

الفضل السادس: أن صاحب التوحيد الذي وحد الله، وتخلص من الشرك قولًا، وعملًا، واعتقادًا، له الأمن، والهدى في الدنيا والآخرة.

قال عَلَىٰ: ﴿ النَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَهُ يَلْبِسُوٓا إِيمَنهُم بِظُلْمٍ أُولَتِهِكَ لَهُمُ الْأَمَٰنُ وَهُم مُهُ تَدُونَ ﴾ [الانعام: ٨٦]، لَمَّا نَزَلَتِ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَنهُم بِظُلْمٍ ﴾ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّنَا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قَالَ: لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنهُم بِظُلْمٍ ﴾ فَلْنَا : بِطُلْمٍ ﴾ بِشِرْكٍ، أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إلى قَوْلِ لُقْمَانَ لا بْنِهِ ﴿ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

لكل أحد لابد أن يظلم نفسه في أي شيء؛ إما أن يفرط في واجب، أو يرتكب منهيًا عنه، فإذا تذكر تاب من التفريط، وإذا ذكر – أيضًا – انتبه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۳۰۷)، وهناد في الزهد (۱/ ۳۰٤)، وعبد بن حميد في مسنده (ص۲۱٤)، والطبراني في الكبير (۱۱۲٤۳)، والحاكم في المستدرك (۳/ ۲۲۳)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٤/ ٢١٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۲۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۲۲، ۳۳۲، ۳۲۲۸، ۳۲۲۹، ۲۲۲۹، ۲۷۷۹، ۲۹۱۸)، ومسلم (۱۲٤).

لتفريطه في أداء الواجب، أو في عمله بعض المحرمات.

«قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّنَا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ ﴿وَلَرَ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ بِشِرْكٍ، أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إلى قَوْلِ لُقْمَانَ لاِبْنِهِ ﴿يَبُنَى لَا يُشْرِكَ بِاللَّهِ إِلَيَّهِ إِلَيْ الشِّرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]».

### وذلك أن الظلم ثلاثة أنواع:

ظلم العبد في حق نفسه بالذنوب، وظلم العبد لغيره بالاعتداء على حقوق الناس بأموالهم، وأعراضهم، وظلم العبد في حق ربه على بالشرك بالله على .

فنبههم النبي على أن العموم في هذه الآية عموم يراد به الخصوص، وهو أحد الأنواع الثلاثة، وهو ظلم العبد في حق ربه بالشرك بالله على، الذي هو أعظم أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وهذا هو معنى الإتيان بالتوحيد، والبراءة، والخلوص من الشرك، فإن هذا يحصل للعبد به الأمن، والاهتداء.

لكن الناس في التوحيد درجات، كذلك في الأمن، والاهتداء هم - أيضًا - درجات، فكلما كمل العبد توحيده، وكمل العبد خلوصه، وبراءته من الشرك علمًا وعملًا في التوحيد، وعلمًا وعملًا في براءته، وخلوصه من الشرك، كلما كمل الله له الأمن في الدنيا، والأمن في الآخرة، وأمن الله له الاهتداء في الدنيا، والاهتداء في الذيا، والاهتداء في الآخرة.

يأتي قائل ويقول: الأمن في الدنيا فهمناه، الأمن النفسي، والأمن ألا يعتدي عليه أحد، والأمن في المجتمع، وأمن الدولة، وأمن البلد،

كذلك الهداية في الدنيا بالتوفيق للصالحات، ورؤية الحق حقًا، والمنة من الله على عبده الله على عبده باجتنابه، هذا - أيضًا - مفهوم.

الأمن في الآخرة بعدم الفزع، وعدم الحزن، وعدم دخول النار، أيضًا مفهوم، لكن كيف تكون الهداية في الآخرة؟ ألم ينقطع التكليف؟ انقطع التكليف، فهل في الآخرة هداية؟ لأننا نقول أمن وهداية في الدنيا والآخرة، كيف تكون الهداية في الآخرة؟

قَالَ ﷺ : ﴿ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُكُمُ ۚ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ۞ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ۞ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ۞ وَيُدّخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لِمُنْمُ ۞ [محمد: ٤ - ٦].

فجعل هناك ثلاث مراتب: أولًا القتل، ثم يهديهم الله كل ثم يدخلهم الجنة. هذه الهداية هي الهداية في الآخرة، فسرها أهل العلم بالتفسير، وأهل العلم بالتوحيد بأنها الهداية لسلوك الصراط حين ورود الظلمة؛ لأنه قبل الصراط هناك الظلمة، التي يلتبس فيها الطريق، فربما مر الإنسان، أو ذهب يريد هذا الطريق، يريد طريق الصراط، لكنه يسقط في النار – والعياذ بالله –، أو يمشي في الصراط قليلًا، ثم يضل لا يعرف كيف بتجه؛ لأنه في ظلمة وليس عنده نور تام، ينقطع، مثل النور الذي هو بسبب وحيده، ثم بعد ذلك يسقط.

فإذًا: هناك هداية لطريق الجنة في الآخرة، هذه تحصل بحسب قوة لتوحيد، فكلما قوي التوحيد كلما قويت الهداية، وقوي النور في الدنيا، وفي الآخرة.

أما السابع: فمن فضل التوحيد أن التوحيد إذا قوي، وإذا أحب العبد توحيد ربه، وعلمه، وتعلمه، فإنه يوفق لكل قول، وعمل صالح، سواء أكان هذا القول والعمل ظاهرًا، أو باطنًا، في نفسه، أو في غيره، وهذه من أعظم المهمات؛ لأن العبد لا يخلو؛ إما أن يتعامل مع نفسه، أو أن يتعامل مع غيره، أو أن يتعامل مع ربه عني، وتعامله مع الله عني عبادة، يعني: بالعبادات وتعامله مع نفسه في شأن هوى نفسه، وما يرغب فيه، وما لا يرغب، وكيف يمتثل الشرع في نفسه، ومع غيره في تأديته لحقوق الناس، والعباد، ابتداء بحق والديه، وحق زوجه، وحق أو لاده، وحق جيرانه، وحق زملائه، ومن يخالطه، وحق العلماء، وحق ولاة الأمر، وحق الصحابة هي ، وحق أهل الإيمان بعامة، وهكذا في هذا الشأن.

التوحيد سبب من أسباب التوفيق لحسن تعامل العبد مع نفسه، ومع الخلق، ومع ربه ﷺ.

أما مع الله على، فأهل التوحيد يحبون عبادة الله على، يحبون الإخلاص، أيضًا يحبون أنواع العبادات، تجد الموحد الحق يصلي، تجد الموحد يعطي الزكاة، تجد الموحد يصوم رغبة واختيارًا، تجده يحج رغبة، كلما قوي التوحيد قوي تعلق العبد بالصلاة، تعلقه بصلاة الفرض، وبالنوافل، تعلقه بصيام الفرض، وبالنوافل، وهكذا ففي تعامله، وعبادته لربه بحسب توحيده، وقوته، يقبل على ذلك، ويوفق بهذا الأمر.

بهذا تنظر إلى نفسك في أي مجال من المجالات، إذا أحسست في نفسك تقصيرًا في الفرائض، أو حتى في النوافل، ففتش فستجد أن بعض الدنيا،

والخلق زاحموا محبة الله ﷺ في القلب.

ولا بد يجتمع في القلب واردان؛ وارد محبة الله على، وتوحيده، ووارد محبة الدنيا، والخلق، والرغبة فيهم، فيتزاحمان، فإذا قوي التوحيد أضعف الشيء الآخر، وإذا قوي الآخر أضعف التوحيد بحسبه، ولهذا العلم بالتوحيد، وتعليم التوحيد، وإرشاد الناس إليه، هو أعظم البر والإحسان إلى الخلق؛ لأنه به ينفتح ذلك إذا أحسن تقريره، وشرحه للناس، وترغيب الناس فيه.

أما تعامل العبد مع نفسه، فإن العبد له هوى، وله رغبة، له هوى في بعض المحرمات، لا أحد يسلم من ذلك، له هوى ورغبة في ترك بعض الفرائض، تثاقل عليه ذلك، تعامله مع نفسه فيما يأتي، وفيما يذر، كلما قوي توحيد الله في القلب، وعلم العبد بربه، بربوبيته، وأنه على هذه الأرض جميعًا، والقلوب جميعًا بين إصبعين من أصابعه، والأرض قبضته يوم القيامة، وأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنه على هو الذي يدبر هذا الملكوت، وأنه هو الذي يعطي ويمنع، وينفع ويضر من ويخفض ويرفع، ويقبض ويبسط، ويخلق من ويحيي ويميت، ويصح ويمرض، ويغني ويفقر، وأنه من أشاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فحينتذ يقوى في قلبه العلم ويفقر، وأنه يقوى في قلبه التوكل على الله، يقوى في قلبه محبة الله هيل.

كذلك العلم بأنه هو المستحق للعبادة وحده، هو المستحق للطاعة وَ الله العبادات، فإنه طاعة العبادة وحده، هو المستحق لكذا وكذا وكذا من أنواع العبادات، فإنه حينئذ يعظم في قلبه محبة الله وتوحيده، وتضعف نوازع الشر في نفسه.

أما تعامله مع الخلق: فإن الموحد لا يغيب عن قلبه إذا قوي توحيده، أن أنسه بالله فوق كل أنس، وأن رضا الله على عنه فوق كل رضا، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، من التمس رضا الناس مهما كانوا كبارًا أو صغارًا، رعاة أو رعية، ملوكًا أو مملوكين، ومن كانوا، كما في حديث عَائِشَة عَلَيًا أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، سَخِطَ اللَّه عَلَيْهِ، وَأَرْضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّه، سَخِطَ اللَّه عَلَيْهِ النَّاسَ» (١٠).

فمن التمس رضا الله، ولم ينظر إلى الناس هل يسخطون أم يرضون، وهذه مجربة فيمن سار على شرع الله بالحكمة، والموعظة الحسنة في هذا الأمر.

فالتعامل مع الناس إذا تعلق القلب بالله، فإنه سيعاملهم والله على بين عينيه، يرجوه، ويخافه، ويتقيه، ويحبه، يخشى لأن يتغير قلبه عليه بظلم عبد من العباد؛ ولهذا يصلح عمله في نفسه ومع الخلق.

فإذًا: أهل التوحيد يوفقون للأعمال الظاهرة، والباطنة المتنوعة، وللأقوال الظاهرة، والباطنة في تعامل العبد مع نفسه، ومع الخلق، وفي عبادة الله الواحد الأحد.

الثامن من آثار التوحيد، وفضائله، وحسناته: أن التوحيد يحرر العبد من الرق للخلق، والمبالغة في مراعاتهم إلى عزة الرق، والعبودية لله

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في صحيحه (١/ ٥١٠)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٣٠٠).

الواحد الأحد السميع البصير - جل جلاله، وتقدست أسمائه -.

العباد عند الله على سواء فيها، ابتلى الله العباد، وجعل بعضهم لبعض فتنة؛ كما قال على: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَنَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٠] ما معنى أتصبرون؟

جعل الله الفقير فتنة للغني، والغني فتنة للفقير، الفقير فتنة للغني، هل يتعاظم، ويعظم، وينظر أنه إذا حصل ألفًا، أو ألفين، أو مائة ألف، أو مليونًا أو عشرات الملايين أو مئات، أنه عظم وعظم، حتى سار عند نفسه أنه فوق الخلق، ابتلي بالفقير ماذا يعمل معه، وهل يترفع عليه، أم لا؟

حتى لما رغب على أنه إذا أسلم بعض الأغنياء، والأثرياء، وترك الفقير؛ لأنه في تقديره على أنه إذا أسلم الغني، فإنه سينفع الإسلام أكثر وأكثر، وترك الفقير، عاتبه الله على وقال له: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَقُ ۞ أَن جَاءَهُ ٱلأَعْمَى ۞ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَمُ يَزَكَّ ۞ أَن جَاءَهُ الأَعْمَى ۞ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَمُ يَزَكَّ ۞ أَن بَا عَنْ لَهُ تَصَدَّى ۞ وَمَا عَلَكَ أَلا يَزَكَى ۞ وَأَمَا مَن جَاءَكَ يَسَعَىٰ ۞ وَهُو يَغْشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ لَلهَى ۞ كَلا إِنّها فَيْ اللهَ عَلَيْهِ، وللناس جميعًا.

جعل الله – أيضًا – الغني فتنة للفقير، هل يحسد الفقير الغني؟ أو يسأل الله على السلامة؟ هل ينظر إليه بحنق وحقد وكذا؟ أو يعظم رغبته في الله؟

أيضًا: المريض والصحيح جعل الله بعضهم فتنة لبعض، أيضًا: الملك والرعية جعل الله بعضهم فتنة لبعض، وهذا كله كما قال على: ﴿ أَنَصَّ بِرُونَ ﴾ ، ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ فِتْنَةً ﴾ ، لاحظ كلمة (فتنة) افتتان، ﴿ أَتَصَّ بِرُونَ ﴾ من يصبر ممن لا يصبر.

من حقق التوحيد، من أخذ بالتوحيد، من عمل بالتوحيد نظر إلى الخلق نظرًا صحيحًا، وتخلص من الرق للخلق، ومن كثرة مراعاة الخلق، وعظم في قلبه ربه على وتقدست أسماؤه، وكان عزيزًا بالله الواحد الأحد، وكان مرتفعًا بالله الواحد الأحد؛ كما قال على: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْرَنُواْ وَاَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩].

﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ ﴾ ماهو تقدير الآية؟

بعض الناس يظن تفسير الآية: ﴿ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾: إن لم تكونوا مؤمنين فلستم الأعلون، ليس هذا هو التفسير، تفسير الآية: ولا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون؛ لأنكم أو بحال إيمانكم، ما دام أنكم مؤمنون، فلا تهنوا، ولا تحزنوا، فأنتم الأعلون، (وأنتم الأعلون) هذه جملة من مبتدأ، وخبر حالية، يعني ما دام أنك مؤمن لا تهن، ولا تحزن، فإنك أنت العالى.

إذًا: من فوائد التوحيد في القلب: أنه يخلصه من الرق للمخلوق، ومن الذل له، وإنما يعامل الموحد المخلوق بما أمر الله على الله عليه، وإنما يعامله بأنه مؤمن، أو يعامله بحسب شأنه.

وبعد، هذه فضائل التوحيد، وآثاره، كما أنها متعلقة بأفراد المؤمنين،

فهي - أيضًا - متعلقة بالبلد، والمسلم الموحد، والمجتمع، والدولة، قال على: ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِى اللَّرَضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قريبٌ مِّنَ المُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]، والإفساد في الأرض بعد إصلاحها، هو أن يسلك فيها بما يناقض التوحيد، أو بما ينقص كماله بالشرك الأكبر، أو بالشرك الأصغر، هذا هو الإفساد، أعظم الإفساد في الأرض، كذلك سائر ما يحدث من التعديات على الخلق، هذا إفساد في الأرض (١).

وأيضًا قال عَلَىٰ - في بيان ذلك في سورة النور -: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَعَكِمُواْ مِنكُمُ وَعَكِمُواْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ وَلَيُمكِّننَ وَعَكِمُواْ الصَّلَاحَتِ لَيَسْتَخْلُفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمكِّننَ هَمُ وَلَيُمكِّننَ هَمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ مَنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمَناً يَعَبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي هَمُ اللَّهُمُ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمَناً يَعَبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي هَمْ اللَّهُمُ مَنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي اللَّهُمُ مَنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي اللَّهُ مَنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمَناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ مَنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ اللَّهُ يَكُونَ عليها الوعد.

أما الموعود أولًا: فهم أهل الإيمان؛ ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَعَكِمُواْ الصَّالِحَاتِ، هؤلاء هم الموعودون.

# أما ما وعدوا به، فجاء بثلاثة أشياء:

أولًا: ﴿ لِلسَّنَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: إن لم يكون لهم غلبة، ومنعة، واستخلاف، فالله يعدهم، طال الزمان، أو قصر أن يستخلفهم في الأرض، كما استخلف الذين من قبلهم.

ثم قال الوعد الثاني: ﴿ وَلَيْمَكِّنَنَ لَهُمُ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمُ أَعظم شيء يختاره المؤمن، ويريده أن يكون يعبد الله ﷺ بتمكين، لا يستخفي بدين

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ ١٥٠١، ٥/ ١٥٢٠). وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٤٧٦، ٤٧٧) لأبي الشيخ في التفسير.

الله، ولا يكون مهانًا، وهو يدين بدين الله، بل يكون مرفوع الرأس، يكون بما وعد الله على له.

أما الوعد الثالث: ﴿ وَلَيُ بَدِّلَهُمْ مِّنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَا ﴾ أي: بعد أن كانوا قلة يخافون استخلفهم، ومكن لهم دينهم، فصاروا بعد الخوف آمنين على أنفسهم، وعلى أولادهم، وعلى أعراضهم، وعلى أموالهم، هذه كلها منن، ووعود من الله ﷺ.

ما حالتهم؟ بين الحالة في الجملة الفعلية بقوله: ﴿ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ وَ مَا حَالتهم؟ فِي شَيْعًا ﴿ يَشْرِكُونَ لَهُمْ دِينَهُمْ ، وبدلهم من بعد خوفهم أمنًا ، ما حالتهم بعد هذا كله، وقبله؟ أنهم يعبدونني لايشركون بي شيئًا .

وهذا أعظم أثر للتوحيد على الناس في دولتهم، وفي مجتمعهم، أنهم إذا عبدوه، ولم يشركوا به شيئًا، وأقروا التوحيد، ونبذوا الشرك، فإنهم موعودون بفتح الله على لهم بهذه الثلاث.

وكذلك بأنهم تفتح لهم بركة من السماء، ومن الأرض، فيوسع الله عليهم في الأرزاق، ويكونون في حياة طيبة مطمئنة.

وبعد هذا كله يظهر لك فضائل التوحيد، وآثاره، وحسناته على أهل الإيمان، وعلى غيرهم، وعلى الأفراد، وعلى الدولة، والمجتمع كبير جدًا جدًا؛ ولهذا يعظم حينئذ الواجب، وتشتد حينئذ التبعة في أن نهتم بالتوحيد في أنفسنا، وفيمن حولنا، إن رغبنا في هذا الخير العظيم، وإلا فليس هو من باب الفضائل من لم يأخذ بالتوحيد، ويجتنب الشرك، فقد قال الله عن في شأنه: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النّارُ وَمَا لِلظّلِمِينَ

مِنْ أَنْصَارِ ﴾ [المائدة: ٧٢].

أسأل الله على أن يجعلني وإياكم من أهل توحيده الذين علموه، واعتقدوه، وشهدوا به، وعملوا به، ودعوا إليه، وأعلنوه، إنه ولي الصالحين، وهو ذو الفضل والإحسان، كما أسأله والله أن يجعلنا جميعًا ممن حاز هذه الفضائل، اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا، ولا بتقصيرنا، وبإسرافنا في أمرنا، اللهم اجعل عاقبة أمرنا إلى خير، واجعل لنا فواتح الأمر من الخير وخواتمه، إنك على كل شئ قدير رحمن رحيم، كما أسأله ولا يوفق ولاة أمورنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وصلى الله، وسلم، وبارك على نبينا محمد.

# 紫 紫 紫



ألم محاضرة: «آثار الإيمان بأسماء الله، وصفاته» في الجامع الكبير بالرياض في يوم الخميس الموافق ٥٢/٣/٣/١ه. وقد علق عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء «حفظه الله»

الحمد لله رب العالمين، الذي له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله، ورسوله، وصفيه، وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف عنها الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد، فصل الله، وسلم، وبارك على نبينا محمد، كلما صلى عليه المصلون، وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وعلى آله، وصحبه، أجمعين، أما بعد؛

فموضوع هذه المحاضرة موضوع مهم؛ لأنه أساس الإيمان بالله ، فالإيمان بالله على فالإيمان بالله الله الحياة، وهو سعادة المؤمن، بل هو الحياة على

الحقيقة، فبالله على الأنس، وبالله عن المستعان، وعلى الله على التكلان، وإليه يُرجع الأمر كله، هو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يقبض ويبسط، وهو الذي يحيى ويميت، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، هو الملك لا معقب لحكمه، ولا راد لأمره، وهو القدوس المطهر عن كل عيب ونقص، وهو الجميل - جل جلاله -، وكل جمال في هذه الأكوان، فإنه من آثار جمال الرب ﷺ، هو الله الواحد الأحد، هو القوي المقتدر العزيز الجبار المتكبر، هو الله الذي أنست له قلوب الأنبياء، والصالحين، فالتذت لمناجاته، ورغبت في القرب منه، ولأجله جاهد المجاهدون، فأهريقت الدماء في سبيله، ولأجله شمر المشمرون طلبًا للقرب منه في دار كرامته، وخوفًا منه شمر المشمرون بعدًا عن دار هوانه، وعذابه، ووجلًا منه ابتعد الصالحون عن كل ما يخدش الإخلاص، ويقدح في التوحيد، أو في كماله، وفَرَقًا منه عِلى هرب المؤمنون منه عِلى إليه، فهو ﷺ من إله عظيم، ﷺ من رب قادر، سبحان من وجلت له القلوب، وسبحت له الملائكة في علياء سمائه، وعظمته. وتنزيهًا له وتعظيمًا ، وحمدًا له ، وثناء كما يليق بجلاله ، وعظمته.

قال على: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ وَ النّاسِ كَمَن مَّنَاهُ فِي الظّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا ﴿ الأنعام: ١٢٢]؛ أو من كان ميتًا بالكفر ، والضلال ، فأحييناه بالإيمان الصحيح ، أحييناه بالتوحيد ، أحييناه بالإخلاص ، أحييناه بطاعة ربه ، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ هذا مثل الضال عن الله على ، وعن العلم به ، والإيمان بالله هو الحياة ، والإعراض عن الله على ، وعدم الإيمان به ، وترك الإيمان به على هو الموت ، قال على هذا : ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْتَنَا فَأَحْيَيْنَكُ ﴾ ، ولهذا فإن المؤمن على الحقيقة قال على هذا المؤمن على الحقيقة

يرى الإيمان بالله على هو الحياة الحقيقية، فإذا سُلبه، أو سُلب بعضًا منه، فإنه يرى أن حياته نقصت، فكمال الحياة بكمال الإيمان، وكمال السعادة بكمال الإيمان بالله على .

قَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ كَلَهُ مِن سادات التابعين: (خَرَجَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَذُوقُوا أَطْيَبَ شَيْءٍ فِيهَا، قَالُوا: وَمَا هُوَ يَا أَبَا يَحْيَى؟ قَالَ: مَعْرِفَةُ اللّهِ تَعَالَى)، وَفِي رِوَايَةٍ: (خَرَجَ أَهْلُ الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا)((). يعني: أطيب ما في الدنيا هو العلم بالله على، ومن هذا القبس قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية كله: (إِنَّ فِي الدُّنْيَا جَنَّة، مَنْ لَمْ يدخلها لم يدْخل جنَّة الأَخِرَة)(٢). وجنة الدنيا هي جنة الإيمان بالله، جنة معرفة الله على الحقيقة، جنة الإخلاص لله على، جنة الاستجابة لرسوله على المولين جميعًا بأن الأمر على الحقيقة الإيمان بالله على ولهذا أمر الله على المرسلين جميعًا بأن يأمروا الناس بالإيمان به، أن يأمروا الناس أن يؤمنوا به على والإيمان به فرض، وأعظم فرض، ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَكْتِكِيهِ وَلَهُ وَلَى فرض، وأعظم فرض، ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَكْتِكِيهِ وَرُسُلِهِ وَهُ وَلُ فرض، وأعظم فرض، ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَكْتِكِيهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَلَا فرض، وأعظم فرض، ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَكَتِكِيهِ وَرُسُلِهِ وَلَا فرض، وأعظم فرض، ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَكْتِكِيهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَاللّه قَلْ الله عَلْهُ وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا

الإيمان بالله هو ركن الإيمان الأعظم، هو الركن الأول من أركان الإيمان، وهذا الإيمان بالله على يشمل كل ما يستحقه على من أنواع التوحيد، نؤمن به على ربًّا واحدًا متصرفًا مدبرًا لهذا الملكوت، وحده الاشريك له،

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ دمشق (۵/ ٤٢١، ٤٢٧)، وسير أعلام النبلاء (۵/ ٣٦٣)، وصفة الصفوة لابن الجوزي (۲/ ١٦٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٤/ ٥١٩)، ومدارج السالكين (١/ ٤٥٢)، والرد الوافر (ص ٦٩)، و الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية(ص ٣٤).

ونؤمن به ﷺ المعبود بحق ﷺ، لا معبود بحق سواه، ونؤمن به ﷺ بأن له الأسماء الحسنى، وله ﷺ الذي له المثل الأعلى، له النعب الأعلى، له النعب الأعلى، وأجل الصفات ﷺ.

وهذا الإيمان سماه أهل العلم توحيد الأسماء والصفات، أو الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهو من الإيمان بالله عن وكان هذا الإيمان بأسماء الله وصفاته فرضًا؛ لأن الله عن أمر بالإيمان به: ﴿ اَمَنُوا بِأَللَّهِ ﴾ وأمر به نبيه على الدعوة إلى الإيمان بالله عن .

وإذا كان الأمر كذلك، فإن الله على حض عباده على أن يكونوا عالمين به على أن يكونوا عالمين به على وأن يكونوا متقربين منه الله العلم بأسمائه وصفاته، وأفعاله على وتقدست أسماؤه.

لهذا بين الله على في كتابه أن له الأسماء الحسنى، وبين على في كتابه أن له الصفات العلى، وأن له المثل الأعلى، قال على قال على في وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادَعُوهُ الصفات العلى، وأن له المثل الأعلى، قال على قال على في وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالأعراف: ١٨٠]، وقال - أيضًا - على: ﴿ اللّهُ لَا إِلّهَ إِلّا هُو لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿ [طه: ٨]، وقال - أيضًا - : ﴿ قُلُ اللّهُ أَوْ الرّحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْمُسَوّرُ لَهُ الْمُسَمّاءُ الْحُسْنَى ﴾ [طه: ٨]، وقال - أيضًا - : ﴿ هُو اللّهُ الرّحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْمُسَوّرُ لَهُ الْمُسَمّاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠]، وقال - أيضًا - : ﴿ هُو اللّهُ الْعَرْبِينُ الْحَكِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٤]، وأيضًا المُصَوّرُ لهُ الْمُسَمّاءُ الْمُسَمّاءُ الْمُسَمّاءُ الْمُسَمّاءُ الْمُسَمّاءُ اللّهُ الللل صفاته ؟ وقال - أيضًا - : ﴿ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الل

وقال: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ۚ [النحل: ٦٠]، والمثل يعني: النعت، والوصف الأعلى.

ولهذا يقول أهل العلم اقتباسًا مما جاء في هذه الآيات، يقولون: إن لله على الأسماء الحسني، والصفات العلى.

فالله على يُتعرف إليه بمعرفة أسمائه وصفاته، ولما أرسل النبي عَلَيْهُ معاذًا وَلَيْهُ إلى اليمن، قال له: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إلى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ (١)، وفي رواية للبخاري في صحيحه في كتاب التوحيد "إِنَّكَ تَقْدَمُ على قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إلى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالى "(١)، ولمسلم في الإيمان من صحيحه: "فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إلى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالى قَنْ وَلَيْلَتِهِمْ ")، ولمسلم في الإيمان من صحيحه: "فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَلَى فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ، فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ")، وهذه المعرفة معناها العلم، المعرفة المحمودة؛ لأن المعرفة نوعان:

معرفة محمودة: وهي التي تكون عن إيقان، وعلم، وبصيرة، وبينة.

ومعرفة مذمومة: وهي التي يعلم فيها المرء ما يعلم، ثم يُنكر، كما كان أهل الكتاب، وأهل الشرك يعرفون نعمة الله، ثم يُنكرونها، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم أنكروا. قال في هذا اللفظ: «فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عِلَى فَإِذَا عَرَفُوا الله »، يعني: أن يعلموا الله على ولهذا قال أهل العلم: أشرف معلوم، وأعظم معلوم هو الله على المناه العلم:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٩٥، ١٤٩٦، ٤٣٤٧، ٧٣٧١)، ومسلم (١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٣٧، ١٣٩٥، ١٤٥٨، ١٤٩٦، ٢٤٤٨، ٤٣٤٧)، ومسلم (١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩).

فإذا تقاسم الناس المعلومات، وتنافسوا فيها، فإن أعظم الناس من كان علمه بالله الناس المعلوم؛ لأن شرف العلم يكون بشرف المعلوم، والمعلوم هنا هي أسماء الله الله الله الله الله العبد أن يتعلم الأسماء والصفات، وأن يكون أشرف المطالب أن يسعى فيه العبد أن يتعلم الأسماء والصفات، وأن يكون عالمًا بمعانيها؛ ليحصل له بعد ذلك الثمرات المرجوة من ذلك.

إذا تبين ذلك، فإن الكتاب والسنة فيها الكثير من أسماء الله على وصفاته، فالله على علمنا، وأخبرنا بما له على من النعوت، والأسماء، فيجب علينا أن نؤمن بما قص الله على علينا، وأخبر، وأنزل في كتابه، أو قصه نبينا على أو أخبر به.

قال أهل العلم من أئمة السلف الصالح، وأهل الحديث - رحمهم الله تعالى -: أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني: أنه يجب فيها الوقوف مع النص من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع لايدخلها لا قياس نقلي، ولا يدخلها قياس مما يستعمله الناس من الأقيسة.

فالأسماء والصفات توقيفية يعني: أن ما جاء في القرآن، أو في السنة من الأسماء، فإننا نثبته، وما لم يأت في القرآن، والسنة من الأسماء والصفات، فإننا لا نثبته، فالإثبات، والنفي مداره على ما جاء في الدليل. وهنا نقول: إن هناك الإيمان بالأسماء والصفات، فما الفرق بين اسم الله عن، وبين صفته؟ الأسماء والصفات، ما الفرق بين الاسم، والصفة؟ الاسم والصفة يجتمعان في أن كلًا منهما فيه وصف لله عن؛ أما الاسم، فيزيد أنه يدل على ذاته عن.

مثلًا نقول: من أسماء الله العليم، والعليم من أسمائه على يدل على

ذاته، تقول هو العليم، ويدل – أيضًا – على صفة العلم، التي اشتمل عليها الاسم؛ أما إذا قلت العلم من حيث هي صفة، فإنها تدل على ثبوت الصفة دون دلالة على الذات؛ ولهذا كان الاسم فيه زيادة على الصفات، فالأسماء أسماء الله على تدل على ذات الله على، وعلى الصفات بالمطابقة – كما يقول أهل العلم – وتدل على الاسم، أو الصفة بالتضمن؛ أما الصفة، فهي تدل على الصفة فحسب، وتدل على الاسم من جهة اللزوم (١).

فتبين من هذا أنه يجب علينا أن نجعل الأسماء والصفات تدور مع الدليل، فمن جاء باسم زائد، فنقول: هذا لم يأت في الكتاب، ولا في السنة.

مثلًا يأتي، ويقول: من أسماء الله الصانع. نقول: ما جاء الصانع في الكتاب، ولا في السنة.

يقول: من أسماء الله المريد. نقول: ما جاء. يقول: من أسماء الله المتكلم. نقول: ما جاء لا في الكتاب، ولا في السنة.

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنَّهُ في درء التعارض (۱۰/ ۱۲): (فدلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم، ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى، ودلالة الالتزام: دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ، فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التي عناها المتكلم بلفظه، وهو دلالة على تمام الماهية، وذلك المدلول عليه بالمطابقة هو مقول في جواب ما هو، إذا قيل ما هو بحسب الاسم، وإذا سئل عما هو المراد بهذا اللفظ، ذُكر مجموع ما دل عليه بالمطابقة، فالمدلول عليه بالتضمن هو جزء هذا المدلول، وهو جزء ماهيته، وهو داخل في ذاته، وأما اللازم لهذا المدلول فهو خارج عن حقيقته، عرض لازم له، فهذا تقسيم معقول ولكنه يعود إلى قصد المتكلم ومراده باللفظ). وانظر هذا البحث في: آداب البحث والمناظرة (١/ ١٢). ا.ه.

يقول: من أسماء الله على المستهزئ. نقول: هذا لم يأت، لا في الكتاب، ولا في الكتاب، ولا في السنة، لكن جاءت هذه الأشياء على جهة الوصف، إما المطلق، وإما على جهة الكمال.

الله عنى قال: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ﴾ فما معنى الحسنى؟ ﴿ اللّهُ لَا إِلّهَ إِلّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ﴾ الحسنى: قال أهل التفسير كالبغوي في تفسيره عند آية (الأعراف)، وقاله غيره: الحسنى تأنيث الأحسن، كالكبرى تأنيث الأكبر، والصغرى تأنيث الأصغر (١)، فقوله عند: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسُنَى ﴾ أي: أن أحسن الأسماء له عنى، والحسنى التي هي بالغة في الحسن، والجمال، نهاية الحسن والجمال، هي لمن؟ لله عن وقوله: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ اللام هنا لام استحقاق، يعنى: هو على مستحق للأسماء الحسنى التي هي أحسن

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٢٥٣)، وزاد المسير (٢/ ١٧٢)، والقرطبي (٧/ ٣٢٧).

الأسماء، والتي هي بالغة في الحسن، والجمال نهاية الحسن، والجمال.

ما وجه ذلك؟ هناك أمور، كانت أحسن الأسماء، وبلغت في الحسن نهاية الحسن والجمال؛ لأنها تدل على صفات له على، وصفاته الله التي تضمنتها تلك الأسماء بالغة في الحسن والجمال نهايته.

الأول: أن الأسماء لله على يدعى الله على بها، يدعى بها يعني - كما سيأتي تفصيلًا إن شاء الله تعالى - يدعى بها أي: يعبد بها على، هل أسماء الناس، أسماء الخلق، أسماء الأنبياء يُعبدون بها؟ حاشا، العبادة لمن؟ لله وحده على .

الثاني: أنه يُثنى عليه بها كلل.

الثالث: أنه على أيسال بأسمائه الحسنى، هل الخلق يُسالون بأسمائهم؟ لا؛ لأنه لابد أن يكون عندهم نقص في القدرة على إنفاذ ما تضمنته أسماؤهم.

مثلًا: عزيز مصر، أليس هو العزيز؟ ﴿قَالَتِ آمُرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ﴾ [يوسف: ١٥]، لكن هل عنده من صفات العزة؟ ليس كذلك. فإذًا: النقص يلازم الإنسان مهما بلغ من أسماء، والله على أسماؤه بالغة في الكمال، والحسن نهايته لا وجه فيها لنقص لوجه من الوجوه؛ لذلك يُسأل الله على بأسمائه وصفاته.

من أوجه كون أسماء الله على حسنى، وهي أحسن الأسماء: أن كل اسم من أسماء الله على له آثاره في الخلق، في السماوات، في الجنة، في النار، في العرش، في الكرسي، في من في السماوات، ومن في الأرض، في الملكوت، في الصغير والكبير، في الهواء، فأسماء الله على لها آثارها في ملكوته، وخلقه، كذلك لها آثارها في ملكوته، ودينه، كذلك لها آثارها في جزائه حين يجازي الناس في الآخرة، وأيضًا لها آثارها في وعده على، وإنفاذ وعده، وفي وعيده على، وإنفاذ وعيده.

لهذا كانت أسماء الله على حسنى؛ لاجتماع هذه المعاني فيها على؛ لهذا ثبت في صحيح البخاري، وفي مسلم، وفي غيرهما، من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة على الله على الله على قال: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتُسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» (١)، وهنا نظر العلماء ما معنى:

أولًا: الحصر في قوله: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا» هل هذا للحصر؟ والسؤال الثاني: ما معنى من أحصاها؟

والجواب على الأول: أن قوله ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا». قال العلماء: ليس المراد بذلك الحصر، ولكن هذا يراد به ترتب الثواب على هذه الأسماء.

قال أهل العلم: فلله على أسماء كثيرة أكثر من التسعة والتسعين، لكن التسعة والتسعين، لكن التسعة والتسعون اسمًا ترتب عليها ثواب أن من أحصاها دخل الجنة، ويدل على هذا الفهم - وهو فهم صحيح - قول النبي على في حديث ابن مسعود خلي المشهور، أن النبي على قال: «مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنِي عَبْدُكَ، وابْنُ عَبْدِكَ، وابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وابْنُ عَبْدِكَ، وابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤١٠)، ومسلم (٢٦٧٧).

عَدْلُ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، وَتُحْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا، قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إلا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: بَلَى، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا» (١)، فدل هذا الحديث على أن أسماء الله عَلَى كثيرة، لكن الحديث حديث أبي هريرة عَلَيْهُ عَصر تسعًا وتسعين في أن من أحصاها دخل الجنة.

والسؤال الثاني: ما معنى الإحصاء؟ وهذا تكلم فيه العلماء كثيرًا، وخلاصة كلامهم: أن الإحصاء يدور على ثلاثة معان، وله ثلاث مراتب(٢): أما المعنى الأول: فالمعنى: أحصاها عدها.

والثاني: أحصاها: حفظها.

والثالث: أحصاها: تعبد الله بها، وعمل بمقتضاها.

هذه ثلاثة معان: أحصاها عدها، لماذا قالوا ذلك؟ لأن الله على قال في القرآن: ﴿ لَقَدْ أَحْصَلُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ ﴿ آمريم: ٩٤]، هذا إحصاء بمعنى العد.

الثاني: قال أحصاها حفظها ، من أحصاها يعني: من حفظها ، لماذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۳۹۱)، وابن حبان في صحيحه (۲/ ۲۵۳)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ٤٠)، وأبو يعلى في مسنده (۹/ ۱۹۸)، والطبراني في الكبير (۱۰۳۵۲).

<sup>(</sup>٢) قال البخاري بعدروايته لحديث أبي هريرة ﷺ: (من أحصاها دخل الجنة ﴿ أَحْصَيْنَكُ ﴾ حفظناه) ١. هـ. وانظر: مراتب الإحصاء في بدائع الفوائد (١/ ١٧١).

قالوا ذلك؟ لأن الله على يقول: ﴿ أَحْصَنْهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾ [المجادلة: ٦] أي: حفظه الله عَلَيْكَ ، ونسوه.

الثالث: من أحصاها بمعنى من تعبد الله بها دخل الجنة، لقوله: ﴿ وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسُنَىٰ فَادَّعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ومعنى الإحصاء يشمل هذه الثلاثة؛ من عدها، وحفظها، وتعبد الله بها دخل الجنة. نسأل الله الكريم أن يجعلنا جميعًا من أهل الجنة بمنه، وكرمه، وعفوه، ورحمته.

# مراتب الإحصاء؛ «من أحصاها دخل الجنة»:

أولًا: أن تتعلمها، تتعلم الأسماء، تعرف الله على بأسمائه، مثلًا: تسمع السمّا من أسماء الله، ولا تبحث عن معناه؟! هذا قصور، يسمع معنى القدوس، ما معنى القدوس؟ أو يسمع العزيز، ما معنى العزيز؟ الجبار، ما معنى الجبار؟ المؤمن، ما معنى المؤمن؟ يسمع أسماء الله الحسنى، ولا يتعلمها، هذا قصور. فإذًا: أول مراتب الإحصاء أن تتعلم هذه الأسماء، وتتعلم معانيها.

المرتبة الثانية: أن تعرف ارتباط هذه الأسماء بآثار ما يجريه الله في الملكوت، مثلاً: اسم الله الحليم، نعم ترى كفر الكفار تعلم أن الله حليم، يعني: تتأمل وتتدبر في أن أسماء الله على لها آثار في الخلق نراها، نرى الظالم يظلم، والقاتل يقتل، والمسلمون يستضعفون، والله على حليم على. هو العزيز، والحكيم – أيضًا – له الحكمة البالغة، الحي في قوته، وصحته، المريض يمرض، الله على يعز من يشاء، ويذل من يشاء، ترى هذا الذي يجري في ملكوت الله في سمواته، أو في أرضه.

إذا علمت المرتبة الأولى، فإنه سيأتيك في المرتبة الثانية: الربط ما بين هذه الأشياء وما بين أسماء الله على، وصفاته، فحينئذ ينتفي من قلب المؤمن حقيقة الأسماء والصفات، ينتفي في حقه خطرات المادية، خطرات الإلحاد، الظن بأن الأمور تجري هكذا، بل يربط الأشياء بأفعال الله على، وبأسمائه وصفاته، فيكون عنده من النور في كل ما يرى ما لا يكون عند من لا يعلم.

المرتبة الثالثة: أن يكون متعبدًا لله على بها ، متعبدًا لله على داعيًا لله على اله بها ؛ لأن من ثمرات الإيمان العبادة - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - هنا يعلم أسماء الله على ، ويعلم صفات الله على ولا يعبده على وحده الاشريك له؟ الا يذل له؟ الا يخضع الا ينكسر بين يديه الا يخلص له الا يحسن الظن به الا يكون ، بل من آمن بأسمائه على وصفاته على الحقيقة ، فإنه يكون عنده عظم في العبادة .

هنا ننتقل إلى قول الله على: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَمَآءُ ٱلْحَسُنَى فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]. جعل الله على الأسماء الحسنى مستحقة له على أمر عباده بقوله: ﴿ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ ادعوه بها: هذا أمر، والأمر هنا للوجوب، والفرضية، فما معنى ادعوه بها؟ (ادعوه بها) هنا لها - أيضًا - ثلاثة معانٍ:

أما المعنى الأول: فادعوه بها يعني: اعبدوه بها، فإنك إذا علمت الأسماء الحسنى، وعلمت معانيها، فإنك ستعبد الله على بها؛ لأن الآلهة المختلفة، والأوثان، والأصنام، ومن عبدوا غير الله على من البشر، ومن الملائكة، أو الأنبياء، أو من الجن، من الصالحين، والطالحين، هل يستحقون ذلك؟ لا؛ لأن أسماءهم مهما بلغت لن تبلغ الكمال، ولن تبلغ

النهاية، لا يستحقون العبادة، من الذي يستحق العبادة؟ هو من له الأسماء الحسني البالغ في الكمال نهايته في جميع أنواعها.

بهذا المعنى الأول، فادعوه بها، يعني: اعبدوه بها، تعلموها، واعلموا معانيها، واعبدوا الله إيمانًا بما له ﷺ من الأسماء الحسني.

الثاني من معنى الدعاء: الثناء، فادعوه بها، يعني أثنوا على الله على الله على العبادة يعبد الله يوحد الله بالأسماء، يعني: بأثر هذه الأسماء، يصلي بالأسماء، يعلم بها ربه على، فيذل له، ويخضع، ويقرب منه، هنا نأتي في الثناء (يدعو الله) يعني: يثني على الله بها، إذا علمت الأسماء، مثلا: حفظت التسع والتسعين اسمًا، فإنك ستجد عندك فيما بينك، وبين ربك في أدعيتك، وفي سجودك، وفي ركوعك، وفي دعائك، ستجد أبوابًا من الثناء على الله على الله على عليك.

وتذكر هنا قول النبي ﷺ في يوم الحشر الأعظم، لما ذكر ما أصاب الناس، ثم طلب الناس منه الشفاعة، قال: «فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي يُعَالَى إِمْ كَالَّهُ مَا يَعْوَلَ عَمْ وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَ دُجِعُ الله عَلَى الله عَلَى المَحدث من الله عَلَى المقول عمر ﴿ اللهِ عَلَى المحدث المله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الْعَلَى الله عَلَى الله عَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤١٠)، ومسلم (١٩٣).

الإجابة). واحد الآن يحتاج إلى أنه إذا خاطب البشر في حاجة من حاجته، ما يكتب في الأول إذا خاطب? يعطي بعض الثناء، وبعض الشيء؛ لكي يكون مقدمة لحديثه يبين – مثلًا – قربه، يبين إخلاصه، يبين كذا، الله على أحق بالثناء، الله على أحق بالحمد، الله على يحب من عبده أن يحمده، أن يثني عليه، أن يوقره، أن يجله، أن يظهر أثر ذلك في دعاء العبد.

الثالث من معاني «فادعوه بها»: يعني: اسألوه بها، اسألوا الله بها، يعني: توسلوا إلى الله على بأسمائه وصفاته، أسماء الله متنوعة، وصفاته متنوعة، ومطالب الناس – أيضًا – متنوعة كثيرة، وأسماء الله وصفاته لها آثارها، وارتباطها بما يجري في الملكوت، سواء في حياتك، أو في حياة غيرك، أو في السماوات، أو في الأرض، فتسأل الله على بالاسم المناسب، أو بالصفة المناسبة لمطلوبك أحرى أن تجاب بعد أن تحمده، وأن تثني عليه على .

مثلًا: شخص منكسر في أي أمر من أموره، لأمر ديني، أو أمر دنيوي، فهنا يُسأل الله على بالأسماء المناسبة له، اسم الجبار، اجبر ضعفي، اجبر كسري، يسأل باسم الرحيم، يسأله باسم الجواد، يسأله باسم الرافع، يسأله باسم المعز العزيز، وهكذا. فتأتي حاجتك، وتنطلق إذا علمت الأسماء، تنطلق فيها مع أنواع كثيرة من التوسلات التي يحبها الله على.

كذلك إذا أردت في النكاية بعدوك، إذا أردت السلامة من الأعداء، إذا

أردت دفع الشر: الحسد، والعين، وكذلك أشياء كثيرة، إذا أحسست بكيد كائد لك، وأعظمت التوكل عليه سألته بأسمائه المناسبة لذلك.

إذًا: فمعنى «فادعوه بها»، أي: فاعبدوه بها، أثنوا عليه بها، اسألوه بها، لكن كيف يعبده، ويثني عليه، ويسأله، وهو لم يتعلم الأسماء والصفات؟ ولذلك من السهل أن تحفظ التسع والتسعين اسمًا.

زرنا بعض البلاد يعلمونهم في الابتدائي الأسماء التسع والتسعين في شبه نشيد، أو شبه متوالية: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الخالق المصور...، إلى أن تنتهي التسع والتسعين، يحفظها، هذا يفتح عليك أبوابًا من الإيمان إذا حفظتها، وتعلمت معناها، ولذة؛ كما قال ابن تيمية: (إِنَّ فِي الدُّنيًا جنَّة، مَنْ لَمْ يدخلها لم يدُخل جنَّة الْآخِرَة)(١)، يعنى: جنة الإيمان، لذة، حياة طيبة.

إذا تبين ذلك، فأهل العلم نظروا في ما ذكرنا، وتبين لهم أن أسماء الله على وصفات الرب إله الثارها في الخلق، والأمر، يعني في ملكوت الله، ومخلوقاته، وفي أمره الكوني، وأمره الشرعي، وفي الجزاء، وفي الوعد، والوعيد، وفي أنواع الحكمة، وما يحصل من أقدار الله على، وقضائه، فتأملوا في الأسماء والصفات، فقسموها ؛ ليقرب إلى الذهن معرفة الآثار، والعمل بمقتضيات الإيمان.

<sup>(</sup>۱) سبق عزوه (ص ٤٨٠).

قال ابن القيم كَلَّهُ: أسماء الله وصفاته نوعان: أسماء جلال، وأسماء جمال (١٠).

وهذه أخذها من قول الله على: ﴿ بَبُرُكَ اَسَمُ رَبِّكَ ذِى اَلَمْكَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٧٨] فهو على ذو الجلال، وهو الله ذو الإكرام، الإكرام فيه معاني الجمال؛ الإكرام في الحياة، الإكرام بالدين، الإكرام في الدنيا، الإكرام في الآخرة، الرحمة، كل ما يحصل عندك من النعيم، أو يندفع من الأذى هو بإكرام الله على، فهذه أنواع جمال.

أيضًا: من صفاته من أنواع أسمائه وصفاته ما يتعلق بالإحاطة؛ لأنه و محيط بكل شيء، مثل: المهيمن، الشهيد، الرقيب، المقيت، العليم، المحيط، وهكذا، هذه فيها الإحاطة، وأنه لا تخفى عليه خافية.

هناك صفات العزة والقدرة، مثل: الرب، والملك، القدير، القهار، الجبار، العزيز، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل، هذه كلها فيها عزة، وفيها قدرة تدل على أنه ﷺ كان على كل شيء مقتدرًا ﷺ

من أسمائه وصفاته ما يتعلق بالرحمة، الرحمن، الرحيم، الودود، القريب، الجواد، وهكذا، الغفور، الغفار، هذه تتعلق برحمته بعباده.

<sup>(</sup>١) انظر: الفوائد (١٨٢ –١٨٥)، ومدارج السالكين (٣٣ – ٣٥).

عليه، وأنه أمره نافذ، وأنه الذي يخفض ويرفع يراها في ملكوت الله في السماء، ويراها في الناس، بل يراها في نفسه.

وهكذا صفات الرحمة هو ﷺ الذي وسعت رحمته؛ ﴿وَرَحُـمَتِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءً ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، كل شيء وسعته الرحمة، العرش، والملائكة، وما دونهم.

بهذا ينبغي لك أن تتأمل بعد أن تتعلم الأسماء والصفات على النحو الذي ذكرنا، تتأمل تقسيمات لها، وكل قسم تعلقه بملكوت الله، وبشرع الله، وبأمره، خذ مثلا: الحكمة، حكمة الله على متعلقة هل هي بالملكوت فقط؟ لا. ترى حكمة الله على خلقه، وتراها – أيضًا – في دينه، وشرعه، وتراها – أيضًا – في جزائه، وتراها – أيضًا – في جنته، وناره، وفي وعده ووعيده؛ لهذا وجب على الإنسان المؤمن أن تظهر، أو أن يحظى بثمرات الإيمان بالأسماء والصفات على نفسه، وفي نفسه بعد تعلمه، ومعرفته بأسماء الله وصفاته.

#### من هذه الثمرات:

أولًا: أعظم ثمرة للإيمان بالأسماء والصفات، ولتوحيد الأسماء والصفات: تحقيق ما أوجب الله على من الإيمان به. الله على أمرنا بالإيمان به، فمن آمن بالأسماء والصفات جميعًا كما أخبر الله على بها، وأخبر بها نبيه عقد حقق هذا الإيمان، ومن حرَّف في ذلك، ولم يؤمن بها جميعًا، فلن تظهر ثمرات الإيمان على الحقيقة فيه من جهة أداء الواجب، وامتثال الواجب.

نصيب المؤولة والمعطلة للأسماء والصفات، يعني: الذين ينفون بعض الأسماء لله على ينفون بعض الأسماء لله على غير ما وردت عليه، ليس نصيبهم من هذا الإيمان كاملًا، بل بحسب ما فرطوا، وتركوا في ذلك، منهم من بدعته في ذلك شديدة، ومنهم من بدعته أقل، ومنهم من بدعته كفرية في إنكاره للأسماء والصفات، وتعطيله لذلك.

الثمرة الثانية: عبادة الله وحده لا شريك له، كما ذكرنا عند قوله على: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

حقيقة الإيمان بالأسماء والصفات أنه يقود حتمًا إلى توحيد الله على حق توحيده، وأن يُعبد وحده لا شريك له؛ لأن معنى الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات: أنه على هو الواحد الذي لا مثيل له في أسمائه، وفي صفاته.

فإذًا: من عُبِد من الأصنام، والأوثان، من الملائكة والأنبياء، من الجن، من الصالحين، والطالحين، من الموتى، والأحياء، من عُبد هل له كمال الصفات؟ لا. ففيه النقص الكبير في ذاته، وفي صفاته، لكن من الذي يستحق العبادة؟ الذي يستحق العبادة الله على وحده الذي له الصفات الكاملة.

ولهذا قال أهل العلم: في القرآن ذكر الأسماء والصفات، أو ذكر توحيد المعرفة، والإثبات، وهو توحيد الربوبية، والأسماء والصفات؛ ليقود إلى الإيقان بتوحيد الإلهية أن يُعبد الله وحده لا شريك له، فمن حقق توحيد الأسماء والصفات، يعني: آمن حقًا بأنه و الذي له هذه الأسماء الحسنى، وله هذه الصفات العلى، فإنه حينئذ ليس أمامه إلا أن يعبده وحده لا شريك له؛ ولذلك الشرك فشا في المعطلة، فشا في الذين ألحدوا في أسمائه؛ ﴿وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمْنَيِهِ المعطلة، قشا على معنى يلحدون أسمائه؛

في أسمائه؟ أي: يعدلون، الناس في أسماء الله على كما قال ابن عباس رهي الله على العلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعربية الم

وهكذا - أيضًا - البشر جعلوا لبعض الناس من الصفات مثل ما لله على ، فهنا ألحدوا في الشرك؛ ولذلك الموحد فهنا ألحدوا وقعوا في الشرك؛ ولذلك الموحد في الأسماء والصفات يقوده ذلك إلى توحيد الله على في العبادة، وأن يعبده وحده لا شريك له.

وهنا تأمل قول الله على: ﴿ هُو اللهُ الَّذِى لَا إِلَهُ إِلَّا هُو َ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُو الرَّمْنَ الرَّحِيمُ ﴿ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذِى لَا إِلَهُ إِلَّا هُو الْمَلِكُ الْفَدُوسُ السَّلَمُ اللَّهُ وَالرَّمْنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ المُمْؤَمِنُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ المُمْزِيزُ المُجَبَّارُ المُمْتَكِيِّ شُبْحَنَ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ المُمْزينُ المُجَبَّارُ المُمْتَكِيِّ شُبْحَنَ الله على عن الشرك، فمن أثبت الاسماء والصفات، وعلمها، وآمن بها على الحقيقة، فإن ذلك تنزيه لله على الشرك؛ لهذا المشركون كانوا يلحدون في أسماء الله على الله على المشركون كانوا يلحدون في أسماء الله على المشركون كانوا يله المشركون كانوا يله المؤلِية المؤلِية

في هذه الأمة لما عطّلت الباطنية، وعدد من الفرق، لما عطلوا في أسماء الله على ألحدوا فيها، أو عطلوا، أو أولوا، سهل عليهم أن يكون لبعض البشر بعض خصائص الله، فأشركوا، ووقعوا في ذلك – والعياذ بالله –.

الثمرة الثالثة: المؤمن بالأسماء والصفات يلين لسانه بحسن الثناء على الله، ومن أكثر الثناء على الله على قرب منه، وأحس في قلبه اللذة، والحلاوة لمناجاته، وهذه فتوح لا يعلمها إلا من ذكرها من أهل العلم، أو من عُلمها، لماذا؟ لأنه يأتي للنفس من اللذة، والحضور، والسرور بالثناء

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ١٣٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٦٢٣).

على الله على الذي لا يعلم الأسماء والصفات لا يؤمن بها على الحقيقة، ما يُفتح له في الثناء على الله على بأسمائه وصفاته.

من شمراتها: أنه يُفتح لك باب السؤال، والدعاء الحسن لله على في مطالبك؛ لأن الله يقول: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَشَاءُ ٱلْخُسُنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

فإذا سألت الله بما يناسب مطلوبك من أسمائه وصفاته، فإنه قد توسلت بأعظم وسيلة؛ لأن أعظم ما يتوسل إلى الله على بالله على .

ولهذا كان النبي عَلَيْ يقول: «اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » (١) اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك: هذا سؤال لله على في مطلوب بصفة من صفات الله على .

من ثمراتها: العلم بالكتاب والسنة، أعظم العلوم هي علم الكتاب والسنة، كما قال ابن القيم كَلْلَهُ (٢):

الْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ الصَّحَابَةُ هُمْ أُولُوا الْعِرْفَانِ

الكتاب والسنة أكثر ما فيه وصف الله على بيان ما يستحقه الله الله على الكتاب والسنة أكثر الآيات تجد أنها مختومة بماذا؟ بأسماء الله وصفاته، فإذا كان ما عندك علم بالأسماء والصفات التي ينتج عنها الإيمان، فسيكون هناك نقص في معرفة الآيات، وبالتالي سيكون هناك نقص في معرفة القرآن العلم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٨٦) من حديث عائشة ﴿ إِلَّهُا .

<sup>(</sup>٢) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي (١/٢٢٦).

بالقرآن العلم بالسنة، وهكذا.

لهذا قال الحسن البصري عَلَهُ - قال بكلام حسن جميل -: (مَا زَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَعُودُونَ بِالتَّذَكُّرِ، وَيُنَاطِقُونَ الْقُلُوبَ الْعِلْمِ يَعُودُونَ بِالتَّذَكُّرِ، وَيُنَاطِقُونَ الْقُلُوبَ حَتَى نَطَقَتْ، فَإِذَا لَهَا أَسْمَاعٌ وَأَبْصَارٌ فَنَطَقَتْ بِالْحِكْمَةِ وَأُورِثَتْ الْعِلْمَ) (١٠).

أنفع العلوم، وأنفع الكلام كلام السلف، كما قال ابن رجب كله في رسالة (فضل علم السلف على علم الخلف) قال: كلام السلف قليل كثير الفائدة وكلام الخلف كثير قليل الفائدة (٢)، ما معنى كلام الحسن البصري؟ يقول: (مَا زَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَعُودُونَ بِالتَّذَكُّرِ عَلَى التَّفَكُّرِ وَبِالتَّفَكُّرِ عَلَى التَّذَكُّرِ) يعنى: تفكرنا في ملكوت الله، تفكرنا في أسماء الله وصفاته، فما كانت النتيجة؟ قال: (فَإِذَا لَهَا أَسْمَاعٌ وَأَبْصَارٌ فَنَطَقَتْ بِالْحِكْمَةِ وَأُورِثَتْ الْعِلْمَ) يعني: أورث التفكر القلوب (يَعُودُونَ بِالتَّذَكُّرِ) الذكرى استيقظت صار عندها تذكر رجع، التفكر القلوب (يَعُودُونَ بِالتَّذَكُّرِ) الذكرى استيقظت صار عندها تذكر رجع،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/ ٤٠٤)، والفتاوى الكبرى (٦/ ٥١٧)، والاستقامة (١/ ٢١٠) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلله، ومدارج السالكين (١/ ٤٤١)، ومفتاح دار السعادة (١/ ٢١٣) لابن القيم كلله.

<sup>(</sup>٢) انظر: بيان فضل علم السلف على الخلف للحافظ ابن رجب كلله (ص ٦٠ - ٦١).

هل اكتفى بذلك؟ لا . قال: (يَعُودُونَ بِالتَّذَكُرِ) مرة أخرى (عَلَى التَّفَكُرِ) يعني: ابتدأ من جديد يتذكر بعدما بدأت في القلب الحياة، (فحركنا القلوب بهما)، ينتقل من التفكر إلى التذكر، ثم يرجع من التذكر إلى التفكر ويزيد، قال – حتى انفتحت له ما انفتح –: (وَيُنَاطِقُونَ الْقُلُوبَ حَتَّى نَطَقَتْ، فَإِذَا لَهَا أَسْمَاعٌ وَأَبْصَارٌ فَنَطَقَتْ بِالْحِكْمَةِ وَأُورِثَتْ الْعِلْمَ) يعني: يسمع كلام الله على، وإذا به يرى فيه من الآيات، والعبر ما لم يكن في حسبانه سابقًا، وفي علمه، ويبصر في ملكوت الله ما لم يكن يبصره سابقًا، والإلف يحجز العبرة، نحن فيبصر في ملكوت الله ما لم يكن يبصره سابقًا، والإلف يحجز العبرة، نحن نألف الشمس، نألف القمر، نألف أنفسنا، نألف حياتنا، نألف طعامنا، نألف الشراب، لكن هذا الإلف يبعد النظر في العبرة؛ ولذلك استيقاظ نألف من أعمدته العلم بالأسماء والصفات.

فرؤية آثار الأسماء والصفات في ملكوت الله على، جميع أنواع الملكوت هذه من الثمرات، في شرع الله على في القرآن، في السنة، في بعثة الأنبياء والمرسلين فيما كانوا عليه، فيما جرى بينهم وبين أعدائهم، هذا تظهر لك فيه آثار الأسماء والصفات، وما يجري الله على في ملكوته.

السادس: من الآثار: عظم التوكل على الله كلى، فإذا تأملت في أسماء الله كله، التي توقن معها بأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي بيده الأمر، هو الذي بيده قلوب العباد، هو الذي يخفض ويرفع، هو الذي يُمرض، ويُسقم، ويشفي، ويعافي، هو الذي يقبض ويبسط، هو الذي يعب، هو الذي ينصر، هو الذي يخذل، هو الذي يعز، من الذي يفعل ذلك يجيب، هو الذي ينصر، هو الذي يخذل، هو الذي يعز، من الذي يفعل ذلك كله؟ هو الله كله، من الذي يملك الملك على الحقيقة؟ هو الله كله، من الجبار؟ من يملك خزائن السماوات والأرض؟ هو الله كله، من القوي؟ من الجبار؟ من يملك خزائن السماوات والأرض؟ هو الله كله، من القوي؟ من الجبار؟ من

العزيز؟ من المقتدر؟ هو الله كل.

إذًا: يعظم عند العبد التوكل على الله على لا ينظر إلى غيره إلا نظرة أسباب، أما حقيقة ركون القلب، فهو إلى الله على، وركونه إلى الله منه الله اليه، ففروا إلى الله، ففروا منه الله اليه، وهو بعظم التوكل عليه على الله،

إذا عظم التوكل على الله على خفت عندك الدنيا، وتعاملت معها تعاملًا بما شرع الله ظاهريًا، تأخذ منها ما أباح الله، وتستلذ منها بما أباح الله، وتأخذ، وتأخذ، ولكن ما آتاك، فتحمد الله عليه، وما حُرمته، فإنك تحمد الله عليه فيه على كل حال؛ لأن الخير فيما اختاره الله على .

الشمرة السابعة: أن العلم بأسماء الله على وبصفاته تحصل معه الاستقامة، والخشية، والله على أمرنا بالاستقامة؛ ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ [مود: ١١٢]، أمر بالاستقامة؛ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ [نصلت: ٣٠] ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ [مود: ١١٢]، أمر بالاستقامة؛ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ عَمَا أُمِرْتَ ﴾ [مود: ١١٢]، أمر بالاستقامة؛ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّ

وقال على: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوَّأَ ﴾ [فاطر: ٢٨]. العلماء بماذا؟ العلماء به على، العلماء بحقه، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته؛ لذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٨).

كان أكمل الناس خشية من؟ الأنبياء لكونهم أعظم الناس علمًا بالله على الله الله الله

الثامن، والأخير ونقتصر عليه هنا: أن العلم بأسماء الله وصفاته يعظم معه شأن الذنب عند العبد، ويعظم بالعلم شأن الاستغفار، يعظم معه شأن الذنب، فلا يستحقر الذنب، وإذا أذنب عظم عنده شأن الاستغفار؛ لأنه يعلم ربه على بأسمائه وصفاته.

الأثر الثامن من آثار الإيمان بأسماء الله ﷺ وبصفاته: تعظيم شأن الذنب، وتعظيم شأن طلب المغفرة، والاستغفار، فالذي يعلم الله كله بأسمائه وصفاته ، يعلم عظم شأن الذنب الذي يقع فيه هو ، أو يقع فيه العباد ، فتجد أنه فيما يقع فيه هو يسارع إلى طلب المغفرة، والرضوان منه على ؟ لعلمه بما له وها من أسماء وصفات، ولعلمه بربه على، وبما يقع من الخلق من الذنب والإعراض، لعلمه بالله على يسارع فيهم بالدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والسعى فيما فيه نفعهم، وبذل النفس في ذلك؛ لهذا خص النبي عَلَيْ الصديق أبا بكر ضَالَتُهُ بدعاء، وهو أنه قال له لما سأل أبو بكر النبي عَلَي قال علمني دعاءً أدعو به في صلاتي، لاحظ هذا الدعاء الذي خوطب به الصديق، قال: «عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ»(١)، أبو بكر الصديق يعلمه النبي عَلَيْهُ أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ، لماذا؟ لأنه يناسب مقام الصديقية العظيم الرفيع، أن يكون أكثر اعترافًا بظلم العبد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥).

لنفسه، وأن يكون أكثر ذلًا بين يدي الله ﷺ بأنه ظلم نفسه ظلمًا كثيرًا، وأنه لا غناء له عن الله ﷺ طرفة عين.

هذه كلمات وجيزة في هذا الشأن، أسأل الله على أن يكون بها فتح الباب للعناية بأعظم علم وأفضل علم، ألا وهو العلم بالله على، وما له على من حق أن يُعبد وحده لا شريك له، وأن يدان له بأنه الرب الواحد الأحد الفرد

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱۳۵۰)، والنسائي في الصغرى (۱۰۱۰)، وفي الكبرى (۱۰۱۹ ، (۲۰۹۰)، وأحمد (۱۳۵۰)، والحاكم (۱۰۹۳)، والبيهقي في الشعب (۲/ ۱۱۰۹)، وأحمد (۲۰۱۰)، وأحمد (۲۰۲۰)، والحاكم (۲۰۱۰)، والبيهقي في الشعب (۲/ ۲۲۱) وفي السنن الكبرى (۳/ ۲۰) عنْ أبي ذرِّ، قال: «صلّى رسُولُ اللهِ ﷺ ليُلةً فقرأ بِآيةٍ حتى أصبح، يرْكعُ بِها ويسْجُدُ بِها: ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ اللهُ عَبَادُكُ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَلَكَ اللهِ عَبَادُكُ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ اللهُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ شَيْعًا».

الصمد، وأنه هو الذي له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، ليس له سمي، وليس له كفو، وليس له أله مثيل؛ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ مُ وَهُو السَّمِيعُ الْسَورى: ١١] لا إله إلا هو جلت قدرته، لا إله إلا هو عظيم، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وغفر لنا ذنوبنا، وغفر لوالدينا، ولولاة أمورنا، ولمن له حق علينا، إنه الله عواد كريم، وصلى الله، وسلم، وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا.

## 謎 謎 謎

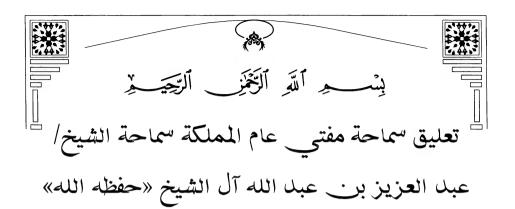

الحمد لله رب العالمين، اللهم صلّ، وسلم، وبارك على سيد الأولين، والآخرين، وإمام المتقين محمد بن عبد الله، فصلوات الله، وسلامه عليه أبدًا دائمًا إلى يوم الدين، وعلى آله، وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

في هذه الليلة المباركة أصغينا جميعًا إلى تلكم المحاضرة القيمة النافعة المؤثرة، والتي موضوعها: «آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته».

في الواقع إن هذه المحاضرة، وما شابهها من المحاضرات القيمة، التي يحتاج الناس دائمًا إليها ليذكروا بها، فإن أشرف العلم وأفضله، كما أشار الشيخ العلم بأسماء الله وصفاته، فهو العلم الذي يهدي إلى الطريق المستقيم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويوصلهم فيما يعود عليهم بالخير في عاجل أمرهم، وآجله، ولكن هذه المحاضرة، وأمثالها إنما يدخل فيها من رُزق فهمًا، وعلمًا، وإدراكًا، وتصورًا لحقيقة ما يقال، فإنها مزلة أقدام ومضلة أفهام، فإذا وفق العبد في فهم هذه الأشياء فهمًا جيدًا، فتلك نعمة من الله عليه، ولقد سمعنا في هذه المحاضرة من حقائق الإيمان فتلك نعمة من الله عليه، ولقد سمعنا في هذه المحاضرة من حقائق الإيمان

بأسماء الله وصفاته، والآثار المترتبة على هذا الإيمان من الآثار العظيمة في وعد الله، ووعيده كما في عزه، وملكوته، وفيما يتعلق بهذا كله، وهي آثار عظيمة استنبطها الشيخ من حقيقة الإيمان بالله، وأسمائه وصفاته.

والله ﷺ قال في كتابه العزيز: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسُنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِهِ مَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٨٥ ﴿ الأعراف: ١٨٠]. عندما يتأمل مثل هذه الآية، ويذكر ما قبلها يعرف حقيقتها، فالله قال: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَّ وَٱلِّهِ نَسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أُوْلَتِكَ كَأَلْأَنْعَكِهِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ۞ ﴿ [الأعراف: ١٧٩]، ثم أتبعها بقوله: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَآءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَآ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَنَهِاءً-سَيُجَزِّونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨٥ ﴿ [الأعراف: ١٨٠]. الغافلون المطبوع على قلوبهم الذين حياتهم كالأنعام، بل الأنعام أهدى سبيلًا منهم، عقول لا يفقهون بها الحق من الباطل، والهدى من الضلال، أعين لا يتبصرون بها ما ينفعهم، آذان لا يسمعون بها إلى ما يفيدهم، بل الحواس عطلوها عن حقيقة ما خلقها الله لأجله؛ فلهذا كانوا سكان النار، أولئك هم الغافلون عن الله وعن دينه؛ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَاءُ ٱلْخُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ ، فإذا عرفتم أسماء الله ، تلك الأسماء الحسني، ودعوتم الله بها خرجتم من غفلة الغافلين، وضلال الضالين، وكنتم من أوليائه، وعباده المخلصين. ولقد أشار الشيخ إلى أن الشرك بالله إنما نتج عن من عطلوا أسماء الله وصفاته، فالذين عطلوا أسماء الله وصفاته، إما كلها، أو معظمها، هم الذي وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك بالله؛ لجهلهم بالله، وعدم علمهم بالله، وأنه لم يقم بقلوبهم حقائق الأسماء والصفات، بل إذا عبدوا، وعدلوا غير الله بالله،

وأشركوا بالله وصدوا عن سبيله.

فالمعطلون لأسماء الله وصفاته هم من أشباه فرعون وأمثاله الذين أنكروا ذات الرب ﷺ، بلغ بهم التعطيل إلى أن أنكروا الذات العلية .

والمعطلون لأسماء الله وصفاته من المنتسبين إلى هذه الأمة، عندما يتأمل المسلم طرقهم، وضلالتهم يرى أنهم في شك من ربهم الله الأنهم لم يؤمنوا بأسمائه وصفاته، أنكروا أسماءه، وأنكروا صفاته، وجحدوها زاعمين أنهم ينزهون الله بزعمهم الباطل، فعطلوا الله عن كل اسم، وكل صفة، وجعلوا الله شبيهًا بالمعدومات - تعالى الله عن ما يقولون علوًا كبيرًا -.

وهدى الله أهل السنة والجماعة، فآمنوا بأسماء الله وصفاته الإيمان الحقيقي، معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله على: ﴿وَهُدُوۤا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْفَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى مِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

إن المتأمل في أسماء الله وصفاته التأمل الصحيح - كما أشار الشيخ اليه -يهديه إلى كل خير، ويقربه إلى كل خير، فإذا ذكر علم الله، واطلاعه عليه، أداه ذلك إلى الخوف من الله، إذا ذكر رحمة الله، وسعة فضله، دعاه إلى التعلق بالله وقوة الرجاء بالله إلى كل صفة، وكل اسم، وما اشتق منه من صفة عندما يلقي المؤمن التأمل الصحيح فيها، يقوي إيمانه ويقينه ويزيده إيمانًا، وهدى، قال الله على: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلتُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّا تُلِيتًا عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتُهُمْ إِيمانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّكُونَ الإيمان إيمانًا، ويقينًا، فتقر المشتملة على الأسماء والصفات تزيد على الإيمان إيمانًا، ويقينًا، فتقر أعينهم بالله، ويرضون بالله، وتزداد القلوب محبة، وتعلقًا بالله، واطمئنانًا

إلى ذكره، وانقيادًا لأداء ما افترضه عليه من عمل، وقوة الرجاء، واليقين في لقاء الله؛ ﴿مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّكِيعُ ٱلْعَالِيمُ ۞﴾ [العنكبوت: ٥].

والذين أنكروا الأسماء والصفات عاشوا في دنياهم في حيرة، واضطراب، وصدوا عن السبيل؛ ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُوكَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوًا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوًا سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِعَاينتِنَا وَكَانُوا عَنْها سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوا سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِعَاينتِنَا وَكَانُوا عَنْها عَنْها، وأعرضوا عَنْها، وأعرضوا عنها، وأعرضوا عنها، وأعرضوا عنها، فامتلأت قلوبهم ظلمة، وحيرة، وشكًا، واضطرابًا؛ أما أهل الإيمان الذين آمنوا بأسماء الله وصفاته، وتدبروها حق التدبر، فامتلأت قلوبهم يقينًا، وإيمانًا، فعرفوا الله على الحقيقة وعاملوه على كما يليق به من الجلال، والتعظيم، والخوف منه والطمع فيما عنده من الفضل العظيم؛ ﴿ وَأَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدُ مُؤْلُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ١٨].

فالحقيقة أن جنس هذه المحاضرة مما ينبغي أن يُذكر الناس بها، ومما ينبغي أن تعاد إلى الأسماع، ولعل الشيخ – وفقه الله – يتحفنا ما بين آونة، وأخرى بمثل هذا الحديث الشيق، الذي يصل القلوب بالله، ويجعل بين العباد وبين ربهم صلة قوية بمعرفتهم بحقيقة هذه الأسماء والصفات.

فإن هذه المحاضرة التي سمعناها من المحاضرات القيمة النافعة، التي كل مسلم بحاجة إلى أن يستمعها، ويعيد النظر فيها، ويكررها مرارًا؛ ليعلم حقيقة هذا الإيمان، حقيقة هذا العلم، الذي طالما غفل الناس عنه،

واشتغلوا بأمور لا تمت لهذا العلم بصلة ، كالقيل والقال ، وكثرة الأحاديث ، والمقالات التي لا تكون مرتبطة بهذا العلم ، مما أضعف الإيمان في القلوب.

فاشتغال الناس بهذا العلم، وتكراره على الأسماع مما يرجى منه قوة الإيمان، واليقين. فجزى الله الشيخ عن ما تحدث، وقال خيرًا، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول، فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا.

## 



الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأثنى على الله الخير كله على ما أنعم علينا بالإسلام، وعلى ما أنعم بالإيمان، ونسأله أن يثبتنا على الإيمان، وأن يتوفانا وهو راض عنا، اللهم نعوذ بك من خزي الدنيا، وعذاب الآخرة، اللهم اجعل محبتنا فيك، وعملنا لك، وفكرنا فيك، وتوسلنا إلى مرضاتك لا إلى مرضاة خلقك، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله، ورسوله، وصفيه، وخليله، صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، أما بعد؛ فموضوع هذه المحاضرة «نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وضوابط ذلك»، وهذا الموضوع مهم؟ لأن الإيمان هو أغلى وأنفس ما يوصف به الإنسان، فإنما يشرف الإنسان بوصفه بالإيمان، وإنما يكون مهينًا إذا سلب عنه وصف الإيمان، مهينًا عند الله على ، وعند خلقه ، فاسم الإيمان اسم شرعي عظيم الوصف به لأحدٍ من بالإيمان إلا إذا كان قد وصفه الله ﷺ به، ووصفه به رسوله ﷺ؛ إما من جهة التعيين، وإما من جهة الصفات، وتحقق الشروط، وكذلك نقض الإيمان ليس إلينا ، الذي هو التكفير ، والحكم بأن إيمان فلان انتقض ، إنما هو حكم الله، وحكم رسوله على أجمع على ذلك أهل العلم، ونص عليه شيخ الإسلام، وابن القيم في نونيته، وكثيرون من أهل العلم حكوا الإجماع على أن الحكم بالإيمان، أو سلب اسم الإيمان، إنما هو إلى الله ﷺ، وإلى رسوله ﷺ؛ لأنه مبلغ عن الله، فهذه هي القاعدة العظيمة في هذا البحث المهم، وهي أن اسم الإيمان، واسم الكفر إنما هما بالسمع بالنص بالنقل من الكتاب والسنة، فيمن يوصف باسم الإيمان، أو من يسلب عنه اسم الإيمان، وليس إلى اجتهاد، أو رأي، أو عقل؛ ولهذا لا يجوز لأحدٍ أن يقدم على سلب الإيمان ممن صح دخوله فيه إلا بنص شرعي، أو إجماع، ونعنى بالإجماع: ما أجمع عليه أهل الحق المنتسبون للسنة، الذين هم أهل السنة والجماعة؛ أما من خالف بأنواع المخالفات، فهؤلاء لايعتبر قولهم في الإجماع في نواقض الإيمان؛ كأصحاب الفرق الضالة من الخوارج، والمعتزلة، والمرجئة، وكعباد القبور، وعلماء المشركين، وأشباه هؤلاء.

إذا تقرر ذلك، فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول اللسان، واعتقاد الجنان، والعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان (١). هذا في الاصطلاح، ونقول في الاصطلاح؛ لأنهم

<sup>(</sup>۱) انظر: العقيدة للإمام أحمد (ص۱۱۷)، والإيمان لابن منده (۱/ ٣٤١)، واعتقاد أهل السنة لللالكائي (٤/ ٨٤٩)، واجتماع الجيوش الإسلامية (ص٨٤)، ومؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كلله (ص١١).

خالفوا إذ وضعوا هذا التعريف للإيمان، خالفوا أهل الفرق الذين لكل طائفة منهم مخالفة في بعض ذلك، فمنهم من اكتفى بالقول، ومنهم من اكتفى بالاعتقاد، ومنهم. . . ومنهم . . إلى آخر ذلك .

أما في اللغة: فالإيمان هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه (١). فالإيمان ليس هو التصديق كما يقوله كثيرون ممن لم يفهموا اللغة، وإنما الإيمان تصديق جازم لا ريب فيه. إذا كان التصديق جازمًا لا تردد فيه صار إيمانًا ، قال عَلى : ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴾ [يوسف: ١٧]، فجمع أولئك في قولهم بين نفي الإيمان لهم، وأنهم صادقون، يعني: أنهم لن يصلوا من أبيهم بأن لا يكون في قلبه ريب، ولا تردد في تصديقهم، فلن يصل إلى الإيمان، ولو صدقهم ظاهر، فهو في ريب، وشك من أمرهم باطنًا؟ ولهذا قال: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًّا ﴾ [يوسف: ٨٣]. والتصديق - أيضًا -في اللغة؛ إما أن يكون تصديقًا لخبر، وإما أن يكون تصديقًا لإنشاء، والإنشاء هو الأمر، والنهي، فتصديق الأخبار باعتقادها، وتصديق الأوامر، والنواهي بامتثال الأمر، وبالابتعاد عن النهي، قال على - في سورة الصافات - ، لما ذكر قصة إبراهيم عليه ، وأنه رأى الرؤيا في ذبح ولده ، وقال لولده: ﴿ قَالَ يَنْبُنَى إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي ٓ أَذَبَحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَعَكُ ﴾ [الصافات: ١٠٢] ورؤيا الأنبياء حق، والذبح هنا أمر صار امتثال الأمر بالفعل هو التصديق، حتى في اللغة وفي الشرع - أيضًا -؛ ولهذا قال إله بعدها : ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ ١٠٥ وَنَكَيْنَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ١٠٥ = ١٠٠]، فلم

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب (۱۳/ ۲۱)، ومقاييس اللغة (۱/ ۱۳۳)، ومختار الصحاح (ص۱۱).

يُسَمِّه مصدقًا بالرؤيا إلا لما أسلما جميعًا، وتل إبراهيم عَلَيْ ابنه للجبين، فلما ابتدأ في الفعل صار مصدقًا للرؤيا؛ لأن الرؤيا فيها امتثال لأمرٍ، وذلك هو ذبح الولد.

فالإيمان في اللغة: هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه، وفي القرآن يأتي الإيمان تارة معديًا بالباء، وتارة معديًا باللام، يعدى بالباء كقول الله على: ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، (آمن به)، هذه متعدية بالباء؛ ﴿ فُولُوا اَمَنَ الْاللهِ ﴾ [البقرة: ١٣٦]، ﴿ وَءَامِنُوا بِمَا أَنزَلُتُ مُصَدِقًا ﴾ [البقرة: ١٤]، والآيات في هذا كثيرة، وتارة يعدى الإيمان باللام، كقوله على: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنا وَلَو كُنّا صَدِقِينَ ﴾ [يوسف: ١٧]، وكقوله: ﴿ فَنَامَنَ لَهُ لُولُكُ ﴾ [العنكبوت: ٢٦]، قال العلماء: الفرق بين هذا، وهذا أن الغالب فيما عدي باللام أن يكون هو المعنى اللغوي، وهو التصديق الذي لا ريب فيه، ولا تردد؛ وأما إذا عدي بالباء، فيراد به المعنى الشرعي، وهو ما يكون قولًا، وعملًا، واعتقادًا.

إذا تبين ذلك، فالإيمان قول، وعمل، قول القلب وهو: اعتقاده، وقول اللسان وهو: اعتقاده، وقول اللسان وهو: شهادته بأن لا إله إلا الله، وما يجب عليه أن يشهد به بلسانه، والعمل عمل الجوارح، وعمل القلب من أنواع أعمال القلوب؛ ولهذا قال كثير من أهل العلم: الإيمان قول، وعمل.

وقالت طائفة: الإيمان قول، وعمل، واعتقاد. وهذا وهذا سواء؛ لأنه بالتفصيل يكون الإيمان قولًا، وعملًا، واعتقادًا، وبالإجمال يكون قولًا وعملًا، واعتقادًا، وبالإجمال يكون قولًا وعملًا، والقول والعمل يرجع كل واحد منهما إلى القلب، وإلى غيره؛ إما اللسان في القول أو العمل، أو الجوارح في العمل.

الإيمان عند أهل السنة والجماعة له شعب -أيضًا -، وهذه الشعب كثيرة هي بضع وستون شعبة ، أو بضع وسبعون شعبة ؛ كما جاء في الحديث المعروف، والراجح أنها بضع وستون شعبة ؛ لأن الحديث بذلك محفوظ ، المقصود أنه شعب ، وهذه الشعب منها ما هو ركن ، ومنها ما هو واجب ، ومنها ما هو مستحب ؛ كما ثبت في الصحيح أن النبي على قال : «الإيمان بضع وَسَبْعُونَ أو بِضْعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لا إِلهَ إلا الله ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عن الطّرِيقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ من الْإِيمَانِ (1).

قال العلماء: جمع على في هذا الحديث الأنواع الثلاثة للإيمان، فذكر القول، وأعلى القول هو: لا إله إلا الله، وذكر العمل، وأدنى العمل إماطة الأذى عن الطريق، وذكر عمل القلب ألا وهو الحياء. فذكر جنسًا للأقوال، وذكر جنسًا للأعمال القلبية، وذكر جنسًا لأعمال الجوارح، وهذا منه الركن وهو الشهادة، ومنه الواجب، وهو الحياء، ومنه المستحب وهو إماطة الأذى عن الطريق، فنبه على بذلك إلى أنواع شعب الإيمان، فالإيمان له شعب، وإذا كان كذلك فما يقابله وهو الكفر له شعب – أيضًا –، فليس كل آت بشعبة من شعب الإيمان مؤمنًا، كما أنه ليس كل من فعل شعبة من شعب الكفر كافرًا، فمثلًا: من وصل الرحم لا يكون مؤمنًا بصلته للرحم، حتى يأتي بأركان الإيمان، كذلك من طعن في النسب، فهذا من شعب الكفر، النياحة على الميت من شعب الكفر، وليس كل من قامت به خصلة، أو شعبة من شعب الكفر، على الكفر، وليس كل من قامت به خصلة، أو شعبة من شعب الكفر، وليس كل من قامت به خصلة، أو شعبة من شعب الكفر، وليس كل من قامت به خصلة، أو شعبة من شعب الكفر، وليس كل من قامت به خصلة، أو شعبة من شعب الكفر، وليس كل من قامت به خصلة، أو شعبة من شعب الكفر، وليس كل من قامت به خصلة، أو شعبة من شعب الكفر، وليس كل من قامت به خصلة، أو شعبة من شعب الكفر يكون كافرًا، أنا أذكر هنا قواعد عامة في ذلك، حتى تكون مهمدة للدخول في هذا البحث المهم جدًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٥) من حديث أبي هريرة ضيَّهُ.

أيضًا من قواعد أهل السنة في هذا الباب: أن الإيمان يتبعض، ليس الإيمان وحدة واحدة؛ إما أن يأتي جميعًا، وإما أن يزول جميعًا، هذا إنما هو عند الخوارج، والمعتزلة؛ أما أهل السنة والجماعة، فعندهم الإيمان يتبعض، وبالتالي يكون في المرء خصال إيمان، ويكون فيه خصال نفاق، وخصال كفر، فيجتمع في حق المعين الفاسق خصال إيمان، وخصال كفر، أو خصال نفاق، ولا يمتنع ذلك عند أهل السنة والجماعة؛ ولهذا يدخل المرء في الإسلام في الإيمان بكلمة عظيمة، وهي كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وإذا دخل في الإيمان بهذه الكلمة العظيمة، فقد ثبت له عند أهل السنة والجماعة عقد الإيمان، وهذا العقد الذي حصل له لا ينحل إلا بأمر واضح قوي بَيِّن في مثل وضوح، وبيان ما أدخله في الإيمان، يعني: أنه دخل في الإيمان بهذه الكلمة العظيمة، فلا يخرج من الإيمان بالشك، ولا يخرج من الإيمان بالاحتمال، بل لا بد من شيء واضح بين حتى ينتقض عقد الإيمان في حقه، ويصبح خارجًا عن الإيمان كافرًا بالله، ورسوله ﷺ. موضوع المحاضرة: (نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة) نعني بأهل السنة والجماعة: أهل الحديث وأهل الأثر. وأهل السنة يعني: الذين تابعوا سنة النبي ﷺ، ولم يفرقوا بين متواترها، وبين آحادها، بل جعلوا المتواتر، والآحاد حجة في العقيدة، وكذلك حجة في العمليات، فصاروا أهل السنة لمتابعتهم لطريقة المصطفى ﷺ، وسنته، ولمتابعتهم لهدي الصحابة الذين هم أولى الناس بسنة المصطفى ﷺ؛ أما وصفهم بأنهم الجماعة فهذا لأجل أنه ورد في الحديث المعروف أن النبي عَيْلِيَّةٍ - حديث معاوية ضِطِّجُهُ وغيره - قال ﷺ: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَمَاعَةُ وَلَيْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ وَلِيْنَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ وَلِيلًا وَهِذَا الوصف الجماعة جعل مقابلًا لافتراق الفرق كلها عن السنة؛ فإذًا: يكون على هذا وصف الجماعة مقابلًا بفرق افترقت عن السنة، فيكون إذًا مجموعة للالتزام بالسنة، والابتعاد عن البدع.

ولهذا قال العلماء: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك. وقالوا: الجماعة ما كان عليه الأمر الأول. وقالت طائفة: الجماعة ما كان عليه صحابة رسول الله عليه ومن تبعهم. وهذا راجع إلى معنى الاجتماع في الدين، والاجتماع والجماعة تقابل بالفرقة، يقابل الجماعة الفرقة، يقال: الجماع وافتراق، وجماعة وفرقة. والنبي عليه ثبت عنه أنه قال: «الْجَمَاعة رَحمة، وَالْفُرْقة، والافتراق يكون في

<sup>(</sup>۱) هذا حديث الافتراق المشهور، وهو حديث حسن، وله طرق، وورد عن عدد من الصحابة بنحو هذا اللفظ، منهم: معاوية ولله عند أبي داود في السنن (۲۹۹۷)، والطبراني في الكبير (۱۹/۳۷). وعوف بن مالك فله عند ابن ماجه (۳۹۹۳)، وأحمد في والطبراني في الكبير (۱۸/۷۸). وأنس فله عند ابن ماجه (۳۹۹۳)، وأحمد في المسند (۳/۱۵)، وأبي يعلى في مسنده (۷/۱۵). وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح ۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند (٤/ ٢٧٨)، والشهاب القضاعي في مسنده (١/ ٤٣)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٤٤)، وابن أبي الدنيا في كتابه الشكر (ص٥٥) من حديث النعمان بن بشير رضي وقال المنذري: (إسناده لا بأس به). انظر: صحيح الترغيب والترهيب (١/ ٥٧٣).

الدين ويكون – أيضًا – في الأبدان؛ لهذا جاء في آيات ذكر الافتراق في الدين: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، والآيات في هذا كثيرة، فذكر الافتراق عن أصل الدين؛ كما قال - في سورة الشوري -: ﴿أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَّقُوا فِيدِ ﴾ [الشورى: ١٣] أي: لا ينزع كل واحد إلى شيء من الدين، ويذهب إليه ويترك البقية، ويكون مبتدعًا يأتى بأشياء جديدة، فهذا افتراق وتفرع عن أصل الدين. هذا نوع فيكون ما يقابل هذا الافتراق من اسم الجماعة هو أن يكون مجتمعًا على ما كان عليه الأمر الأول، لا يأخذ بقول فرقة من الفرق. وهنا قاعدة عظيمة في معرفة ما به يكون الافتراق، وتستدل به على الافتراق: أن الافتراق في تاريخ المسلمين إنما يحصل بالفتن، إذا حصلت فتنة ، إذا حصل هناك اضطراب في حياة المسلمين ، يحصل افتراق . بدأ من مقتل عثمان بن عفان رضي الله على المناه الله المناه على الله المناه المنا الفرقة ويزداد الاختلاف بحدوث أمر عظيم في الأمة، فمن أسباب حدوث الفرقة في الدين، حدوث أمر عظيم في الأمة، فمن أراد أن يكون على الجماعة، ولا يأخذ بالفرقة، فالقاعدة التي قررها أهل السنة في حقه: (أن ينظر إلى ما كان عليه الأمر قبل حدوث الفتنة). ففي أي زمن تحدث فتنة، فتنظر فيما كان عليه الأمر قبل حدوث الفتنة؛ لأن الفتنة بسببها يحدث افتراق، فمن استقام على الأمر الأول قبل حدوث فتنة الخوارج، كان على الأمر العتيق، وعلى الجماعة، من استقام على الأمر الأول قبل مقتل على، فإنه على الأمر العتيق، من استقام على الأمر الأول قبل وقعة الحرة فكذلك، قبل ذات الجماجم فكذلك، وهكذا في أمور شتى، قبل فتنة القول بخلق القرآن، وهكذا. فإذًا: إذا اشتبه على أهل الإيمان على من يتابع أهل السنة والجماعة، إذا اشتبه عليهم أمر من الأمور، فعليهم بما كانت عليه الجماعة قبل حدوث الفتنة. وهذا أمر عظيم، وقاعدة مهمة تعصم من الضلال في الرأي، والضلال في المذهب؛ لأن الفتنة تتنوع فيها الآراء، فتنظر ما كان عليه الناس قبل حدوث الفتنة؛ لأنه هو الأمر الأصيل، هو المجمع عليه، هو المتفق عليه، وتلغي ما عداه؛ لتكون على الجماعة لا على الافتراق.

الافتراق - أيضًا - يكون بالأبدان، فإن النبي على عن مفارقة الأئمة، والأمراء بالبدن، فقال: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السَّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (١) ، نهى عن ترك طاعة الإمام، وعن مفارقته، وصار ذلك من أنواع ترك الجماعة، فصار إذًا الاجتماع معناه: أن يكون مجتمعًا مع جماعة المسلمين بالأبدان؛ ولهذا قال العلماء، علماء أهل السنة والجماعة: الفرقة تكون في الأديان، وفي الأبدان، وفي الأبدان أيضًا، فأهل السنة والجماعة هم الذين لازموا طريقة المصطفى عليه وطريقة أصحابه في الدين، وفي الولاية.

والجماعة هم الذين اجتمعوا على الدين، ولم يتفرقوا فيه، وأيضًا اجتمعوا بأبدانهم، ولم يتفرقوا. هذه سبب تسمية أهل السنة والجماعة بذلك، وهذا الوصف يختصون به إذا ما من فرقة من الفرق ظهرت إلا وعندها خلاف في شيء من ذلك، فتحقق أن أولى الناس بهذا الوصف أهل السنة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠٥٣)، ومسلم (١٨٤٩).

والجماعة، هم الذين امتثلوا ما ذكرت سابقا الصفات من الاجتماع في الدين، والاجتماع في الأبدان، ولم يفرقوا دينهم، ويكونوا شيعًا (١٠). هذه الكلمة الثانية في عنوان المحاضرة.

والكلمة الثالثة النواقض، نواقض الإيمان، عند أهل السنة والجماعة، وضوابط ذلك، النواقض ما معناها؟ النواقض جمع ناقض، والناقض هو ما يؤول بالعقدة إلى الحل؛ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَتِي نَقَضَتُ غَزَلَهَا مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ أَنكَ أَلَي النعل: ٩٢]. فالنقض هو ما يعود على العقد بالإبطال، وبالنكث (٢).

فإذًا: الإيمان – كما ذكرنا – عقدة عظيمة في القلب؛ ولهذا جاء لفظ الاعتقاد من هذه العقدة، ونقضه هو حل تلك العقدة.

فإذًا: نواقض الإيمان معناها المكفرات، معناها ما يعود على ذلك الإيمان بالإبطال. هذه النواقض كيف نفهمها؟ الآن تسلسلت معك، أخرت النواقض؛ لأن الحديث فيها، فالنواقض، نواقض الإيمان كيف تفهمها؟ لا يمكن أن تفهم نواقض الإيمان إلا بفهمك للإيمان؛ لأن الناقض حل، وحل الشيء لا يمكن أن يكون إلا بتصور ذلك الشيء، فمن لم يفهم الإيمان تمامًا عند أهل السنة والجماعة، فإن حديثه في النواقض، أو إن حكمه بالنقض يكون باطلًا؛ لأن النقض يكون بعد عقد الإيمان، فإذا لم يحكم فهم الكلام على الإيمان، فإن كلامه على النقض يكون أولى بالبعد عن الكلام على الإيمان، فإن كلامه على النقض يكون أولى بالبعد عن

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب العزلة للإمام الخطابي كللله (ص٥، ٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: العين (٥/ ٥٠)، وتهذيب اللغة (٨/ ٢٦٩)، ومقاييس اللغة (٥/ ٤٧١).

الصواب؛ لأن الأصل الذي يتكلم فيه بالنقض لم يستوعبه ذلك الحاكم، ذلك الكاتب.

فلهذا يحصل الخلل عند كثيرين، ممن تكلموا، أو كتبوا، سواء في الجرائد، أو المجلات، أو ممن تكلم في الناس، أو بين الشباب على اختلافهم، يحصل خلط كثير في هذه المسألة، وهذا الخلط، والغلط راجع إلى عدم فهم الإيمان، هذا السبب الأول عند أهل السنة والجماعة بتفصيله.

السبب الثاني: أن يظن أن الحكم بالنقض إنما هو راجع إلى السلب دون فقه، ونقض الإيمان هذا مبحث فقهي، يبحثه الفقهاء في باب مختص بذلك، هو باب حكم المرتد، ويقولون في أوله: باب حكم المرتد، وهو من كفر بعد إسلامه بقول، أو اعتقاد، أو شك، أو فعل (١). هذه عبارتهم في أول الباب.

السبب الثالث في الخلط في مسألة النواقض: أن يقرأ كلام العلماء دون معرفة بمعاني الكلام، العلم له لغة، وانتبه لهذه القاعدة العلم له لغة، ولغة العلم محكمة، يعني: إذا قرأت في الفقه، فإنما تقرأ الفقه بلغة الفقهاء، إذا قرأت الفقه بلغة الصحفيين ما فهمت الفقه، وربما خلطت فيه كذلك العقيدة إذا قرأت العقيدة بلغة الفقه، ربما حصل عندك خلل في الفهم، كذلك التكفير، ونقض الإيمان إذا قرأته، إذا قرأه القارئ، وأخذ عن الكتب دون معرفة بالاصطلاحات معاني الكلمات التي تستعمل في هذا الباب، فإنه يضل، من أمثلة ذلك مثلاً: لفظ الاستحلال، لفظ الإباء، الاستكبار، الامتناع، الالتزام، الإعراض، هذه ألفاظ يستعملونها، ما

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (١٠/ ٢٢٦)، والإقناع (٤/ ٢٩٧)، والروض المربع (ص ٦٨١).

ضابط كل واحدة من هذا الألفاظ؟ هو قد يأتي إلى لفظ الإعراض، ويفسره بفهمه، التولي ومظاهرة المشركين، ما معاني هذه الكلمات؟ العلماء حين كتبوا في ذلك، وبينوه لطالب العلم؛ لأن هذا حكم، والحكم غير التعليم، الحكم إنما هو لأهل العلم.

وهذا نخلص منه إلى السبب الرابع: للغلط في الخوض في هذه المسائل: هو أن من خاض فيها رام فهمًا لأساس المسألة، وظن أن من أحكم الأساس، فإنه يحكم الحكم، يعني: من فهم الإيمان يكون مؤهلًا لأن يحكم بنقض الإيمان، والكفر، وهذا غير صحيح؛ لأن الحكم غير الاعتقاد، حكم على معين بأنه كافر، بأنه غير مؤمن، بأنه فاسق، بأنه مبتدع، هذا له ضوابط، له شروط، له موانع، وهذه يعلمها أهل العلم. يأتي من يأتي، ويطبق بعض تلك الألفاظ على واقع معين، أو على أشخاص أو على . . . إلى آخره، فيكون خطؤه لا من جهة قصده السيئ، ولكن من جهة أنه جهل وسار في هذا الأمر في جهالة، ولم يضبط المسألة علميًا. هذا الكلام الذي نقوله له تفصيلات علمية أعمق مما أذكره لكم، لكن نذكر بالمستوى المتوسط الذي يناسب متوسط الحاضرين.

إذا تبين ذلك فنعود إلى موضوعنا، وهذه القواعد – التي ذكرت لك – ليست كلها مقدمة، وإنما هي تأصيل لفهم هذا الموضوع بما يعصم – إن شاء الله – من الضلال فيه، أو الخطأ فيه، لمن أراد سلامة نفسه. نواقض الإيمان ذكرنا أن الإيمان قول، وعمل، واعتقاد، وإذا كان كذلك عند أهل السنة والجماعة، فإن نواقضه تكون بالقول، والعمل، والاعتقاد؛ ولهذا قال الفقهاء – في الحكم يعني في باب حكم المرتد –: (المرتد هو من يكفر بعد

إسلامه بقول)؛ لأنه يناقض عقد الإيمان القولي، (أو اعتقاد)؛ لأنه يناقض عقيدة الإيمان، (أو شك)؛ لأن الشك ينافي التصديق الجازم الذي لا ريب فيه، رجعوا إلى معناه في اللغة، أو عمل؛ لأن العمل يناقض العمل، فتحصل أن أهل السنة والجماعة عندهم نقض الإيمان يكون بالأقوال، وبالأعمال، وبالاعتقادات، ويكون – أيضًا – بالشك؛ لأن الشك نقض لمعنى الإيمان، الذي هو التصديق الذي لا ريب فيه، فإذًا: عندنا نواقض الإيمان من حيث التقسيم العام أربعة:

الأول: ناقض يرجع إلى تعريف الإيمان في اللغة، وهو الشك؛ لأن الإيمان في اللغة التصديق الذي لا ريب فيه، ولا تردد، فإذا شك راب، صار ذا ريب، أو ذا تردد فليس بمؤمن، والشك له ضابط، شك في أي شيء؟ هذه لها ضوابط ربما تأتى.

الثاني: أو دخل في الإيمان بقول واضح بين وهو الشهادة، فكذلك يخرج من الإيمان بقول بين واضح في نقضه لعقد الإيمان، يأتينا - إن شاء الله تعالى - أمثلة لذلك.

الثالث: أو عمل العمل الذي ينقض به الإيمان ما يعود على أصل الإيمان بالإبطال، من جهة أن العمل قد يكون طاعنًا في أصل تصديقه، أو أن يكون العمل الظاهر مخالفًا، لم يجب عليه من العمل الظاهر الذي فيه تعظيم الرب على، وإفراده بألوهيته، وأشباه ذلك. وسيأتي المثال.

الرابع: الاعتقاد، والاعتقاد يعني: الاعتقاد القلبي، ويكون هناك كفر باعتقادات قلبية، مثل: الإباء، والإعراض، والاستحلال، وأشباه ذلك،

مما سيأتي تفصيله.

إذا تقرر هذا، فإذًا: نواقض الإيمان ترجع إلى نواقض قولية، أو نواقض عملية، أو نواقض اعتقادية، أو شك.

الإيمان: إيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره من الله قله، الإيمان بالله ثلاثة أقسام:

القسم الأول: إيمان بتوحد الله في ربوبيته، وهو توحيد الربوبية.

القسم الثاني: إيمان بتوحد الله في ألوهيته، وهو توحيد الألوهية.

القسم الثالث: إيمان بتوحد الله في أسمائه وصفاته، وهو توحيد الأسماء والصفات.

إيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره من الله على .

نأتي الآن إلى تقسيم ما يكون به نقض الإيمان على هذه الأركان.

الناقض الأول من النواقض: نواقض قولية ، النواقض القولية أن ينقض بقوله توحيد ربوبية الله ، توحيده لله في ربوبيته هو حين قال: لاإله إلا الله ، هذا برهان أنه وحد الله في إلهيته ، ويقول العلماء: ومن وحد الله في إلهيته ، فذلك متضمن لتوحيده لربه في ربوبيته ، يعني: من اعتقد ، وشهد ، وأخبر ، وأعلم أن الله هو المستحق للعبادة وحده دونما سواه ، فمعناه أنه مقر بأنه هو الرب وحده ، يعني: المتصرف في هذا الملكوت ، وهو خالقه والمدبر له وحده دونما سواه . فإذًا: الناقض القولي لتوحيد الربوبية ما مثاله ؟ مثاله: أن

ينكر وجود الله على يقول: لا، هذه الأشياء لا رب لها، لا خالق لها، مثل: قول الشيوعيين، والملاحدة، سابقًا كان إنكار الربوبية بنفي وجود إله، لا ينسب إلى طائفة، كما قال الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل): وأما نفاة وجود الله، فهولاء شرذمة لا يصح أن تنسب إليهم مقالة، ولا أن يعزى إليهم مذهب. ولما جاء الإلحاد الآن – يعني في هذا القرن المتأخر – صار القول بنفي وجود الله على قولًا كثيرًا في طائفة، ومذهب كبير.

فإذًا: الناقض القولي: إذا قال: إنه لا وجود لله ﷺ. هذا انتهى من الإيمان، خرج بهذا القول؛ لأنه نفى إيمانه بربوبية الله، ومعنى ذلك: أنه نفى إيمانه بالإلهية، وبالأسماء والصفات، وكل ما أخبر الله ﷺ به، فهذا بلاشك، وهذا واضح جدًا.

كذلك من أنواع نقض الإيمان بالقول في الربوبية: قول الفلاسفة اليونان، أو الفلاسفة الإسلاميين، يعني: المنسوبين إلى أهل الإسلام: بأن هذا العالم قديم، الله على موجود، ولكنه إنما يختص بالكليات، وهذا العالم الذي تراه، هذا الملكوت بعينه قديم أزلي، لا بداية له، يعني: أنه موجود بعلة سابقة لا بخلق من الله على واختيار. وهذا -أيضًا ناقض قولي؛ ولهذا حكم العلماء على الفلاسفة بكفرهم من ثلاث جهات، أحد هذه الجهات قولهم: إن هذا العالم بعينه قديم.

والجهة الثانية قولهم: بأن النبوة ملكة.

والجهة الثالثة: إنكارهم لمعاد الأبدان، وحصرهم المعاد في النفس،

في تفصيلات معروفة، هذا نوع مثال من نقض الإيمان بالأقوال.

كذلك من نقض الإيمان بالأقوال: الاستهزاء؛ قال الله على: ﴿ وَلَيْنِهِ وَايَنِهِ وَرَسُولِهِ وَلَيْنِ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُ لِي النَّهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ لَكُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ لَا تَعْلَيْرُواً قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُو ﴾ [التوبة: ٢٥ - ٢٦] الاستهزاء بالقول، فهذا القول غير مختص بالربوبية، لكن من حيث جنس الأقوال هذا الاستهزاء نوع من الأقوال، التي يكون قائلها كافرًا، الاستهزاء بأحد أشياء فقط، استهزاء بالله، وبرسوله، وبكتابه في القرآن؛ ﴿ قُلُ بِأَللّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ عَنُكُم تُسَتَهُزِءُونَ فيها بالله، بالقرآن، بالرسول؛ أما الاستهزاء بأهل الدين، فهذا له تفصيل آخر. نرجع إلى كلامنا الأول، النواقض القولية في الربوبية، ذكرنا أمثلة منها.

النوع الثاني: نواقض قولية في الإلهية، يعني: في استحقاق الله العبادة وحده دونما سواه، مثل: دعاء غير الله على الاستغاثة بغير الله على العبادة وحده دونما سواه، مثل: دعاء غير الله على من الأموات في طلب وهذا أمر واضح لديكم؛ لأن من دعا غير الله على من الأموات في طلب تفريج ضر، أو طلب جلب خير، يدعوه، ويرجوه، ويخافه، فإن هذا كفر مناقض لأصل الإيمان، ومنه الاستغاثة بغير الله على فهذا ناقض قولي رجع على إيمانه بتوحيد الإلهية بالإبطال؛ لأنه حين قال: لاإله إلا الله. وأن الله واحد في إلهيته لا يستحق العبادة إلا هو، حين دعا غيره نقض قوله ذاك، بقول آخر، فهو دعا غير الله.

فإذًا: حين قلت: إن الله متوحد في الإلهية، فأنت دعوت غيره، فإذًا: بهذا القول نقض ذلك القول في الأسماء، والصفات كالذين ينكرون أسماء

الله ﷺ، وينكرون صفاته، ويقولون: إن الله ﷺ معطل عن الأسماء والصفات؛ كقول الجهمية، وأشباههم ممن ليس لهم تأويل أصلا، ينكرون جميع الصفات، وكبعض غلاة الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود، وأشباه ذلك، المقصود التمثيل لا التفصيل.

إذا أتينا للملائكة: آمن بأن الله إلى له خلق جعلهم مسخرين لبعض ما يشاؤه الله إلى من أعمال، فكذب بالملائكة، قال: الملائكة غير موجودين، فهنا صار بقوله مكذبًا لوجود الملائكة، فرجع ذلك إلى إيمانه بالإبطال.

كذلك الرسول عَلَيْهِ، بأن يجحد رسالته، يعني يقول، يعني يتكلم بلسانه، ليس الجحد القلبي، يعني تكلم بلسانه: بأنه ليس رسولًا عَلَيْهِ، أو بأن النبوة كذا وكذا، أو نحو ذلك من الأقوال التي تعود على النبوة بالأبطال. فنقول: هذا ناقض قولي رجع للنبوة.

كذلك ناقض قولي يرجع إلى القرآن بالاستهزاء، وكذلك ناقض قولي يرجع للرسالة بالاستهزاء، وأشباه ذلك.

هناك من الناس، ومن أهل العلم من قال: لابد في الكفر من شرح الصدر، لا ينتقض الإيمان إلا بأن ينشرح صدر ذلك للكفر، وهذا معناه أنه لا يكفر عندهم إلا المعاند، يعني: الذي يعلم الكفر، ويقول: أنا اختار الكفر، ولكن المستهزئ قال: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ ﴾، فهذا الاستهزاء يرجع على قول من قال: لا بد من شرح الصدر بالإبطال، والآية التي فيها شرح الصدر إنما هي في حال المكره؛ ﴿إِلَّا مَنْ أُكِرِهَ وَقَلْبُهُم مُطْمَئِنُ بِالْإِيمَانِ وَلَا يَكُونُ مَن شَرَح المكره؛ ﴿إِلَّا مَنْ أُكِرِه وَقَلْبُهُم مُطْمَئِنُ إِلَا يَكُون مَن شَرَح بِالْكُون مَن شَرَح بِالْكُون مَن شَرَح بِالْكُون مَن شَرَح بِالْكُون مَن شَرَح المكره؛ ﴿إِلَّا مَنْ أُكُونُ وَقَلْبُهُم مُطْمَئِنُ بِالْكِيكِن مَن شَرَح بِالْكُون مَن شَرَح بِالْكُون مَن شَرَح بِالْكُون مَن شَرَح بِالْكُون مَن شَرَح بِالْكُونُ مَن شَرَح بِالْكُون مَن شَرَح بِالْكُون مَن شَرَح المكره الذي يكره،

وينشرح صدره للكفر، فهي بعض أحوال الكفر ليست هي قاعدة الكفر؟ ولهذا هناك من يكفر، وينتقض إيمانه بالقول، أو بالعمل، أو بالاعتقاد، دون شرح من نفسه لصدره في اختيار الكفر على الإيمان، مثل: المعرض الذي يعرض عن دين الله، لايتعلمه، ولا يعمل به، هناك دين، هناك رسالة، هناك كتاب، ابحث اسمع اسأل، يقول: هذا لكم، أنا ليس لى علاقة بهذه الأشياء، أنا أسير في حياتي أمضي زماني. وحسب هذا معرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، يأتينا الكلام عليه، وهذا راجع إلى أصل إيمانه بِالْأَبِطَالَ؛ لقوله عِنْ : ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحُقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٤]، وهو ليس ممن شرح بالكفر صدرًا . فإذًا : القوليات في نواقض الإيمان - كما ذكرنا لك - كثيرة، فعقد الإيمان إذا استقام، فلا ينقض إلا بقول في القوة بمثله، على قاعدة أن الناقض لا يكون إلا بنص، بعض العلماء يقول: هذا يكفر، وهذا يرتد بالاجتهاد، وعندنا عند علمائنا، وخاصة أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى - لا نقض في الإيمان إلا بنص من الكتاب، أو من السنة، أو بإجماع أهل العلم المعتبر؛ أما نقل الخلاف من أناس متأخرين، وأشباه ذلك، هذا ليس بذي بال عند من يعلم الإجماع، والخلاف، وكيف ينعقد الإجماع؟ وكيف يكون الخلاف معتبرًا، وغير معتبر؟

أيضًا: الناقض القولي في القدر، الناقض القولي في الإيمان باليوم الآخر، وأشباه ذلك.

هناك نواقض عملية - أيضًا - ، ناقض عملي لتوحيد الإلهية ، ناقض عملي لتوحيد الأسماء والصفات ، الناقض العملي لا بد أن يكون مجمعًا عليه ، وهذا المجمع عليه ، يعني: عند أهل السنة قبل حدوث الخلاف فيه ،

وإلا حتى دعوة غير الله يعني: من دعا وثنًا ، من دعا ميتًا ، هذه المتأخرون بعضهم خالف فيها ، وبعضهم منتسب لأهل العلم ، هؤلاء لا يراعي خلافهم ؟ لأن الإجماع منعقد قبل وجود هذا الخلاف أصلًا، هنا النواقض العملية أصعب في التطبيق من النواقض القولية، ولكل منها ضوابط، لكن من أمثلتها مثلًا: ناقض عملي في توحيد الإلهية، مثل: الذبح لغير الله، والنذر لغير الله، وأشباه ذلك. ومن أمثلة الناقض العملى الذي يعود على الشهادة - شهادة بأن محمدًا رسول الله - بالإبطال، الحكم بغير ما أنزل الله؛ لأن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر؛ كما قال الله ﷺ: ﴿وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وهذا إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، يعنى: الحاكم القاضي الذي حكم، أو قال: إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، أو قال: إنه مسافر للحكم القانوني، أو أشباه ذلك، فإذا اعتقد ذلك، فإن تحكيمه بغير ما أنزل الله هذا ناقض من نواقض الإيمان، هل هو ناقض راجع للاعتقاد، أم هو ناقض راجع للعمل؟ لا، هو ناقض عملي ؟ لأن الله عَلَىٰ قال: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ ، وإنما الاعتقاد شرط في الناقض، وليس الاعتقاد هو الناقض، فنقول: الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر إذا استحل، يعنى: بشرط الاستحلال؛ فإذًا: هنا الاعتقادات الاستحلال والمساواة. . . . إلى آخره، هذه شروط في كون العمل ناقضًا، ومعلوم أن شرط الشيء غير الشيء نفسه، الصلاة هذه عمل، وشروطها منها أشياء قلبية التي هي النية، هل نقول: إن الصلاة عبادة قلبية؟ لا يكون كذلك؛ ولهذا بعضهم يقول: الحكم بغير ما أنزل الله هذا راجع إلى الكفر الاعتقادي. ليس بصحيح، إنما هو كفر راجع إلى العمل، قد يكون كفرًا أكبر؟ إذا كان مستحلًا ، أو ما ذكرت من الشروط ، هذا من حيث الحاكم.

أما من حيث المتحاكم، أما من حيث المغير لشريعة الله، المبدل لدين الله، فهذه لها تفاصيل يضيق المقام الآن عن بسطها؛ لأن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هذه مسألة دخلها مع الأسف الشباب، وهي مسألة تردد العلماء، واختلفت فيها أقوالهم، يعني: من حيث ضابط كل ناقض كل مسألة، فعندنا مثلا: في الحكم بغير ما أنزل الله، هناك حاكم بغير ما أنزل الله، هذه فيها آية: ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَل الله وَهُمُ الْكَفِرُونَ وهذا فيمن؟ في الحكم؛ ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَل الله وَهُمُ اللّه يباشر الحكم، فيمن؟ في الحاكم؛ ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم وَمَا أَنزَل الله وَهُمُون أَنَهُم عَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَى اللّه عِلْم الله عليه الله عليه الله عليه الله المتحاكم شرط آخر الحاكم نفسه، لكن المتحاكم هل يدخل في هذه؟ لا، المتحاكم شرط آخر جاء في سورة النساء: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى النّبِينَ يَرْعُمُونَ أَنّهُم عَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْك المتحاكم يريد أن يتحاكم، فاشترط الإرادة، وهو القصد، وما فيها من المتحاكم يريد أن يتحاكم، فاشترط الإرادة، وهو القصد، وما فيها من الرضا، والرغبة . . . إلى آخره.

تأتي المسألة الثانية: المبدل للشريعة، العالم، أو الحاكم الذي يبدل شرع الله إلى مثل ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد (باب من أطاع العلماء، والأمراء في تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابًا) هناك المشرع – هذه حالة – السان للقوانين، وهناك المطيع، المطيع لهذا المشرع، المشرع له حكم، المشرع كافر سواء استحل، أو ما استحل، المشرع الذي جعل نفسه مضاهيًا لله إلى في حق التشريع، ومن قوانين وضعية سنها، قوانين وضعية مناقضة لشرع الله الله الله المشرع الله المراح.

فإذًا: عندنا هناك حاكم، ومتحاكم، ومشرع، وعندنا مطيع للمشرع، هذه كل واحدة لها أحكامها، ولها ضوابطها، وأكثر من رأيت خاضوا في هذه المسألة، وهي كما يقال مسألة العصر، أكثر من خاضوا في هذه المسألة خاضوها بغير تفصيل، ولو درسوا كلام أئمة الدعوة في كتاب التوحيد، وشروحه، لو درسوا كان كافيًا بتقسيم هذه الحالة إلى خمسة، أو ستة أقسام، كل واحدة لها شرطها، ولها حكمها، ولها ضوابطها، وهذه تحتاج منا الحقيقة إلى محاضرة؛ لأن الكلام فيها كثر، ومؤلفات أتت وذهبت بدون تفصيل، يفصل في كل حالة من الحالات، ولولا ضيق المقام لدخلنا في هذا.

النواقض الاعتقادية، إن البحث في هذا الموضوع يتطلب - بدون مبالغة - يتطلب شهرًا يعني: دورة كاملة لمدة شهر في نواقض الإيمان، وضوابطها، يعني: هي سهلة واضحة، لكن كما قال علي وقلي قبل له: العلم كثر. وهذا يقول كذا وهذا يرد عليه بكذا، في وقت علي وقلي لما ظهرت الفرق وكذا وأصبح يناظر الخوارج، قالوا له: كثر العلم. فقال: العلم نقطة كثرها الجاهلون (۱). العلم في الأصل قليل وسهل، من الذي كثر العلم، وجعلنا نفصل ونرد ونقول كذا ونقول كذا ؟ الجاهلون. ليس العلم في أصل الشريعة بهذه التفصيلات الواسعة، لكن كل من خالف نحتاج إلى أن نرد عليه، وهذا الرد قد يقتنع به أناس ولا يقتنع به أناس، فتتوسع المسألة فهذا يؤيد هذا، وهذا يفصل، وهذا. . . ، وهكذا كثر ؟ أما أصل الشريعة، فهو سهل سهل للغاية ؟ ﴿ وَلَقَدٌ يَشَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكِرِ فَهَلٌ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القر: ١٧]. الشريعة أصلها سهل ، يأتي أعرابي يسمع كلمتين ثم يعود إلى قومه منذرًا،

<sup>(</sup>١) انظر: تاج العروس (٢٠/ ١٥٣)، وسبل السلام (٤/ ١٧٨).

فهم الدين في عشرين يومًا، أسبوع مع النبي على أخره، لكن كثرت الأقوال، وأصبح هناك ترجيحات وخلافات؛ إذًا: لا تنظر إلى كثرة الأقوال، الكلام في المسائل على أن المسألة مشكلة، لا، ولكن انظر إلى ما دل عليه النص، وما عليه أئمة أهل السنة والجماعة تنج بإذن الله على المخالفين كثير، الناس عندهم أفهام، وآراء... إلى آخره.

نواقض الإيمان الاعتقادية يعنى بها: ما يقوم بالقلب من الأعمال القلبية، أو من الاعتقادات القلبية التي تنقض الإيمان، مثل: التوكل على غير الله، هل التوكل على غير الله ظاهر؟ هو اعتقاد مثل: الاستعاذة القلبية بغير الله على يعنى: اللجوء، والاعتصام. نعود للموضوع في نواقض الإيمان الاعتقادية، نواقض الإيمان الاعتقادية معناها، اعتقادات تطرأ على قلب المؤمن، بها ينتقض عقد الإيمان، ويعود، أو يصير مسلوبًا عنه اسم الإيمان كافرًا، كما ذكرت لك هناك أعمال للقلوب، وهناك اعتقادات محضة، يعنى: الاعتقادات التي هي من النواقض، مثل: الإعراض، الإعراض في الظاهر عمل، وهو في الواقع ترك عمل، يعني: الواجب عليه أن يسعى في تعلم الدين والإيمان بالرسول ﷺ وامتثال أوامر الشريعة، ويبحث عن ذلك، ويطلبه، لكن هو ترك هذا العمل الواجب، فأعرض، هذا الإعراض في الظاهر عمل، ولكن هو في الحقيقة اعتقاد؛ يعتقد أن لا أحقية للقرآن بالاتباع، يعتقد كذا وكذا، فبالتالي ترك البحث، وترك طلب الحق، وترك موالاة الرسول عَلَيْ في الإيمان، والدين ونحو ذلك، وأعرض عنه، ذكر ابن القيم ضابطًا للإعراض، فقال ما حاصله: إن الإعراض هو أن لا يبالي أن يكون من أنصار الرسول، أو أن لا يكون من أنصار الرسول، أو أن يكون

باحثًا عن الحق، أو أن لا يكون باحثًا عن الحق، وأن يكون متبعًا للدين، أو أن لايكون متبعًا للدين، فرجع إذًا الإعراض إلى ما نسميه بلغتنا: عنده الأمور مثل بعض، يعنى: أبحث عن الدين، أو ما أبحث، هذا - يعنى -شيء ما له داع، معرض لا يهتم بأمر دينه ألبتة، فتجد لا عنده علم بالإسلام، ولا عنده علم بالرسالة، وليس من أهل الديانة أصلًا، لماذا؟ لأنه معرض عنه، وهذا هو الناقض الأخير الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام كلله في نواقض الإسلام العشرة، قال: (العاشر: الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه، ولا يعمل به)(١)، ومعنى الإعراض عن دين الله: أن لا يبالي بالدين أصلًا ، فلا يتعلم شيئًا من الدين ، ولا يوالي فيه ، ولا يعادي فيه، عنده هذا معرض، وهؤلاء لا يعلمون الحق؛ كما قال على: ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقُّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٤]. فجعل سبب عدم علمهم بالحق لا لخفاء الحق في نفسه، ولكن لأنهم معرضون عن الديانة، وكذلك قال ﷺ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ﴾ [طه: ١٢٤]، هذا الإعراض. من – أيضًا – النواقص الاعتقادية: الكِبْر، كحال إبليس أن يتكبر عن أصل الدين، مثل ما روي: (أَنَّ عَلِيًّا عَلِيًّا عَلَيْهُ صَلَّى يَوْمًا ، ثُمَّ ضَحِكَ فَسُئِلَ عَنْ ضَحِكِهِ فَقَالَ تَذَكَّرْت أَبَا طَالِب حِينَ فُرضَتِ الصَّلَاةُ وَرَآنِي أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِنَخْلَةَ فَقَالَ: مَا هَذَا الْفِعْلُ الَّذِي أَرَى؟ فَلَمَّا أَخْبَرْنَاهُ قَالَ: ذَا حَسَنٌ وَلَكِنْ لَا أَفْعَلُهُ أَبَدًا، لَا أُحِبّ أَنْ تَعْلُونِي اسْتِي، فَتَذَكَّرْت الْآنَ قَوْلَهُ فَضَحِكْت)(٢) هذا كبر قام في قلبه عن

<sup>(</sup>١) انظر: نواقض الإسلام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلله (ص٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الروض الأنف (٣/ ١٢)، والسيرة الحلبية (١/ ٣٨٥).

الاتباع، اتباع الرسول.

ولهذا صار الاعتقاد من أنواع التكفير به، أو نقض الإيمان به ما منه راجع إلى الكبر، أويسمى الإباء، والاستكبار، ومنه ما هو راجع إلى الإعراض. أيضًا، من أنواع نقض الإيمان الاعتقادي: الاستحلال، استحلال المحرم نقول: من استحل المحرمات كفر، هل هذا الاستحلال لأي محرم؟

الحبواب: لا، بل هذا الاستحلال مضبوط بضابط وهو أن يكون أولًا، هذا المحرم مجمعًا على تحريمه، لم يخالف فيه أحد من الأمة؛ أما إذا كانت المسألة مما فيها خلاف بين الأمة، فمن ذهب إلى أحد القولين – ولو كان قولًا شاذًا – مستحلًا للعمل به، فإنه لا يكون كافرًا بذلك؛ لأنه لم يستحل مجمعًا عليه.

فإذًا: من استحل مجمعًا عليه، وهو ما يعبر عنه بعض العلماء بقولهم: من استحل معلومًا من الدين بالضرورة، معنى قولهم: معلومًا من الدين بالضرورة يعني: مما لا يحتاج الناس في إثباته إلى برهان، مثل: الصلاة، هل أحد يحتاج بيننا أن يقال: هات لي دليل على وجوب الصلاة، هات لي دليل على حرمة الزنا؟ هذه من المعلومة من دليل على حرمة الزنا؟ هذه من المعلومة من الدين بالضرورة، يعني: مما لا يحتاج فيه إلى استدلال، فهذا من استحل مجمعًا عليه – يعني: معلومًا من الدين بالضرورة – صار كافرًا، استحله بأي شيء بالعمل، أو استحله بالقلب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاستحلال إنما يكون بالقلب؛ أما من عمل عملًا ظاهره الاستحلال، فلا يكفر به إذا كان مجمعًا، يعني من عمل عملًا ظاهره الاستحلال، فلا يكفر به إذا كان مجمعًا، يعني

مثل: من يشرب الخمر، ولا يعبأ بها، فهذا بالإجماع أنه ليس بكافر، لا يعبأ أبدًا بمن ينصحه في الزنا، أو نحو ذلك، أبدًا بمن ينصحه في الزنا، أو نحو ذلك، فهذا العمل لانستدل به على أنه كافر؛ لأنه لابد في استحلاله للمحرم أن يعتقد حله، استحلال يعني: اعتقد حله، وهذا راجع إلى معارضة كلام الله على، وتكذيبه لحكم الله بأن هذا محرم.

أيضًا: من ضو ابط الاستحلال: أن يكون هذا الفعل مما قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وشاعت ليست خفية ما يعلمها إلا بعض الناس، فلا تكفير باستحلال عمل إنما يعلم حكمه طائفة من أهل العلم، هذا راجع إلى كون الاستحلال مقيدًا بما أجمع عليه بما هو معلوم من الدين بالضرورة، فمثلًا: العلماء لم يكفروا طائفة من الفقهاء ممن يبيحون النبيذ الذي يسكر كثيره، فيه أدلة كثيرة، وهذا النبيذ الذي يبيحه طائفة من أهل الرأي يستحلونه ويشربونه، ويعتقدونه حلالًا، لم يحكم أحد من أهل السنة على تلك الطائفة من الفقهاء بأنهم كفار؛ لأنهم استحلوا محرمًا الذي هو النبيذ الذي يسكر كثيره، تجد في التراجم: فلان أتيناه فوجدنا عقله مختلفًا، يعنى: من شرب النبيذ أكثر منها وسكر، يرى أن ذلك حلال، يرى أن ذلك حلال، وجائز، ويستحل، هذا من المسائل المختلف فيها، النبيذ ليس مجمعًا عليه، فلهذا لا تكفير به؛ لأنه قول لطائفة من الفقهاء، ولو كان قولًا ضعيفًا، لكن لا تكفير إلا بمجمع عليه، مثلًا: ابن عباس في يرى - ويقال أنه رجع في آخر عمره - أنه لا ربا إلا في النسيئة، فمن رابا ربا الفضل، فهذا جائز عند ابن عباس على الفضل، وقال: أنا اعتقد أن ربا الفضل حلال، فلا تكفير له؛ لأنه ليس هذا هو الربا المجمع

على تحريمه، فهناك معاصٍ يكون منها ما هو مجمع على تحريمها، وبعض صورها غير مجمع على تحريمها، مثل: الربا ليس كل صور الربا قد أجمع العلماء على تحريمها، الخمر ليس كل أحوال الخمر قد أجمع العلماء على تحريمها، الزنا كل أحواله قد أجمع العلماء على تحريمها، وهكذا. فإذًا: ننتبه إلى أن الاستحلال الذي هو ناقض من النواقض الاعتقادية له ضوابطه، وله شروطه، والاستحلال إنما يكون في القلب. هناك شيء يتصل بالاستحلال الظاهري، قول النبي على : «لَيكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَجِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ» (١)، «لَيكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَجِلُّونَ» بعض العلماء نظر، وهنا قال: وصفهم النبي على النهم استحلوه، ومع ذلك وصفهم بأنهم من أمته.

والمقصود بأنهم من أمته، يعني: أمة الإجابة؛ لأنه هو ميدان الكلام «لَيكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي – يعني أمة الإجابة – أَقْوَامٌ، يَسْتَجِلُّونَ الْجِرَ وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ»، وهذا الاستحلال قال العلماء: هذا الاستحلال على جهتين؛ إما أن يكون اعتقادًا بأنها حلال، فيكونون قد خرجوا من الأمة أصلًا، وصاروا كفارًا، وإما أن يكون استحلالًا بالفعل، يعني: أنهم لما فعلوه كانوا قد استحلوا فعله، ولم يستحلوا حكمه، فصار إذًا هنا عندنا في لفظ الاستحلال، عند بعض أهل العلم على هذا الحديث: أن الاستحلال منه ما يرجع إلى استحلال الحكم، فإذا كان الاستحلال الحكم، فإذا المحرم بأن يعتقد أن هذا المحرم كان الاستحلال للحكم، يعني: استحلال للمحرم بأن يعتقد أن هذا المحرم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٩٠).

حلال، صار كفرًا؛ وأما إذا كان الاستحلال للفعل، يعنى: جعل فعله حلالًا له ليس من جهة أنه ليس حرامًا عليه، لكن من جهة إقدامه عليه وفعله له استحله من جهة الفعل، لا من جهة الحكم، قالوا: هذا هو حال أولئك، وهذا الذي يناسب الوعيد؛ لأن الوعيد الذي جاء في آخره يناسب العصاة لا الكفار، فمن هنا يظهر لنا أن لفظ الاستحلال خاض فيه أقوام كثيرون في هذا الزَّمن، ومنهم من تكلم في الاستحلال الظاهر، وأن المعاصى الظاهرة قد تكون استحلالًا، يعنى: يستدل بظهور الذنوب والكبائر على أن الحال استحلال لها بقيوده عنده، واستدلوا عليه بأشياء، وهذا عند أهل العلم غير مسلم؛ لأن هناك ألفاظًا تتصل بهذا البحث، ومن أهمها لفظا الالتزام والامتناع؛ لأن الالتزام والامتناع معناه: رد الحكم، وليس الامتناع راجع إلى الاعتقاد، الالتزام معناه: قبول الحكم، والامتناع راجع إلى الاعتقاد، الالتزام معناه: قبول الحكم، والامتناع معناه: رد الحكم، وليس الامتناع هنا الطائفة الممتنعة، امتنع من أداء كذا، بمعنى منع، فالامتناع يقابل في نصوص أهل العلم بالالتزام، والالتزام معناه: القبول، وهو غير الجحد، يعنى: القبول هو أن يكون ملتزمًا بهذا، يعنى: أن يكون مخاطبًا به، فمثلًا نقول: فلان من الناس ملتزم بأحكام الشريعة، فلان من الناس ملتزم بتحريم الزنا، لكن يزنى، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه إذا التزم حرمة الزنا فمعناه يقول: نعم، أنا مخاطب بأن الزنا محرم، وأنا داخل في هذا الخطاب صحيح، لكن فعله يكون له حكم أهل الكبائر ؛ وأما إذا قال: أنا غير مخاطب أصلًا كحال الذي نكح أمه ، نكح امرأة أبيه في زمن النبي عَلَيْ حديث البراء بن عازب رَجِينُهُ المعروف، فالنبي ﷺ أرسل إليه رجلًا ؛ ليضرب عنقه، ويخمس

ماله (١)، لمَ؟ هل لأنه استحل بالفعل؟ لا، قال العلماء: لأنه لم يلتزم بالحكم، وكان ذلك في الجاهلية، فلما نزل قول الله على: ﴿ وَلَا نَنكِمُوا مَا نَكُحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٢]، وخوطب بذلك، لم يلتزم، وسار على ما كان عليه في الجاهلية، فدل فعله على أنه لم يلتزم، ولا يقال: دل فعله على استباحته، دل الفعل على عدم التزامه بحكم الشريعة الجديد الذي يلغى حكم الجاهلية؛ ولهذا يتكلم العلماء عن الطائفة الممتنعة، ويقابلون بين الامتناع، وعدم الالتزام، وهذه مسألة مهمة كثير ممن كتب في نواقض الإيمان، أو كتب في التكفير لم يرع لهذه المسألة فهم كلام العلماء فيها، فدخل في مسألة الاستحلال، ومعنى الامتناع بفهم الامتناع على غير مراد الفقهاء، وهذا الذي جعلني أقول لكم في البداية مع غيره: أن الاهتمام بلغة العلم ضروري في فهم كلام أهل العلم، فمعنى الامتناع والالتزام، هل هو معناه الجحد؟ هل هو معنى الالتزام والامتناع معناه الجحد؟ لا ؛ لهذا شيخ الإسلام في موضع مَثَّل في الفرق بين الجحد وعدم الالتزام، قال: مثل من لك عليه دين، فأتيت تطلبه دينك، لك على واحد ألف ريال، قلت: يا فلان، عندك لي ألف، فهنا إذا قال: ما عندي لك أصلًا ألف فهذا يسمى جاحدًا - هذا المثال أورده شيخ الإسلام في الفتاوى - إذا قال: نعم، عندي لك ألف، لكن أنا ملتزم بالألف، لكن لم أعطك إياها حياتي كلها. هذا ماذا يسمى؟ ملتزم بها رافض لأدائها، فإذا قال: أصلًا أنا ما عندي لك هذا المبلغ، فهذا يكون جاحدًا. إذا قال: أصلًا هذه الصلاة غير واجبة. فهذا يكون جاحدًا ، إذا قال الصلاة واجبة ، لكن على غيري ، أما

أخرجه أبو داود (٤٤٥٦)، وأحمد (٣٠/ ٥٧١).

أنا فغير ملتزم بها، هي واجبة وأنا مقتنع بأن الله فرض الصلاة ولا شك والنصوص فيها كذا، لكن على غيري. مثل ما يقوله غلاة الصوفية يقولون: سقطت عنا التكاليف. هنا يكون كفرهم هل هو بالجحد؟ هم يجحدون حكم الصلاة، يجحدون أن الرنا محرم، لا، يقولون: نعم هذا الزنا محرم، ونقربه، لكن لا يلتزم بذلك، يعني: لا يقول: إنه داخل في الخطاب. وهذا معنى عدم الالتزام، يمتنع من الامتثال بمعنى: لا يجعل نفسه داخلًا في الخطاب، فيقول: أنا ممتنع من قبول دخولي في الخطاب أصلًا. مثل ما يكون من غلاة الصوفية، الذي يقول: سقطت عنا التكاليف. فكفرهم جاء ليس من جهة أنهم جحدوا وجوب الصلاة، يقول: لا، الصلاة واجبة ولازم تصلون، ويأمرون الناس بالصلاة، ولكن من جهة أنهم لم يدخلوا أنفسهم في الحكم.

فإذًا: صارهنا من المباحث المهمة في النواقض الاعتقادية مسألة الاستحلال، وعلاقة الظاهر، والباطن، وأن الاستحلال إنما يكون باعتقاد حله بالقلب، كما نص عليه شيخ الإسلام، والانتباه للفظ الالتزام، والامتناع، وتقابل ذلك مع لفظ القبول، والجحد، وأن هذه الألفاظ الأربعة ليس معناها واحدًا، القبول له معنى، والجحد يقابله، والالتزام له معنى، والامتناع يقابله، فإذا سمعت في كلام العلماء: تقاتل الطائفة الممتنعة. لا تفهم معناها الجاحدة، أو الممتنعة يعني المانعة، لا، الممتنعة ليس معناها المانعة، الممتنعة يعني التي تقول: أنا غير داخلة في هذا الخطاب. مثل حال مانع الزكاة، مانعو الزكاة في عهد الصديق قالوا: نعم الناس يؤدون لكم نعم، لكن نحن لا نؤدي. ليس من جهة إنكار الحكم، أو جحد الحكم،

لكن من جهة عدم الالتزام به، فيقولون: الناس عليهم أن يؤدوا، لكن نحن لا يلزمنا ذلك؛ ولهذا يعبر العلماء بقولهم: تقاتل الطائفة الممتنعة غير الملتزمة. فيأتون بلفظي الامتناع، والالتزام، وهذا تفصيل لكن مهم؛ لأن كثيرين يحصل عندهم غلط في ذلك.

أسأل الله ﷺ أن يجزيكم خيرًا على هذا الحضور، وأن ينفعني وإياكم بالعلم، وأن يجعلنا ممن يقول الحق، ويدعو إليه لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن ييسر لنا فعل الخيرات، وأن يبارك في ما نعمل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، اللهم نسألك بأسمائك الحسني، وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك المتقين، وأن تسلك بنا طريق أهل السنة والجماعة، وأن توفقنا للعلم النافع، وللعمل الصالح، وأعوذ بك اللهم من فتنة القول، كما أعوذ بك من فتنة العمل، اللهم أسألك أن تميتنا وأنت راض عنا، نعوذ بك من الخزي في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. ثم أوصيكم - في الختام -الحرص على التؤدة في الأمور، والرفق، خاصة في مسائل نواقض الإيمان، والتكفير، لا يتأثر المرء بمن حوله، أو بما ينشر، فيكون عندنا ردود أفعال، أو اقتناعات هذه المسائل مرجعها أهل العلم، ليس مرجعها الصحف، وليس مرجعها المجلات، وليس مرجعها محاضرات، أو كلمات في صفوف الجامعة من غير متخصص مأمون على هذه العلوم؛ إنما مرجعها أهل العلم، فمن أراد سلامته، فلا يخض بنيات الطريق في هذه المسألة العظيمة، فلها ضوابطها ولها قواعدها، وكلما أخذتها ممن سلف من العلماء السالفين كنت آمِنًا ، وأضبط لك من علماء أهل السنة والجماعة ؛ أما البحوث المعاصرة في هذا ، فمنها ما هو صواب ، ومنها ما عليه ملاحظات . وأسال الله على أن يعفو عني وعنكم، وأن يجزي كل من بذل خيرًا للإسلام بالدعوة إليه بقوله أو بعمله أن يجزيه خيرًا، وأن يخفف عنا الحساب، وصلى الله، وسلم، وبارك على نبينا محمد.

## فهرس الموضوعات

| ىفحة | الموضوع الص                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥    | مُقَدِّمَةُ النَّاشِرِمُقَدِّمَةُ النَّاشِرِ                          |
| ٩    | محاضرة الإيمان وأثره في حياة المسلم                                   |
| ٩    | عنوان السعادة                                                         |
| ١.   | الإيمان هو الدين                                                      |
| ۱۲   | الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها                 |
| ۱۳   | الفرق ما بين الإسلام والإيمان                                         |
| ١٤   | معنى الإيمان بأركان الإيمان الستة                                     |
| ١٥   | أول مراتب الإيمان بالله: الإيمان بربوبية الله                         |
| ۱۷   | التفكر سبيل تقوية الإيمان بربوبية الله                                |
| ۲.   | الثاني من أركان الإيمان بالله: إيمان بأن الله واحد في ألوهيته         |
| 77   | معنى كلمة التوحيد                                                     |
| 27   | عبادات القلب كثيرة                                                    |
| 22   | الثالث من أركان الإيمان بالله: الإيمان بأن الله واحد في أسمائه وصفاته |
| ۲٥   | أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته على حياة العبد                         |
| ۲۸   | الركن الثاني من أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة                      |

| 4  | الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم من نور                 |
|----|--------------------------------------------------------|
| 4  | الإيمان بالملائكة تفصيلي وإجمالي                       |
| ۴, | سادات الملائكة وأعمالهم                                |
| ٣٢ | مناسبة كون جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، سادات الملائكة |
| ٣٣ | من الملائكة من هو موكّل بجفظ بني آدم                   |
| ٤٣ | أثر الإيمان بالملائكة على العبد المؤمن                 |
| ه۳ | شبهة مشركي العرب في عبادة الملائكة                     |
| ٣٦ | الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بالكتب          |
| ٣٦ | معنى الإيمان بالقرآن                                   |
| ٣٦ | حقيقة الإيمان بالقرآن                                  |
| ۲۷ | آثار الإيمان بالقرآن العظيم                            |
| ۲۷ | أنزل الله ﷺ القرآن لغايتين                             |
| ٣٩ | الركن الرابع الإيمان بالرسل                            |
| ٣٩ | الفرق بين الرسول والنبي                                |
| ٤٠ | الفرق بين الدين والشريعة                               |
| ٤١ | المرء مع من أحب                                        |
| ٤٢ | من الأولى بالرسل؟                                      |
| ٤٣ | ثمرات الإيمان بالرسل                                   |
| ٤٤ | آثار الإيمان في حياة المجتمع                           |
| ٥٤ | الواجب في دولة الإسلام أن يحقق أصلين                   |

| ع ز           | محاضرة البدع وبيان حقيقتها، وأثر البدع في حياة المسلمين    |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ٤٩            | أهمية هذه المحاضرة                                         |
| 7             | تعريف البدعة لغة واصطلاحًا                                 |
| 7             | ليس الشأن أن تحب أنت الله على، ولكن الشأن أن يحبك الله على |
| <b>&gt; Y</b> | سبيل الله واحد، وسبل البدع والشبهات كثيرة                  |
| Λ             | خطبة الحاجة                                                |
| 9             | قول المصطفى ﷺ هو الميزان الذي تزن به الأمور والأفعال       |
| ٦.            | أسباب حدوث البدع                                           |
| 7 8           | قواعد مهمة في أمر السنة والرد على أهل البدع                |
| 70            | سنة النبي ﷺ على قسمين                                      |
| 70            | الضوابط التي تفرق بين البدعة وغيرها                        |
| 77            | شبهات تتعلق بالنهي عن البدع                                |
| ۷١            | الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة                      |
| ۷١            | طائفة من أنواع البدع                                       |
| ٧٢            | بدع متعلقة بالأزمنة                                        |
| ٧٣            | البدع الإضافية                                             |
| ٧٥            | البدع في أبواب القدر                                       |
|               | محاضرة التلازم بين العقيدة والشريعة، وعلق عليها سماحة      |
| ٧٧            | الشيخ/ عبد العزيز بن باز كَلَّهُ                           |
| ٧٨            | أهمية هذه المحاضرة                                         |

| التلازم بين العقيدة والشريعة ظاهر في عقد الإيمان ٧٨                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| أصل لفظ (العقيدة والشريعة) يأتي مطلقًا ومقيدًا                             |
| ألف أهل السنة بعض المؤلفات وأسموها الشريعة                                 |
| معنى التلازم بين العقيدة والشريعة                                          |
| لابد من اجتماع الاعتقاد الصحيح واجتماع العمل الصواب ٨٢                     |
| الإيمان عقيدة في القلب، وعمل بالأركان، وقول باللسان ٨٤                     |
| الاعتقاد الذي أُمرنا به هو الإيمان بأركان الإيمان الستة ٨٥                 |
| أهمية التفكر والتدبر                                                       |
| ابتلى الله الناس جميعًا بمحمد ﷺ                                            |
| آثار الارتباط ما بين العقيدة والشريعة والتلازم فيما بينهما على المؤمنين ٨٨ |
| عبادة الله وحده لاشريك له هي الإصراح والصلاح ٩٩                            |
| آثار هذا التلازم في حياة المؤمن                                            |
| الرد على شبهة أن الإيمان اعتقاد باطن، يكفي عن تطبيق الشريعة في             |
| المجتمعات                                                                  |
| تعليق سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز كَلَيْهُ                             |
| محاضرة الرد على مقالة كفرية بجريدة الشرق الأوسط                            |
| للمدعو عبد الفتاح الحايك                                                   |
| محاضرة الرُّقَى الشَّرْعِيَّـةُ، وعلق عليها سماحـة الشيـخ/                 |
| عبد العزيز بن باز كَلَّهُ                                                  |
| ثناء وشكر على سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز كلله                          |

| ۲٥٢ | أهمية موضوع هذه المحاضرة: الرقى وأحكامها                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | تعريف الرقية                                                                                                    |
| 100 | الرقية قسمان                                                                                                    |
| ۲٥١ | فوائد حديث عوف بن مالك ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ |
|     | النبي ﷺ كان يرقي نفسه، ورقى غيره، وأيضًا رقاه جبريل ﷺ، وأمر                                                     |
| ۱٥٧ | بأن يسترقى لآل جعفر، ولغيرهم                                                                                    |
| ۱٥٨ | أدعية الرقية                                                                                                    |
| 171 | شروط الرقية                                                                                                     |
| 177 | الاستشفاء بالقرآن يكون في أمور البدن والنفس                                                                     |
| 178 | حديث حصين عبد الرحمن السلمي رضي الله عليه المستسمين                                                             |
| 177 | الرقية المقصودة منها إيصال القرآن إلى المرقي                                                                    |
| ۸۲۱ | القسم الثاني من الرقى: الرقى الشركية، وصفتها                                                                    |
| 179 | الرقى البدعية                                                                                                   |
| ۱۷۰ | صفات الراقي                                                                                                     |
| ۱۷۲ | الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المرقي                                                                           |
| ۱۷٤ | مخالفات الراقين                                                                                                 |
| 140 | أحوال الإنس مع الجن                                                                                             |
| ۱۸۰ | تعليق سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز كلله                                                                       |
| ۱۸٥ | محاضرة العقيدة الإسلامية وأثرها في بناء الفرد والمجتمع                                                          |
| ١٨٥ |                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                 |

| ۱۸۷       | وحدة مصدر التلقي                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| ۱۸۹       | أركان الإيمان الستة جاءت مبينة في الكتاب، وفي سنة المصطفى ﷺ |
| ۱۹۰       | تعريف الإيمان                                               |
| 191       | الإيمان بالله على ثلاثة أنواع                               |
| 191       | النوع الأول: الإيمان بربوبية الله                           |
| 190       | النوع الثاني: إيمان بالله في ألوهيته                        |
| ۲.,       | النوع الثالث: إيمان بالله في أسمائه وصفاته                  |
| ۲۰۱       | الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية                           |
| ۲٠٥       | أن القول في الصفات، كالقول في الذات                         |
| ۲•٧       | ثمرة الإيمان بأسماء الله وصفاته                             |
| ۲•۸       | الإيمان بالملائكة                                           |
| 7 • 9     | غرة الإيمان بالملائكة                                       |
| ۲۱۰       | الإيمان بالرسل قسمان                                        |
| 717       | الإيمان باليوم الآخر                                        |
| 717       | حقيقة الموت                                                 |
| 317       | تفاصیل لما یجری یوم القیامة                                 |
| 717       | آخر أركان الإيمان هو الإيمان بقدر الله ﷺ خيره وشره          |
| <b>71</b> | الفرق بين القضاء والقدر                                     |
| ۲۲.       | محاضرة القضاء والقدر                                        |
| ۲۲.       | أهمية موضوع هذه المحاضرة                                    |

| 171   | الجمع بين وجوب تعلم هذا الركن، والنهي عن الكلام في القدر |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 777   | الخوض في أفعال الله هو أول الضلال                        |
| 777   | الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان  |
| 377   | تعريف القدر لغة واصطلاحًا                                |
| 377   | تعريف القضاء لغة                                         |
| 770   | معنى الإيمان بالقضاء والقدر                              |
| 777   | مراتب الإيمان بالقضاء والقدر                             |
| 777   | الإيمان بالقدر لا يتم إلا بنظامين                        |
| 747   | مظاهر الإيمان بالقضاء والقدر                             |
| 777   | تعريف القدرية وأقسامها                                   |
| 740   | تعريف الجبرية وأقسامها                                   |
| 747   | لفظ الكسب                                                |
| 749   | وسطية أهل السنة بين القدرية والجبرية                     |
| 78.   | معنى التوفيق والخذلان                                    |
| 7     | الرضا قسمان                                              |
| 7 2 7 | تنبيهات مهمة في هذا الباب                                |
|       | محاضرة النفاق وخطره في الدنيا والآخرة في الجامع الكبير   |
|       | بالرياض وقد علق عليها سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن         |
|       | عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية       |
| 704   | السعودية                                                 |
|       | أهمية موضوع هذه المحاضرة                                 |

| 707                                                 | معنى النفاق لغة             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| في الإسلام إلا بعد ظهور دولة الإسلام في المدينة ٢٥٧ | حقيقة النفاق لم تظهر        |
| YOA                                                 |                             |
| ق الاعتقادي وصورهق                                  | ا <b>لقسم الأول</b> : النفا |
| النفاق: النفاق الأصغر أو النفاق العملي ٢٦١          |                             |
| ر ۲۲۳                                               | صفات النفاق العمإ           |
| YY1                                                 |                             |
| فراد والمجتمعات المسلمة                             |                             |
| رة                                                  | أحكام المنافق الظاه         |
| , عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام  | تعليق سماحة الشيخ           |
| ودية                                                |                             |
| ة في الاسلام ١٤٢٣/٧/٢٣ في جامعة الملك               | محاضرة الوسطي               |
| YAE                                                 | فيصل بالإحساء               |
| ۲۸۰                                                 | مقدمة                       |
| رة لشموله على موضوع الشرع والعقل ٢٨٨                | أهمية موضوع المحاض          |
| Y9                                                  | تعريف الوسطية               |
| 791                                                 | سمات الوسطية                |
| ج الوسطية                                           | سبب الاهتمام بمنه           |
| طية                                                 | أسباب تحصيل الوس            |
| ن الوسطية                                           | أسباب الانحراف عر           |

| 190 | اهتمام الكتاب والسنة بالوسطية                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 199 | مجالات الوسطية                                                |
| ۳۱۱ | التعميم من المسائل التي تخرج عن الاعتدال في الحكم على الأشياء |
| ۳۱٥ | الوسطية في منهج التفكير وسماتها                               |
| ين  | محاضرة الوسطية والاعتدال وأثرهما على حياة المسلم              |
| مود | وقد قام فضيلته بإلقائها في جامعة الإمام محمد بن س             |
| ۳۱۷ | بالرياض في يوم السبت ١٤٢٤/٣/٢٣هـ                              |
| ۳۲۰ | أهمية موضوع المحاضرة                                          |
| ۳۲۰ | لفظ الوسط، وكون هذه الأمة وسطًا، جاء في كل كتب العقائد        |
| ۳۲۱ | سمات الوسطية                                                  |
| ۳۲٤ | أسباب اختيار منهج الوسطية والاعتدال                           |
| ۳۲٦ | أسباب الانحراف عن الوسطية والاعتدال                           |
| ۳۲۷ | أدلة منهج الوسطية والاعتدال                                   |
| ۳۳۰ | مجالات تطبيقات الوسطية والاعتدال                              |
| ۳۳٦ | الوسطية والاعتدال في الحكم على الأشياء                        |
| ۳۳۹ | الوسطية والاعتدال في التفكير                                  |
| ۳٤٢ | واقعية الطرح                                                  |
| ۳٤٤ | الوسطية في الدعوة                                             |
| ۳٤٥ | الوسطية في حل مشاكل الأمة                                     |
| ۳٤٧ | واجبنا نحو أمتنا المستهدفة                                    |

| ٣٤٩                    | الاعتدال في السياسة                               |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| شكرك على هذا الطرح     | <b>سؤال</b> : معالي الشيخ، نشهد الله على حبك، ونث |
| لنا، نحن أعضاء هيئة    | الجيد والقول المتوازن، سؤالي هو ما نصيحتكم        |
| ، خصوصًا وأننا نرى     | التدريس في تربيتنا لأبنائنا الطلاب وتوجيههم.      |
| وفي نظري أن المسألة    | بعض زملائنا يتأرجحون بين الإفراط والتفريط،        |
| ل جدت؛ كالتكفير،       | لا تحتمل إلا الوضوح والصراحة في علاج مسائا        |
| لحقيقي للولاء والبراء، | والتبديع، والتفسيق، إضافة إلى عدم الإدراك الح     |
| ٣٥٢                    | فما توجيه معاليكم في ذلك، وجزاكم الله خيرًا؟      |
| س الطلاب من طلاب       | سؤال: هذا سؤال يقول: أنه للأسف وجدنا بعض          |
| فضائية يؤيدون لما يبث  | الجامعة وغيرهم، ممن لهم اطِّلاع على القنوات ال    |
| ، كما هو ظاهر في عدد   | فيها من الاعتداء على العلماء ووصفهم بالمداهنة.    |
| يؤدي إلى تزعزع الثقة   | من الكتاب الذين يصرحون بذكر أسمائهم، مما          |
| ٣٥٥                    | بالعلماء، فما رأي معاليكم في ذلك؟                 |
| محمد بن عبد الوهاب     | سؤال: هذا سؤال من الطالبات عد شيخ الإسلام         |
| سلام، ما ضابط هذه      | مظاهرة المشركين، ومعاونتهم من نواقض الإ           |
| ToV                    | المظاهرة؟                                         |
| ٣٦٢                    | محاضرة خصائص الفرقة الناجية                       |
| ان ما عليه أهل السنة   | أهمية موضوع المحاضرة للحاجة في كل زمن إلى بيا     |
| <b>777</b>             | والجماعة                                          |
| العلما                 | تنوع أسماء الفرقة الناجية إلى عدة أسماء عند أهل   |
| ٣٦٥                    | الإسلام ينقسم إلى عقيدة وإلى شريعة                |

| ني        | القسم الأول من خصائص أهل السنة والجماعة: منهج التلف                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| ۳٦٦ .     | ومعرفة الأدلة التي يستدل بها في المسائل                            |
| ؾ         | القسم الثاني من خصائص أهل السنة والجماعة: القواعد ال               |
| ب         | رعاها أهل السنة والجماعة حتى فارقوا أهل الضلال بتمسكهم بالكتا      |
| ٣٧٣ .     | والسنة                                                             |
| ن         | القسم الثالث من خصائص أهل السنة والجماعة: ما يتعلو                 |
|           | بالمنهج الذي سلكوه تجاه الصحابة عليه، أو في الجهاد، أو الأمر،      |
|           | بالمعروف، والنهي عن المنكر، أو نحو ولاة الأمر، وما شابه هذه        |
| ۳۸٥ .     | المسائل                                                            |
| ٣٩٦ .     | محاضرة عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر                           |
| <b>44</b> | الإيمان بالقدر خيره وشره هو الركن السادس من أركان الإيمان          |
| ٤٠٠.      | معنى الإيمان بالقدر، ومراتبه                                       |
| ٤٠٢.      | أثر الإيمان بالقدر                                                 |
| ٤٠٤       | الفرق بين القضاء والقدر                                            |
| ٤٠٧       | الإيمان بالأسباب ركن مهم من أركان الإيمان بالقدر                   |
| ٤٠٧       | سيد المؤمنين وسيد ولد آدم ﷺ أخذ بالأسباب في هجرته إلى المدينة      |
| ٤١٠       | التوفيق بيد الله                                                   |
| ٠         | مما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في القدر: أن تعلم أن ما أصابك |
| 113       | لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك                             |
| ٤١٤       | جماع المختلفين والمخالفين في القدر يعود إلى فرقتين                 |

| ٤١٤   | القدرية وأقسامها                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ۲۱3   | الجبرية وأقسامها                                                |
| ٤١٨   | لفظ الكسب                                                       |
| ٤٢٤   | أثر الإيمان بالقضاء والقدر                                      |
| £ 7 A | كلمة موجزة عن هذا الموضوع الطويل                                |
| 279   | أصل الضلال الخوض في فعل الإله                                   |
| ٤٣٠   | قصة موسى والخضر                                                 |
| 277   | محاضرة فتنة الخوارج                                             |
| 277   | ثناء وشكر                                                       |
| ٤٣٣   | تعريف الفتنة                                                    |
| ٥٣٤   | أسباب الفتنة                                                    |
| ٤٣٦   | المحكم والمتشابه                                                |
| ٤٤٠   | أسباب الفتنة مجتمعة أدت إلى خروج فئات في تاريخ الإسلام          |
|       | التفجيرات بالمملكة فيها عدة مخالفات: فتنة عن الدين عظيمة، وخروج |
| ٤٤٦   | عن الصراط، واتباع لسبيل الخوارج من عدة أوجه                     |
| ٤٤٨   | علاج هذه الفتن                                                  |
| ٤٥١   | محاضرة فضل التوحيد وتكفيره الذنوب                               |
| 807   | خلق الله ﷺ السماوات وعمرها ، وعمر الأرض وخلقها ؛ ليُوَحَّد ﷺ    |
|       | التوحيد الذي اجتمعت عليه الرسل، وهو الإسلام الذي لا يقبل        |
| 207   | الله على من أحد غيره                                            |

|      | مناسبة وضع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كلله، أول باب من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٤. | أبواب كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १०१  | التوحيد عنوانه البارز تحقيق الشهادتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٥٥  | يدرك التوحيد أهل التوحيد بالفضل أول ما يعلنون الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4    | حقيقة التوحيد الذي يجصل به تكفير الذنوب، أن لا يعبد إلا الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १०२  | وأن يعلم العبد معنى الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه ﷺ بالرسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥٧  | وقفة مع حديث عبادة بن الصامت ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ اللَّهُ اللّ |
| 271  | فوائد عظيمة في حديث موسى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۲ ٤ | الأمر الثالث: فهو أنه يمنع الخلود في النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۲٤  | تحريم الجنة أو تحريم النار على نوعين في النصوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | الفضل الرابع: أن من فضل التوحيد على أهله أن التوحيد أعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १२०  | الأسباب لنيل شفاعة محمد بن عبد الله، النبي الأكرم عليه الله النبي الأكرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ن    | الفضل الخامس: فهو أن التوحيد هو السبب الأعظم لتفرج الكربات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٦٦  | في الدنيا والآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | الفضل السادس: أن صاحب التوحيد الذي وحد الله وتخلص من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٦٧  | الشرك قولًا وعملًا واعتقادًا، له الأمن والهدى في الدنيا والآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٦٨  | الظلم ثلاثة أنواع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | الفضل السابع: أن التوحيد إذا قوي، وإذا أحب العبد توحيد ربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٧٠  | وعلمه وتعلمه، فإنه يوفق لكل قول وعمل صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|             | الفضل الثامن: أن التوحيد يحرر العبد من الرق للخلق، والمبالغة         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ·           | في مراعاتهم إلى عزة الرق والعبودية لله الواحد الأحد السميع البصير    |
| <b>٤٧</b> ٢ | جل جلاله وتقدست أسمائه                                               |
| ,           | محاضرة آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته في الجامع الكبير              |
|             | بالرياض في يوم الخميس الموافق ١٤٢٣/٣/٢٥هـ . وقد علق                  |
|             | عليها سماحة الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن محمد                    |
| ٤٧٨         | آل الشيخ. مفتي عام المملكة العربية السعودية                          |
| ٤٧٨         | أهمية موضوع المحاضرة                                                 |
| ٤٨٠         | المؤمن يرى الإيمان بالله ﷺ هو الحياة الحقيقية                        |
| ٤٨٠         | الإيمان بالله هو ركن الإيمان الأعظم، هو الركن الأول من أركان الإيمان |
| ٤٨٢         | المعرفة نوعان                                                        |
| ٤٨٣         | أسماء الله وصفاته توقيفية                                            |
| ٤٨٤         | وجوب دوران الأسماء والصفات مع الدليل                                 |
| ٤٨٦         | وجه كون الأسماء حسني                                                 |
| ٤٨٧         | هل قوله ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا» للحصر؟        |
| ٤٨٨         | معنى قوله ﷺ: من أحصاها                                               |
| ٤٨٩         | مراتب الإحصاء                                                        |
| ٤٩٠         | المقصود بقوله: ﴿فَادَّعُوهُ بِهَا ﴾                                  |
| ٤٩٣         | ثمرات الإيمان بأسماء وصفات الله ﷺ                                    |
|             | تعليق سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.         |
| 0 + 0       | مفت عام الملكة العبيبة السعمدية                                      |

| 01 • 2 | محاضرة نواقض الإيمان وضوابطها عند أهل السنة والجماعة           |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ۰۱۰    | الإيمان أغلى وأنفس ما يوصف به الإنسان                          |
| ١١٥    | الإيمان عند أهل السنة والجماعة                                 |
| 011    | تعريف الإيمان اصطلاحًا                                         |
| ١٢٥    | تعريف الإيمان لغة                                              |
| ١٤     | الإيمان عند أهل السنة والجماعة له شعب                          |
|        | من قواعد أهل السنة في هذا الباب: أن الإيمان يتبعض، ليس الإيمان |
| 010    | وحدة واحدة                                                     |
| ٥١٦    | تفسير الجماعة والافتراق                                        |
| ٥١٩    | معنى كلمة ناقض                                                 |
| ٥١٩    | أسباب الخلل في فهم النواقض                                     |
| ١٢٥    | نواقض الإيمان تكون بالقول والعمل والاعتقاد                     |
| ۲۲٥    | التقسيم العام لنواقض الإيمان                                   |
| ٥٢٣    | الناقض الأول: نواقض قولية                                      |
| ۱۳٥    | الناقض الثاني: نواقض اعتقادية                                  |
| ٥٣٣    | ضوابط الاستحلال المكفر                                         |
| ۲۳٥    | معنى الالتزام والامتناع                                        |
| ٥٤١    | فهرس الموضوعات                                                 |